# الظبقائت الكنرى

السيرة الشريفة النبوية

دار صادر بیروت

## محمد بن سعد وكتاب الطبقات

رجم له ابن النديم في الفهرست : ٩٩ ( ط . فلوجل ) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رقم : ١٤٣٣ ، والخطيب في تاريخ بغداد ه : ٣٢١ ، وابن خلكان في وفيات الأعيان رقم : ١٤٣ ( ط . محيي الدين عبد الحميد) والصفدي في الوافي ع وفيات الأعيان رقم ١٠٠٩ ) ، والذهبي في تذكرة الحفاظ ، وابن حجر في تهذيب التهذيب ، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ( وفيات ٣٣٠ ) والجزري في طبقات القراء ( ١ : ١٤٢ ) . ووردت عنه إشارات في كتاب بغداد لابن طيفور ، ومعجم الأدباء لياقوت، والاعلان بالتوبيخ المسخاوي. وألف عنه أتولث Otto Loth رسالة عام المدر ٣٣ ، وكتب سخاو للطبقات في مقال له نشر بمجلة ZDMG س ٩٣ ٥ - ١١٤ العدد ٣٣ ، وكتب سخاو Sachau بين كتاب المغازي الأولى ص ٢٦ ١ - ٢٠١ ( ترجمة وقدث عنه هوروفتز Horovitz بين كتاب المغازي الأولى ص ٢٦ ١ - ١٣٢ ( ترجمة وفي تاريخ بروكلمان ( الأصل ١ : ١٣٠ والتكملة ١ : ٢٠٨ ) .

ومع كل ذلك ، فان المعلومات التي نحتاجها لنرسم منها هيكلاً لسيرته قليلة يسيرة لا تفي بشيء من هذا ، لأن محمد بن سعد بن منيع البصري الزهريّ المكنى بأبي عبد الله ، يمثل شخصية الراوية الذي لم يسمح لذاته وعلاقاته وأحواله بأن ترتسم على ما يرويه ، أو أن تتدخل فيه ، وإنه لمسن

المفارقات أن ترى الشخص الذي حفظ لنا الصفات الخلَّقيّة والخُلقيّة والخُلقيّة والخُلقيّة والخُلقيّة وأدق المظاهر أحياناً عن حياة الأشخاص ، لا يجد من يكتب عنه ترجمة موضّحة .

فكل ما لدينا عنه أنه ولد سنة ١٦٨ه. بالبصرة ، فنسب إليها ، وارتحل إلى بغداد وأقام فيها ملازماً لأستاذه الواقدي يكتب له ، حتى عرف باسم «كاتب الواقدي ». وكانت له رحلة إلى المدينة والكوفة ، ولا ريب في أن رحلته إلى المدينة تمت قبل سنة ٢٠٠ ه ، فهو يذكر أنه لقي فيها بعض الشيوخ عام ١٨٩ كما أن أكثر الذين روى عنهم من أهلها أدركتهم المنية قبل مطلع القرن الثالث . وقد كان أحد أجداده مولى لبني هاشم ، ولكن ابن سعد نفسه كان قد تحلل من عهدة الولاء ، وفي نسبته أنه زهري ، وهي نسبة غريبة بعدما صرحت الروايات بولاء أهله لبني هاشم .

وفي أثناء حلّه وترحاله ، كان شغله الشاغل هو لقاء الشيوخ وكتابة الحديث وجمع الكتب ، ولذلك اتصل بأعلام عصره من المحدّثين فروى عنهم وقيد مروياته ، وأفاد منها في تصنيف كتبه حتى وصف بأنه كان كثير العلم ، كثير الحديث والرواية ، كثير الكتب . وهذا الحبر قد يدل على أن نشاطه لم يقف به عند تأليف الطبقات ، وعلى سعة باعه في نواح علمية كثيرة فان المصادر لم تذكر له من المؤلفات إلا كتابين آخرين – عدا الطبقات الكبير – وهما كتاب الطبقات الصغير ، وهو مستخرج من المؤلف الأول ، وكتاب أخبار النبي – وهو الكتاب الوحيد الذي ذكره ابن النديم – وربما لم يكن شيئاً سوى الجزأين الأولين من الطبقات الكبير ، أي أن الكتب الثلاثة في حقيقتها كتاب واحد ، وتسكت المصادر عما سوى ذلك من وثلفات .

ونستطيع أن نقول إن محمد بن سعد كان على اتصال بأكبر رجال الحديث في عصره ، سواء أكانوا شيوخاً ام تلامذة . ومن يطلع على الطبقات

يجد له شيوخاً كثيرين منهم سفيان بن عيينة وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن سعدان الضرير ووكيع بن الجرّاح وسليمان بن حرب وهشيم والفضل بن د كين والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى وعشرات غيرهم ، ولو راجع القارىء تراجم هؤلاء الشيوخ في كتب الرجال ، لوجد معظمهم ممن لا يشك في عدالته . وهذا ما يجعلنا نعتقد أن المادة التي نقلها ابن سعد قد وجهت بالنقد الضمني لأنه تحرّى قبل نقلها أن تكون في الأكثر مأخوذة عن العدول الثقات . وهذا الموقف هو الذي كسب لابن سعد تقدير معاصريه ومن بعدهم ، فكلهم تقريباً وثقه وأنني عليه حتى قال فيه الخطيب : «محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فانه يتحرى في كثير من رواياته » . وقال ابن حجر : «أحد الحفاظ وقال ابن خلكان : «كان صدوقاً ثقة » وقال ابن حجر : «أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين » ووصفوه بالفضل والفهم والنبل ، وفضلوه على أستاذه الواقدي فقال السخاوي «ثقة مع أن أستاذه ضعيف » . وقد تستوقفنا أستاذه الواقدي فقال السخاوي «ثقة مع أن أستاذه ضعيف » . وقد تستوقفنا فينا ثلاث روايات تتصل بعدالته :

أولاها: أن ابن فهم – تلميذه – كان مرة عند مصعب الزبيري فمر بهم يحيى بن معين فقال له مصعب : يا أبا زكريا ، حدثنا محمد بن سعد الكاتب بكذا وكذا ، فقال له يحيى : كذب . وقد اعتذر عنه الحطيب بأن تلك الأحاديث التي أنكرها يحيى ربما كانت من المناكير التي يرويها الواقدي ، أي أنه ألقى اللوم على أستاذه أيضاً . ومن أجل هذه القصة فيما يبدو قال ابن تغري بردي : وثقه جميع الحفاظ ما عدا يحيى بن معين .

الثانية : أن ابن أبي حاتم سأل أباه عنه فقال له : «يصدق » ﴿ صلال الله عنه عنه فقال له : «يصدق » ﴿ صلال الله عن أحاديث فحدثه .

١ أصبحت هذه اللفظة في مصدر متأخر « صدوق » انظر ابن الجزري ١ : ١٤٣ .

الثالثة: ما ذكره ابن طيفورا من أن المأمون كتب إلى إسحاق بن إبراهيم في إشخاص سبعة من الفقهاء – بينهم محمد بن سعد كاتب الواقدي – فأشخصوا إليه ، فسألهم وامتحنهم عن خكق القرآن فأجابوا جميعاً: إن القرآن غلوق . فهذه الرواية إن صحّت تدل "أولا" على ما كان يتمتع به ابن سعد من شهرة وتقدم في بغداد ، ولكنها قد تشير ثانياً إلى شيء من عدم الرضى عنه بين فئة من أهل الحديث : ومع ذلك فقد نرى بينه وبين أحمد بن حنبل الذي وقف أصلب موقف في فتنة خلق القرآن علاقـة قوية إذ كان أحمد يوجة في كل جمعة برجل إلى ابن سعد يأخذ منه جزأين من حديث الواقدي فينظر فيهما إلى الجمعة الأخرى ثم " يرد "هما ويأخذ غيرهما .

أما تلامذته فهم كثيرون أيضاً ، ومنهم أحمد بن عبيد وابن أبي الدنيــــا والبلاذريّ والحارث بن أبي أسامة والحسين بن فهم وغيرهم .

وتكاد المصادر تجمع على أن ابن سعد توفي يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ٢٣٠ ه ، بمدينة بغداد و ذفن في مقبرة باب الشام وهو يومئذ ابن اثنتين وستين سنة . وهذا الحبر منقول عن الحسين بن فهم أحد تلامذته الأدنين ، وأحد اثنين رويا كتاب الطبقات . ولكن ابن أبي حاتم يذكر أنه توفي سنة ست وثلاثين (يعني وماثتين) وقال الصفدي في الوافي انه توفي سنة ٢٢٧على خلاف في ذلك . ويبدو أن رواية ابن فهم هي الصحيحة ، فأما رواية الصفدي في الوافي فواضحة الحطإ لأن ابن سعد يؤرخ لأناس توفوا سنة ٢٢٨ و ٢٢٩ هـ وليس هناك ما يدل على أن ذلك مما زاده الرواة الذين نقلوا الكتاب . أما رواية ابن أبي حاتم فقد كتبت بالأرقام لا بالحروف وهي في شكلها الذي كتبت به لا تسلم من الحطأ .

١ جاء هذا الخبر على نحو أكمل في النجوم الزاهرة ٢ : ٢١٩ .

٢ انظر الطبقات ه : ٣٢٦ .

ولم تقتصر ثقافة ابن سعد على الحديث والأخبار والسير بل إنه كتب الغريب والفقه ، وربما دلت صلته بالنحويين واللغويين مثل أبي زيد الأنصاري على استكماله للنواحي اللغوية والنحوية ، على نحو واسع . أما صلته بمحمد ابن سعدان الضرير وهو من مشهوري القرّاء فتدل على اهتمامه بالقراءات ، وقد صرح ابن الجزري بأن ابن سعد روى الحروف عن محمد بن عمر الواقدي ثمّ رواها عنه الحارث بن أبي أسامة . وكان توفره على كتابة تراجم الرجال سبباً في اطلاعه الواسع على علم الأنساب ، ويبدو من الطبقات أنه أحكم هذا الذع إحكاماً جيداً بحيث تمكن فيه من المناقشة والترجيح ، وعمدته في ذلك رواية أستاذه الواقدي ، ورواية ابن إسحاق ، ورواية ابن عمارة وعن هذا الأخير روى ابن سعد كتابه « جمهرة الأنساب » .

و «الطبقات » معرض لنواح كثيرة من ثقافته ، وهو عمل ضخم أراده أن يكون في خمسة عشر مجلّداً ، ليخدم به السنّة أو علم الحديث ، فتحدّث فيه عن الرسول والصحابة والتابعين إلى عصره ، مقتفياً خطى أستاذه الواقدي الذي ألّف أيضاً كتاب «الطبقات » ، ويبدو أن عمل ابن سعد شمل رواية الواقدي نفسه في السيرة والتراجم مضافاً إليها روايات أخذها عن غير الواقدي في السيرة والتراجم أيضاً ، فاذا كتابه صورة أكمل وأوسع لأنه يمثل نشاط المحدثين والاخباريين والتسابين في عصره وفيما قبله . غير أن الواقدي يغلب على من عداه في توجيه كثير من المادة ، وإن كنا نجد فصولاً استجدها ابن سعد ، فلم يرد فيها ذكر للواقدي إطلاقاً (مثل « ذكر كنية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم » 1 / 1 : ٦٦ ؛ ومثل « ذكر ما كان

١ انباه الرواة ٢ : ٣٠ – ٣١ .

۲ ياقوت ۷ : ۲۵۰ ( ط . مرجوليوث ) .

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعوذ به ويعوذه به جبريل » ١/٢ : ١٤ ) وقد كان الواقديّ قليل الاهتمام بأمر التاريخ الجاهليّ ، ولذلك نجد أن رواية هشام بن محمد بن السائب الكلبي قد غلبت على الفصول المتصلة بتاريخ الأنبياء وبالأنساب القديمة ، على وجه الاجمال ؛ غير أن الفصول التي لم يذكر فيها الواقديّ قليلة ، وأهم الفصول إنما هي من اجتهاده وتحريره ، حتى ليصدق قول ابن النديم على ابن سعد «ألف كتبه من تصنيفات الواقدي" » . وفي حديثه عن الوفود التي وفدت على الرسول نجد رواية الواقديّ تسير جنباً إلى جنب \_ في أكثر الأحيان \_ مع رواية هشام بن الكلبيّ . بل لم يقتصر ابن سعد على الافادة من « طبقات » الواقديّ وإنما استقى معلومات من كتبه الاخرى مثل كتاب « أزواج النبيّ ، صلى الله عليه وسلم » ، وكتاب « وفاة النبيّ ، صلى الله عليه وسلم » ، وكتاب « أخبار مكّة » ، وكتاب « السيرة » ، وكتاب « طنُّعَم النبيّ » ، وأفاد بخاصة من كتاب « المغازي » ، فقد دخل هذا الكتاب كله ضمن طبقات ابن سعد . غير أنه لم يكتف به في هذا الموضوع فأضاف إليه المعلومات التي رواها عن ثلاثة من الرواة تتصل رواية الأول منهم ( وهو رويم بن يزيد المقرىء ) بمغازي ابن إسحاق ، وتتصل رواية الثاني بأبي معشر أحد الذين كتبوا في المغازي ، أما الثالث وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني فتتصل روايته بمغازي موسى ابن عقبة . وهكذا يجيء هذا الفصل ممثلاً لأربعة كتب في المغازي (عدا روايات أخرى) . ولا بد لنا من أن نتذكر أن اثنين من هؤلاء الثلاثة وهما موسى بن عقبة وابن إسحاق كانا من تلامذة الزهريّ ، وأن إحدى روايات الواقديّ تتصل بالزهريّ ، كما أن الواقديّ نفسه اعتمد كثيراً على مغازي موسى بن عقبة ومغازي ابن إسحاق ، دون أن يشير إليهما كثيراً . وفي هذا ما يدل" على اختلاط الروايات واتفاقها في منبع واحد . أما أبو معشر فقد اعتمد عليه الواقديّ أيضاً وكان موثقاً في السيرة والمغازي بصيراً بهما ، غير أن ابن سعد نفسه وصفه بأنه « كان كثير الحديث ضعيفاً ».

ويتبين لنا من هذا العرض أن في رواة ابن سعد ثلاثة على الأقلُّ يضعفهم أهل الحديث ، وهم : هشام بن محمد بن السائب الكلبي ( وإن كان عندهم أوثق من أبيه ) ولكنه يروي عن أبيه ، وكان ابن سعد يعرف أن المحدثين يضعفونه . ثمَّ الواقديُّ نفسه فقد اتهموه بأنه أغرب على الرسول بعشرين ألف حديث وأنه كان يروي المناكير . والثالث أبو معشر هذا المذكور . غير أنهم جميعاً يُوثقون في السيرة والمغازي . وهذا الانفطال بين الحديث من ناحية والسير والأخبار والمغازي من ناحية أخرى أمر يستحق النظر . ولعل التحري الدقيق يثبت أن المحد ثين الذين جرّحوا هوالاء المؤرخين كانوا ينظرون من زاوية خاصة ، لعلُّها ضيقة محدودة ، آية ذلك أن الواقديُّ نفسه وهو ما يهمنا هنا ــ لأن أكثر علم ابن سعد مأخوذ عنه ــ كان موثقاً عند فريق كبير من المحدثين فكان ابن سلام الجمحي يقول : « محمد بن عمر الواقدي عالم دهره » وكان الامام مالك يسأله إذا أشكل عليه أمر ، وقال فيه الدراوردي « ذلك أمير المؤمنين في الحديث » وقال مصعب الزبيري « والله ما رأينا مثله قط " ، إلى غير ذلك من شهادات الأئمة الأعلام فيه . وقد كان الواقدي ذا إحساس عميق بمهمة المؤرّخ وواجبه وحدوده ، وحسبنا شاهداً على ذلك أنه عند تأريخه المغازي لم يترك موضعاً حدثت فيه غزاة إلا كان يذهب لمعاينته ، وقد شهد بعضهم أنه رآه وهو ذاهب إلى حنين ليرى موضع الوقعة . وأكبر ما عابه عليه المحدِّثون شيء اتبعه ابن سعد تلميذه أيضاً وهو جمع أسانيد كثيرة وإيراد متن واحد لها ، وإدخال حديث الرجال بعضهم في بعض ، مبتغياً بذلك الإيجاز إذا كثرت الروايات وتشابهت .

على أن اعتماد مغازي موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبي معشر ورواة الواقديّ من المدنيين حقيقة هامة يمكن أن نرى فيها ما يسمّى « مدرسة المدينة » في السيرة ، وهذه المدرسة الّي انتقل مركز الثقل فيها من المدينة إلى بغداد بانتقال ابن إسحاق وأبي معشر والواقديّ ، ثمّ انضمّ إليها ابن سعد نفسه بدراسته على الواقدي ، قد عملت في ظلّ الحلافة العبّاسيّة وكان بعض أفرادها ينتمون إلى العبّاسيّين بالولاء كأبي معشر وابن سعد ، وكان بعضهم يجد الحظوة التامة لدى العبّاسيّين كابن إسحاق والواقديّ .

وبعد أن انتهى ابن سعد في أكثر الجزأين الأوَّلين من سيرة الرسول ، . أضاف فصلاً عن الذين كانوا يفتون بالمدينة على عهد الرسول ، ثم أحذ يترجم للصحابة والتابعين فشغل بذلك جميع الأجزاء الباقية من كتابه ، ما عدا الجزء الأخير الذي خصَّصه للنساء . وقد راعى في التراجم عنصرين : عنصر الزمان وعنصر المكان ــ أمَّا عنصر الزمان فقد تدخَّل في بناء الطبقات من أوَّلها إلى آخرها ، وكانت السابقة إلى الإسلام هي المحور الأكبر فيه ، سواء اتصلت بالهجرة إلى الحبشة ثم بموقعة بدر أو وقتت بما قبل فتح مكة ، أو غير ذلك من النقط الزمنيَّة التي وجهت التقسيم في ذلك الكتاب. ومن ثمَّ بدأ بالمهاجرين البدريّين ثم بالأنصار البدريّين ثم بمن أسلم قديماً ولم يشهد بدراً وإنمسا هاجر إلى الحبشة أو شهد أُحُدًا ﴿ فَالْبِدْرِيُونَ مَفْضَلُونَ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ ﴾ ثمَّ من أسلم قبل فتح مكّة وهكذا . ونلاحظ في هذه القسمة أن ابن سعد احتذى فيها شيئاً شبيهاً بما صنعه عمر بن الخطّاب عندما دوّن الدواوين . وبعد هذا تدخيّل العنصر المكاني فأخذ يترجم للصحابة ومن بعدهم على حسب الأمصار الَّتِي نُزلُوهَا فَسَمَّى مَن كَانَ بِالمَدينَةُ وَمَكَّنَّةُ وَالطَّائْفُ وَالْبِمِنْ وَالْبِمَامَةُ ، ثُمَّ مَن نزل الكوفة ، ثمَّ من نزل البصرة ، ومن كان موطنه الشام ومصر وغيرهما . وفي أثناء هذا التفسيم التفت إلى تقسيمات جزئية مؤسسة على الرواية ، وظلُّ العامل الزمني معتبراً أيضاً أثناء التقسيمات المكانية ، وبخاصة عند الحديث عن التابعين لأنه ترجم لهم في طبقات ، والطبقة في العادة تساوي جيلاً أو عشرين سنة أو عشر سنين ، وهي تساوي في كتاب ابن سعد عشرين سنــة تقريبًا ، فمثلاً تراوح نهاية الطبقة الثالثة بين سنتي ١٠٨ – ١١٣ وتراوح نهاية

الطبقة الرابعة بين سنّي ١٢٦ – ١٣٢ .

وقد أظهر هذا التقسيم عيباً واحداً في الكتاب، إذ قد يكون أحد الأشخاص داخلاً في غير موضع واحد في هذا المنهج الكبير، أي قد يكون أحد الناس بدريباً ، ممن يفتي أيام الرسول ، ثم هاجر إلى مصر من الأمصار وعلى هذا فلا بد له من ثلاث تراجم ، غير أن ابن سعد كان على وعي بهذا ولذلك ففي مثل هذه الأحوال تجده يطيل الترجمة في موطن واحد ويوجز في المواطن الأخرى . وهناك مظهر آخر لهذا التقسيم نتج من الاعتماد الكلتي على الرواية وذلك هو أننا كلما ابتعدنا عن الطبقات الأولى التي تهم ابن سعد الرواية عنها من جميع النواحي ، أخذت الترجمة تتضاءل وتقل قيمتها ، وبدلاً من أن يكتب ابن سعد ترجمات مستفيضة لمن عاصرهم ، نجده اكتفى في هذا بقولة موجزة وأفاض كثيراً في تراجم الصحابة وكبار التابعين وبلغ من الدقة حداً يععل من كتابه وثيقة بالغة القيمة .

وقد اختفت شخصية ابن سعد أو كادت وراء السند ، بل إنه لا يضيرنا كثيراً أن نعتبر كتاب الطبقات رواية تقلها تلميذ ابن سعد « الحارث بن أبي أسامة » – مثلاً – بل إننا نجد في بعض المواطن هذه العبارة « حد ثنا محمد بن سعد » أي أن الذي يروي النص تلميذه لا هو ؛ وقد كفل هذا للكتاب قسطاً وافراً جد اً من الموضوعية ، كما هي الحال في أكثر نواحي الثقافة الإسلامية المعتمدة على الأسانيد . وليس لابن سعد في الكتاب تعليقات كثيرة ولكن ما يوجد منها يدل على قدرة نقدية طيبة . فمن ذلك قوله في التعليق على اختلاف العلماء في نسب معد : « ولم أر بينهم اختلافاً أن معد اً من ولد قيذر بن إسماعيل ، وهذا الاختلاف في نسبته يدل على أنه لم يحفظ وإنها أخذ ذلك من أهل الكتاب وترجموه لهم فاختلفوا فيه ، ولو صح ذلك لكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعلم الناس به ، فالأمر عندنا على الانتهاء إلى معد بن عدنان ثم الامساك

عماً وراء ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم ١٠ . وهو يذكر رواية ابن الكلبي أن والد الرسول توفي بعدما أتى على الرسول ثمانية وعشرون شهراً ، ويقال سبعة أشهر ، ثمّ يعلق على ذلك بقوله : « وِالْأُوِّلِ أَثْبِتِ أَنَّه تُوفِي ورسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، حمل » \* وأورد رواية يستفاد منها أن النبيُّ بكي عند قبر ٪ أمَّه لما فتح مكَّة فقال « وهذا غلط وليس قبرها بمكَّة ، وقبرها بالأبواء ٣٠ . وقال في موطن آخر يذكر وفاة حميد بن عبد الرحمن : « وقد سمعت من يذكر أنَّه توفي سنة خمس ومائة وهذا غلط وخطأ ليس يمكن أن يكون ذلك كذلك ، لا في سنَّه ولا في روايته ، وخمس وتسعون أشبه وأقرب إلى الصواب »٤ . ونقل عن هشام الكلبي قوله إن الذي حضر بدراً هو السائب ابن مظعون ( لا السائب بن عثمان بن مظعون ) فقال في التعليق عليه : « وذلك عندنا منه وَهـَل لأن أصحاب السيرة ومن يعلم المغازي يثبتون السائب ابن عثمان بن مظعون فيمن شهد بدراً وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلُّها . . . الخ »° . وهو يضعّف شعراً يرويه" ، وروايته للشعر وبخاصة في السيرُة ، < ليست قليلة ، ولكنَّها في باب المغازي مثلاً أقلُّ بكثير ممَّا رواه الواقديُّ أو ابن إسحاق . وهذا الميل النقدي الذي تصوّره هذه النصوص موجود عنسد أستاذه الواقدي أيضاً.

ويجب أن نذكر أن كتاب الطبقات من أوائل ما ألنف في هذا الموضوع ، وانتنا لا نعلم كتاباً سبقه إلا طبقات الواقدي ، وتذكر هذه الحقيقة يجعلنا ندرك قيمة الكتاب من حيث هو مصدر قديم ومن حيث هو أحد النماذج الأولى في موضوع « الرجال » . حقاً إن التأليف في هذه الناحية كثر من

۱ و ۲ و ۳ الطبقات ۱ -- ۱ : ۲۹ ، ۲۲ ، ۷۶ .

<sup>۽</sup> الطبقات ه : ١١٥ .

ه الطبقات ۳ - ۱ : ۲۹۲ .

٦ الطبقات ١ -- ١ : ٧٧ .

بعده ، وربَّما انقسم التأليف في الطبقات بعده قسمين ، قسم خاص بالصحابة وقسم خاص بسائر رجال الحديث من بعدهم ، ولكن أثر كتاب ابن سعد . سواء ذكر اسمه أو لم يذكر ، قد ظهر في التواليف التي جاءت من بعسد . وإذا كنا لا نعرف لابن سعد أثراً في « طبقات » خليفة بن خياط لأن هذا لم يصلنا ، فنحن نعلم أن الصلة بين ابن سعد والبلاذري مثلاً كانت وثيقة ، وأن مادة ابن سعد قد تركت أثراً واضحاً في كتاب « <u>فتوح البلدان »</u> ، وكتاب ر أنساب الأشراف »، والثاني من هذين الكتابين صورة أخرى للتأليف في الطبقات. وفي كتاب ابن سعد فصول هي الأصل الذي احتــذاه المؤلّفون في ـ دلائل النبوَّة » كأبي نعيم والبيهقي وعنه نقل ابن مندة في طبقاته ، ويمكن أن تقارن أصول السند عنده بما عند أبي نعيم الأصفهاني في « حلية الأولياء » فإن المن متشابه وطرق الإسناد هي نفس طرق ابن سعد ، متجهة اتجاهاً آخر ، عــــلى أيدي زواة آخرين . ومن الغريب أن ابن عبد البر القرطبي في « الاستيعاب » لا يذكر أنَّه اعتمد على طبقات ابن سعد ويقول إنَّه استمد من طبقات الواقديُّ نفسه عن طریق محمد بن سعد عن طریق إبراهیم بن موسی بن جمیل ( - ۳۰۰) وهذا الأخير أندلسي هاجر إلى المشرق وسمع ابن حنبل وابن أبي الدنيا وإبن قتيبة وابن سعد نفسه . وتظلُّ شهرة ابن سعد بين الأندلسيِّين محدودة ــ بعكس طبقات الواقديّ \_ حتى إن الكلاعي مؤلّف « الاكتفاء » اعتمد على ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقديّ ومصعب الزبيري ولم يذكر شيئاً عن ابن سعد وطبقاته . على أنّا نجد أندلسيّـاً متأخراً ينقل عنه وهو ابن أبي بـكـــر ( - ٧٤١ ) في كتابه « التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان » ، وهو كتاب ما يزال مخطوطاً . وأغرب من هذا أمر المشارقة وبخاصة ابن الأثير مؤلف « أُسِد الغابة » فإنّه اكتفى في كتابه هذا بالاعتماد عــلى أربعــة كتب هي : كتاب ابن مندة وكتاب أبي نعيم وكتاب ابن عبد البر ثم تذييل الحافظ أبي 

كتاب ابن سعد يدخل في « أسد الغابة » دخولاً غير مباشر ، ولكن إغفال ابن الأثير له أمر يستوقف النظر .

غير أن طبقات ابن سعد ، مع ذلك كلّه ، مصدر هام عند ابن عساكر في كتابه « تاريخ دمشق » ومصدر هام في « تاريخ الإسلام » للذهبي وفي « تجريد أسماء الصحابة » و « سير أعلام النبلاء» ومعتمد في « الاصابسة » و « تجريد أسماء الصحابة » و « سير أعلام النبلاء» ومعتمد في « الاصابسة » و " تجديب التهذيب » لابن حجر . وينقل عنه ابن كثير في تاريخه ويصرح ابن تغري بردي بقوله : « ونقلنا عنه كثيراً في هذا الكتاب » — أي كتاب النجوم الزاهرة — وكذلك كان مرجعاً لمن كتبوا في السيرة من المتأخرين كالمقريزي في « امتاع الأسماع » ، ولكثير من الكتب في الرجال .

وقد وصلنا هذا الكتاب برواية الحارث بن أبي أسامة لبعضه ، والحسين ابن فهم لبعضه الآخر – كلاهما يرويه عن ابن سعد – ونحن نعلم أن الأوّل منهما له رواية مباشرة عن الواقدي نفسه . ثمّ تنقسم هذه الرواية فيأخذ أبسو أيوب سليمان بن إسحاق الحلاّب عن الحارث ، ويأخذ أبو الحسن أحمد بن معروف الخشاب عن ابن فهم ، وتعود الروايتان فتجتمعان عند أبي الحسن ابن حيويه الخزاز وتتسلسل الرواية من بعد ذلك خلال عدد من الرواة حتى تصل إلى محدّث الشام ومسنده شمس الدين أبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي ومنه إلى شرف الدين محمد بن عبد المؤمن الدمياطي .

ومنذ سنة ١٩٠٣ عمل في نشر هذا الكتاب جماعة من العلماء الألمان فأشرف عليه سخاو وأعانه فيه هوروفتز ومتوخ وبروكلمان وشوالتي ولبرت وميستر وسترستين ، وكان اعتمادهم على محطوطات خمس وجدوها ، فجاء عملهم في حدود الإمكانات التي توفرت لهم جيداً مضبوطاً دقيقاً . فإعادة طبع هذا الكتاب اليوم عمل هام ضروري ، غايته تقريبه من أيدي الدارسين وتسهيل وصوله إليهم ، ففي صفحاته كنز لا ينضب من المعرفة لمن شاء أن يدرس سيرة الرسول وحياة القرنين الأولين من تاريخ الإسلام ، وهو المنبع اللهي

يمد الباحثين بموضوعات جديدة في كتابة السير والبحث عن طرق الاسناد وكيفية تدوين الحديث ، ويعلمنا الشيء الكثير عن الأمور الاجتماعية المتصلة بحياة البيت والسوق وأمور الزي والطعام والشراب وعن جوانب من الأعمال والمهن والحياة التجارية ، وعن كثير من النواحي الثقافية والأحكام الفقهية ، والصراع بين السنة والأهواء ، وعن عشرات من الموضوعات ، كل ذلك في لغة سهلة مستوية جزلة ، وفي اعتدال وقصد وموضوعية وتجرد لا يستطيعه إلا من كان مخلصا ، كابن سعد ، يقد م الغاية العلمية عسلى كهل شيء

احسان عباس

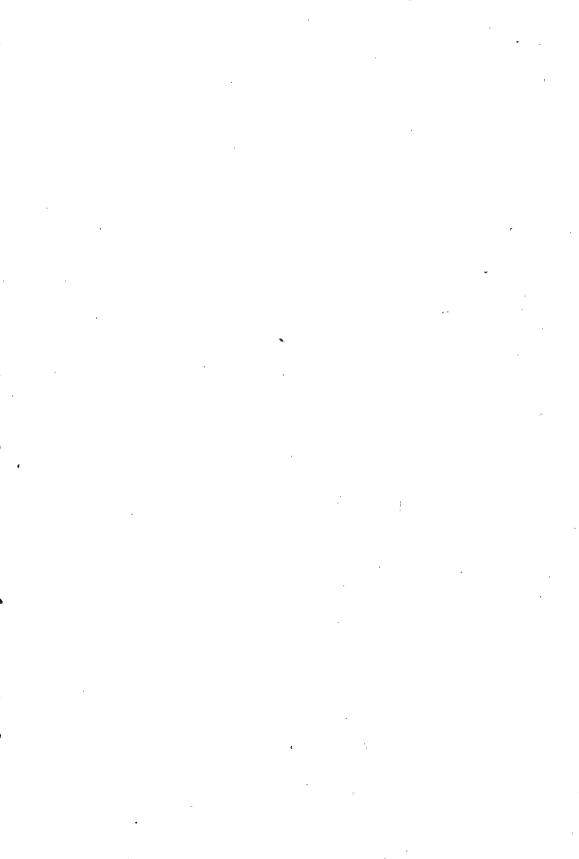

### क्रीक्रिमीक्ष

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد النبيّ العربي الكريم ، وعلى آلــه وصحبه ، وسلّم

أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ العلامة النسابة شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي ، رحمه الله ، قراءة عليه وأنا أسمع قال : أخبرنا الشيخ الإمام محدث الشأم ومُسنيده شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن دهبل بن علي بن كارة قال : أخبرنا القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي ابن محمد بن الحباس بن علي ابن محمد بن الحباس بن علي ابن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهري عن أبي عمر محمد بن العباس بن ابن معروف بن بشر بن موسى الحشاب عن أبي محمد الحارث بن محمد بن ابن معروف بن بشر بن موسى الحشاب عن أبي محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي عن أبي عبد الله محمد بن سعد بن منبع ، رحمه الله ، قال :

#### ذكر مِّن انتمى إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني ، أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : وأحبرنا الحكم ابن موسى ، أخبرنا هيقل بن زياد عن الأوزاعي ، حد ثني أبو عمار ، حد ثني عبد الله بن فروخ قال : حد ثني أبو هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولك آدم .

وأخبرنا محمد بن مصعب ، أخبرنا الأوزاعي عن شدّاد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن الله اصطفى مين ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى مين ولد إسماعيل بيني كينانة واصطفى مين قريش ولد يشي عنانة قريش واصطفاني مين بني هاشم واصطفاني مين بني هاشم .

قال : وأخبرنا أبو ضمرة المدني أنس بن عياض اللبني ، أخبرنا جعفر ابن محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي بن حُسين بن علي بن أبي طالب أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : قسم الله الأرْض نصفين فيجعلني في حَيْرِ مُلْثُ في حَيْرِ مُلْتُ في حَيْرِ مُلْتُ في حَيْرِ مُلْتُ مِن النّاسِ . شُم اخْتار قريشاً من العرب . منها ، شُم اختار بني عبد المطلب من قريش ، شم اختار بني عبد المطلب من بني عبد المطلب .

أخبرنا عارم بن الفضل السدوسي ويونس بن محمد المؤدّب قالا : أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ، يعني ابن دينار ، عن محمد بن علي قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن الله اختار العرب فأختار منهم منهم كنانة أو النضر بن كنانة ثم اختار منهم قريشا شم اختار مينهم بني هاشم .

قال : أخبرنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي ، أخبر فا العلاء بن خالد ، أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن الله اختار العرب فاختار كينانة من العرب واختار فريشاً من كينانة واختار بني هاشيم من قريش واختارني من بني هاشيم من هاشيم .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنّا سَابِقُ العَرّبِ .

أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُم . قال : قد ولدتموه يا معشر العرب .

أخبرنا الفضل بن دُكين أبو نُعيم ، أخبرنا العلاء بن عبد الكريم عن عجاهد قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سفر ، فبينا هو يسير بالليل ومعه رجل يسايره إذ سمع حادياً يحدو وقوم أمامه فقال لصاحبه : لو أتيننا حادي هولاء القوم ! فقربنا حتى غشينا القوم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ممن القوم ؟ قالوا : من مُضَر ، فقال : وأنسا من مُضَر ، ونتى حاديتا فسمعنا حاديتكم فأتيناكم .

أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي قال : أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال : لقي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ركباً فقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من مضر ، فقال وأنا من مضر ، قالوا : يا رسول الله إنا رداف وليس معنا زاد إلا الأسودان ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وتَحَوْنُ ردافٌ مَا لنا زَادٌ إلا الأسودان التمر والماء .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال : أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس قال : بينما رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، في سفر

إذ سمع صوت حاد فسار حتى أتاهم ، فلما أتاهم قال : وَنَى حَادِينَا فَسَمَعْنَا صَوْتَ حادِيكُمْ فَجِئْنَا نَسَمْعُ حُدَاءَهُ . فقال : مَن القَوْمُ ؟ قالوا : مضريون ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : وأنا مُضَرِيّ ، فقالوا : يا رسول الله إن أول من حدا ، بينما رجل في سفر فضرب غلاماً له على يده بعصاً فانكسرت يده ، فجعل الغلام يقول وهو يسيّر الإبل : وايداه . . . وايداه ! وقال : هيبا هيبا ، فسارت الإبل .

أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي القزاز ، أخبرنا معاوية بن صالح عن يحيى بن جابر ، وكان أدرك بعض أصحاب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فقالوا قال : جاءت بنو فهيرة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فقالوا إنك منا ، فقال : إن جبريل ليخبرني أني رجل من مضر .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا العوّام بن حوشب قال : حدّثني منصور بن المعتمر عن ربعي بن حرّاش عن حذيفة : أنّه ذكر مضر في كلام له فقال : إن منكم سيد ولد آدم ، يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا عبد الواحد بن زياد ، أخبرنا معمر عن الزهري قال : جاء وفد كندة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليهم جبابُ الحبرَة وقد لفوا جيوبها وأكمتها بالديباج ، فقال : أليس قد أسلمتُم ؟ قالوا : بلى ، قال : فألْقُوا هذا عَنْكُم . قال : فخلعوا الحباب . قال : فقالوا للنبي ، عليه السلام : أنتم بنو عبد مناف بنو آكل المرار . قال : فقالوا للنبي ، صلى الله عليه وسلم : ناسبوا العباس وأبا سنفيان . قال : فقالوا لا نناسب غيرك ، قال : فكلا ! نتحن بنو النضر بن كنانة قال : فقالوا لا نناسب غيرك ، قال : فكلا ! نتحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا وكلا ند عي لغيش أبينا .

أخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لوفد كندة حين قدموا عليه المدينة ، فزعموا أن بني هاشم منهم ، فقال رسول الله ،

صلى الله عليه وسلم: بَلَ نَحْنُ بَنُو النَّضْر بنِ كِنَانَةَ لَنَ نَقَفُو أَمَّنا وَلَنَ نُدُعَى لِغَيْرِ أَبِينَا.

قال : أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبيه أنّه قيل لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّ ههنا ناساً من كندة يزعمون أننك منهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّما ذلك شيء كان يقوله العبّاس بن عبد المُطلب وأبو سفيان بن حرب ليأمنا باليَمن ، معاذ الله أن نُزنّي أمنا أوْ نقَفُو أبانا ، نحن بنو النضر ابن كينانة ، من قال غير ذلك فقد كذب .

أخبرنا عقان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا عقيل ابن أبي طلحة عن مسلم بن الهيصم عن الأشعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في وفد من كندة لا يروني أفضلهم ، قال عقان : فقلت يا رسول الله إنا نزعم أنتكم منا ، قال فقال : نَحْنُ بَنُو النَّصْرِ بن كِنانة لا نَصَّفُو أُمَّنا ولا نَنْتَفي مِنْ أبينا . قال فقال الأشعث ابن قيس : لا أسمع أحداً ينفي قريشاً من النَّضر بن كنانة إلا جلدتُه الحد".

قال : أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا ابن أبي ذئب عمن لا يُتهمّم عن عمرو بن العاص أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أنا مُحمّدُ ابن عبد الله ، فمن قال غير ذلك ابن عبد الله ، فمن قال غير ذلك فقد كذب .

أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير قالا : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن رجلاً أتى رسول الله ، ضلى الله عليه وسلم ، فقام بين يديه فأخذه من الرعدة أفْكل فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : هوّن عليك فإني لسّت بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد .

قال : أخبرنا هشيم بن بشير قال : أخبرنا حصين عن أبي مالك قال :

كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أوسط النسب في قريش ، ليس من حيّ من أحياء قريش إلا وقد ولدوه ، قال فقال الله له : قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا أن تود وني في قرابتي منكم وتحفظوني .

قال : أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم قال : أخبرنا داود عن الشعبي قال : أكثروا علينا في هذه الآية : قُلُ لا أسْأَلُكُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَجْراً إلا المَودة في القُرْبَى . فكتب إلى ابن عبّاس ، فكتب ابن عبّاس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، كان أوسط النسب في قريش ، لم يكن حيّ من أحياء قريش إلا وقد ولدوه ، فقال الله ، تبارك وتعالى : قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا المودة ، تودوني لقرابي وتحفظوني في ذلك .

أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، أخبرنا عمرو بن أبي زائدة قال : سمعت عكرمة يقول في قول الله تعالى : قُلُ لا أسْأَلُكُم عَلَيْهِ أَجُراً إلا المودة في القُرْبَى ؛ قال : قَلَ بَطْن من قُريش إلا وقد كانت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيهم ولادة ، فقال : إن لم تحفظوني فيما جثت به فاحفظوني لقرابتي .

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، أخبرنا إسرائيل عن سالم عن سعيد ابن جبير في قوله : قُلُ لا أَسْأَلُكُمُ عَلَيْه مِ أَجْراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ، قال : أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن أبيه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : وأخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي ، وقبيصة أبن عقبة السّوائي ، والضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل ، قالوا : أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب ، وأخبرنا وهب ابن جرير بن حازم وعفّان بن مسلم وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قالوا : أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنّه سمع الطيالسي قالوا : أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنّه سمع

النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، يوم حنين يقول :

#### أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المُطلب

قال : وأخبرنا الضحاك بن مخلد الشيباني عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عبّاس في قوله تعالى : وتَقَلُّبكَ في السّاجِدِينَ . قسال : من نبيّ إلى نبيّ حتى أخرجك نبيّاً .

قال : وأخبرنا سعيد بن سليمان الواسطي ومحمد بن الصباح البَزّاز عن اسماعيل بن جعفر ، أخبرنا عمرو ، يعني ابن أبي عمرو مولى المطلب ، عن سعيد ، يعني المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : بعيث من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعث من القرن الذي كنت فيه .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن الله والله أزاد أن يبعث نبياً نظر إلى خير أهل الأرض قبيلة فيبعث خير ها رَجُلا .

#### ذكر من وكد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الأنبياء

قال : أخبرنا محمد بن حميد أبو سفيان العبدي عن سفيان بن سعيمه الثوريّ عن هشام بن سعد عن سعيد المقبدي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : النّاسُ وَلَدُ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ .

أخبرنا الفضل بن دُكين ومحمد بن عبد الله الأسديّ قالًا : أخبرنــا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال : خُلق آدم من أرض

يقال لها دحناء.

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ وخلاد بن يحيى قالا : أخبرنا مسْعَر عن أبي حُصَيْن قال : قال لي سعيد بن جبير أتدري ليم سُمّي آدَم ؟ لأنّه خُليق من أديم الأرض .

قال : أخبرنا هو دقة بن خليفة ، أخبرنا عوف عن قسامة بن زهير قال : سمعت أبا موسى الأشعري يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فيجاء بنو آدم على قدر الأرض ، جاء منهم الاحسر والأبيض والأبيض والأسود وبين ذلك والحبيث والطيب وبين ذلك والحبيث والطيب

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا المعتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن أبي قُلابة قال : خُلق آدم من أديم الأرض كلها من أسودها وأحمرها وأبيضها وحزّنها وسهلها . قال : وقال الحسن مثله : وخُلق جُوْجوه من ضرية .

قال : أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قَطَن ، أخبرنا شعبة عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال : إنّما سمي آدم لأنّه خُلُق من أديم الأرض وإنّما سمي إنساناً لأنّه نسي .

قال : أخبرنا حسين بن حسن الأشقري ، أخبرنا يعقوب بن عبد الله القُمسي عن جعفر ، يعني ابن أبي المُغيرة ، عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود قال : إن الله بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبها وملحها ، فخلق منها آدم ، فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى الجنة وإن كان ابن كافر ، وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى النّار وإن كان ابن تقيي ، قال فمن ثبم قال إبليس : أأسْجُدُ لمن خملَقْت طيناً ؛ لأنّه جاء بالطينة ، قال فسمي آدم ، لأنّه خلق من أديم الأرض .

قال : أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب ويونس بن محمد المؤدب قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن الله لمّا صَوَّرَ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتُرْكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ به مِ ، فلمّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنّهُ خِلْقٌ لا يَتَمَاللَكُ .

قال : أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري ، أخبرنا سليمان التيمي ، أخبرنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن ابن مسعود قال : خمر الله طينة آدم أربعين ليلة ، أو قال أربعين يوماً ، ثم ضرب بيده فيه فخرج كل طيب في يمينه ، وخرج كل خبيث في يده الأخرى ، ثم خلط بينهما ، قال : فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي .

أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني ، حد ثني أبي عن عون ابن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن الله خلّق آدم بيده .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال : حدّ ثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول : خلق الله أبن آدم كما شاء ومما شاء فكان كذلك ، تبارك الله أحسن الخالقين ، خلق من التراب والماء ، فمنه لحمه ودمه وشعره وعظامه وجسده كله ، فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم ، ثم جعلت فيه النفس ، فبيها يقوم ويقعد ويسمع ويبصر ، ويعلم ما تعلم الدواب ، ويتقي ما تتقي ، ثم جعل فيه الروح ، فبه عرف الحق من الباطل ، والرشد من الغي ، وبه حذر وتقدم ، واستر وتعلم ، ودبر الأمور كلها .

قال : أخبرنا خلاد بن يحينَى ، أخبرنا هشام بن سعد ، أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لَمّا حَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِن ظَهْرِهِ كُلٌ نَسَمَة هُوَ حَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ القيامة ، ثُمّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلٌ إِنْسَانَ مِنْهُمْ وَبِيصاً مِنْ نُورِ ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ : أَيْ رَبّ مَنْ هَوْلاء ؟ قَالَ : هُولاء ذُرِيتُكُ . فَرَأَى رَجُلا مِنْهُمْ أَعْجَبَهُ نُورُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْه ، فَقَالَ : أَيْ رَبّ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَيْ المَّمْ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ . قَالَ : أَيْ الْمَمْ يَقَالُ لَهُ دَاوُدُ . قَالَ : أَيْ رَبّ كَمْ عُمْرُ وَ وَقَالَ : اللهَ اللهُ عُمْرِي هَذَا وَتُحْتَم وَلا تُبَدّلُ . قَالَ : فَلَمّا فَلَمُ اللهُ عُمْري مَنْ عُمْري مَنْ عُمْري مَنْ عُمْري مَنْ عَمْرُ وَتَعْفَى عُمْرُ اللهُ عَلَى الله عليه وسلم : فَجَحَدًا فَجَحَدَاتُ ذُرِيّتُهُ ، وَخَطِيءَ آدَمُ فَخَطِفَتُ ذُرِيّتُهُ ، وَخَطِيءَ آدَمُ فَخَطِفَتْ ذُرِيّتُهُ .

أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عبّاس قال : لمّا نزلت آية الدّين قبال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن "أوّل من جَحد آدم ، عليه السّلام ، وكرّرها ثلاثاً ، إن الله لما خلق آدم مستح على ظهره فأخرَج ذريّته فعرضهم عليه ، فرآى فيهم رجلاً يزهر فقال : فأخرج ذريّته فعرضهم عليه ، فرآى فيهم رجلاً يزهر فقال : فكم أي ربّ إلى بني هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : فكم عمره ؟ قال : من عمره ؟ قال : فكم سنة ، قال : في عمره . قال : في ممره أن تزيده أن أنت من عمرك ، قال وكان عمر آدم الف سنة وكتب عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة ، فال : فراده أوبعين سنة وكتب عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة ، فلما احتضر سنة وكتب عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة ، فلما احتضر عمري أدم أنته الملائكة ، فلما احتضر عمري أدم أنته الملائكة ، فلما احتضر

فَقَالَ : أَيْ رَبِّ مَا فَعَلْتُ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الكِتَابَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ اللَّيْنَةَ ، ثُمَّ أَلْفَ سَنَةً ، وَأَكْمَلَ اللَّهُ ، عَزّ وجَلّ ، لآدَمَ أَلْفَ سَنَةً ، وَأَكْمَلَ لَدَاوُدَ مَائِنَةً سَنَةً .

قَـال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ ، وهو ابن عُليّة ، عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ، في قوله : وإذ أخذ رَبّك مين بني آدم مين ظهُورهم ذُريّتهم وأشهدهم على أنفُسهم ألسَت بربّكم قالوا بلكي شهدنا . فمسح ربتك ظهر آدم ، فخرجت كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة ، فأخذ ميثاقهم : ألسَت بربّكم قالوا بلكي شهدنا .

قال إسماعيل : فحد ثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه في هـــذا الحديث : قَالُوا بِكَي شَهِيدٌ نَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَةِ .

قسال : أخبرنا سليمان بن حرب ، أخبرنا حماد بن زيد عن كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مسح ربتك ظهر آدم بنعثمان هذه ، فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، ثم "أخد عليهم الميثاق قال : ثم " تلا : وإذ أخذ ربتك من بني آدم من ظهورهم فرريتهم وأشهد هم على أنفسهم ألست بربتكم قالوا بلى شهد نا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباونا من قبل .

أخبرنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أخبرنا منصور ، يعني ابن أبي الأسود ، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : خلق الله آدم بدحْناء فمسح ظهره ، فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، قال : ألسّتُ بربّكُم قسالُوا بلكي . قال : يقول الله : شهيد نا أن تقولُوا يبوم القيامة إنّا كُنّا عَن همَذَا غَافِلِين . قال سعيد : فبرون أن الميثاق أخذ يومئذ .

قال : أخبرنا موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي ، أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يَوْمُ الحُمُعَةَ سَيّدُ الأيّامِ وأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ ، خَلَقَ اللهُ فيه آدَمَ وأهْبَطَ فيه آدَمَ وأهْبَطَ فيه آدَمَ وأهْبَطَ فيه آدَمَ وأهْبَط فيه آدَمَ إلى الأرْض وفيه توفقي الله أدَمَ .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال : خلَقَ اللهُ آدَمَ في آخر يوم الجمعة .

أخبرنا عمرو بن الهيثم ، أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : قال سلمان إن أوّل ما خُلق من آدَم رأسُه فجُعل يُخلق جسده وهو ينظر ، قال : يا ربّ الليل أعجل قد جاء الليل ، قال : يا ربّ الليل أعجل قد جاء الليل ، قال الله : وَخُلِقَ الإنْسانُ مِن عَجَل .

قال : أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن مَعْمَرَ عن قتادة في قوله : مِن ْ طِينِ ، قال : استُل ّ آدم من الطين .

قال : أخبرنا محمد بن حُميد العبدي عن معمر عن قتادة في قوله: أَنْشَاَنَاهُ خَلَقاً آخَرَ ؛ قال : يقول بعضهم هو نبات الشعر ، وقال بعضهم نفخ الروح .

أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال : حد ثني عبد الرحمن بن قتادة السلميّ ، وكان من أصحاب النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، يقول : صلى الله عليه وسلّم ، قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يقول : إنّ الله حَلَقَ آدَمَ ثُمّ أَخَذَ الْحَلْقَ مِن ْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ هَوُلاءِ فِي النّارِ وَلا أَبّالِي ، وهُولاءِ فِي النّارِ وَلا أَبّالِي . فقسال قائلِ : يا رسول الله على ماذا نُعْمَل ؟ قاله : على مواقع القدر .

أخبرنا محمد بن مقاتل الحراساني قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال :

أخبرنا إسماعيل بن رافع أنه سمع سعيداً المقابري يقول: قال أبو هريرة: كان أول ما جرى فيه الروح من آدم ، بصره وخياشيمه ، فلما جرى الروح منه في جسده كله عطس ، فلقاه الله حمده فحمد ربة ، فقال الله له: رحمك ربك، ثم قال الله له: اذهب يا آدم إلى أولئك الملإ فقل لهم: سلام عليكم ، فانظر ماذا يردون عليك ، ففعل ثم رجع إلى الجبار ، فقال الله له ، وهو أعلم : ماذا قالوا لك ؟ فقال : قالوا وعليك السلام ورحمة الله ، فقال له :

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لمّا نُفخ في آدم الروح عطس فقال : الحمد لله ربّ العالمين ، فقال الله له : يرحمك ربّك . قال ابن عبّاس : سبقت رحمتُهُ عَضبه .

قال : أخبرنا عفيّان بن مسلم والحسن بن موسى الأشيب قالا : أخبرنا حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عبّاس قال : لما خلق الله آدم كان يَميّس رأسه السماء ، قال : فوطّده الله الى الأرض حتى صار ستّين ذراعاً في سبع أذرع عرضاً .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجالي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عُتَى عن أبني بن كعب عن النبي ، عليه السلام ، أنه قال : إن آدم كان رَجُلا طُوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الراس ، فلكما ركب الحطيشة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك ، فانطلق هاربا في الجنة ، فتعلقت به شجرة ، فقال لها تها أرسليني . فقالت : لست بمرسلتك . قال : وناداه ربسه : يا آدم أمنى تفر ؟ قال : رب إني استحيينك .

قال : أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عباد بن العوّام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عُنيّ عن أبيّ بن كعب بمثل هذا الحديث ولم يرفعه .

أخبرنا حفص بن عمر الحوضي ، أخبرنا إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطّار عن الحسن عن عُدِيّ عن أُبِيّ بن كعب قال : كان آدم طُوالا آدمَ جَعُداً كأنّه نخلة سحوق .

قال : أخبرنا يحيى بن السكن قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا على بن زيد بن جُدْعَان عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يدْخُلُ أهْلُ الجَنّة الجَنّة جُرْداً مُرْداً جِعاداً مُكَحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وثلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سَتّينَ ذراعاً في سَبْعِ أَذْرُع .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، أخبرنا فضيل بن عيــاض عن هشام عن الحسن قال : بكى آدم على الجنّـة ثلاثماثة سنة .

أخبرنا عمرو بن الهيثم وهاشم بن القاسم الكناني قالا : أخبرنا المسعودي عن أبي عمر الشآمي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذرّ قال : قلت النبيّ ، عليه السلام : أيّ الأنبياء أوّل ؟ قال : آدم ُ . قلت : أوننبيّاً كان ؟ قال : نعم م ننبيّ مكلّم م قال : تسلائمائة وخمسة عشر جمّاً غفيراً .

قال : أخبرنا موسى بن اسماعيل أبو سلمة التّبُوذكيّ ، أخبرنا حمّاد ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عبساس قال : كان لآدم أربعة أولاد تُوام ، ذكر وأنثى من بكلن ، وذكر وأنثى من بطن ، وكانت أخت صاحب من بطن ، فكانت أخت صاحب الحرث وضيئة ، وكانت أخت صاحب الغنم : الغنم قبيحة ، فقال صاحب الحرث : أنا أحق بها ، وقال صاحب الغنم : أنا أحق بها ، وقال صاحب الغنم : ويحك ! أتريد أن تستأثر بوضاءتها على ؟ أنا أحق بها . فقال صاحب الغنم : ويمك ! أتريد أن تستأثر بوضاءتها على ؟ تعال حتى نقر ب قربانا ، فإن تُقبل قربانك كنت أحق بها ، وإن تُقبل قرباني كنت أحق بها ، وإن تُقبل قرباني كنت أحق بها ، وإن تُقبل الكبش ، قرباني كنت أحق بها ، قال : فقر با قربانهما ، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض ، وجاء صاحب الحرث بصبرة من طعامه ، فقبل الكبش ،

فخزنه الله في الجنتة أرْبعينَ خريفاً، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم، صلى الله عليه وسلم ، فقال صاحب الغيم : الله عليه وسلم ، فقال صاحب الخرث : لأقتلنك . فقال صاحب الغيم : لَشِن بسَطَان إلى يدك لتقتلك المتن بناسط يدي إليك لأقتلك ؛ إلى قوله : وذلك جزاء الظالمين . فقتله فولد آدم كلهم من ذلك الكافر .

قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عبّاس قال : كان آدم يزوّج ذكسر هذا البطن بأنثى هذا البطن ، وأنثى هذا البطن بذكر هذا البطن .

قال: أخبرنا حفص بن عمر الحوضي ، أخبرنا إسحاق بن الربيع عن الحسن عن عُتي عن أبي بن كعب أن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: يا بني اطلبوا بي من ثمرة الجنة فإني قد اشتهيتها ، فذهب بنوه ، وذاك في مرضه ، يطلبون له من ثمرة الجنة ، فإذا هم بملائكة الله ، قالوا لهم : يا بني آدم ما تطلبون ؟ قالوا: إن أبانا اشتاق إلى ثمرة الجنة فنحن نطلبها . قالوا: ارجعوا ، فقد قُنضي الأمر ؛ فإذا أبوهم قد قُبض . فأخذت الملائكة آدم فغسلوه وحنطوه وكفنوه وحفروا له قبراً وجعلوا له لحداً ، ثم إن ملكاً من الملائكة تقدم فصلى عليه وخلفه الملائكة وبنو آدم خلفهم ، ثم فضي وضعوه في حفرته وسووا عليه ، فقالوا : يا بني آدم هذا سبيلكم وهسذه سئنةكم .

قال : أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا هُشيم قال : أخبرنا يونس ابن عبيد عن حسن قال : أخبرنا عُتي السّعدي عن أبي بن كعب قال : ابن عبيد عن حسن قال اختُضر آدم قال لبنيه: انطلقوا فاجتنوا لي من ثمار الجنة . فخرج بنوه فاستقبلتهم الملائكة فقالوا : أين تريدون ؟ قالوا : بعثنا أبونا لنجتني لسه من ثمار الجنة . قالوا : ارجعوا فقد كُفيتم ، فرجعوا معهم حتى دخلوا على من ثمار الجنة . قالوا : ارجعوا فقد كُفيتم ، فرجعوا معهم حتى دخلوا على آدم ، فلما رأتهم حوّاء دُعرت ، فجعلت تدنو إلى آدم فتلزق به ، فقال لها آدم : إليك عني فمين قبلك أتيت ، خلي بيني وبين ملائكة ربي .

فقبضوا روحه ، ثم عُسُلُوه وكفَّنوه وحنَّطوه ، ثم صلُّوا عليه وحفروا له ، ثم دفنوه ، فقالوا : يا بني آدم ، هذه سُنتكم في موتاكم .

قال : أخبرنا خالد بن خداش بن عبدلان ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن من حدثه عن أبي ذر قال : سمعتُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : إن آدم خُلِق مِن ثَلاث تُرُباتِ سَوْداء وبيَّضَاء وَخَضْراء .

قال : أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن خالد الحدّاء قال : خرجتُ خَرَّجَة لي فجئّتُ وهم يقولون : قال الحسن : فلقيته فقلت يا أبا سعيد ! آدم للسماء خُلق أم للأرض ؟ فقال : ما هذا يا أبا مُنازل ؟ للأرض خُلق ! قلت : أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة ؟ قال : للأرض خلق ، فلم يكن بد من أن يأكل منها .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبيّ عن جَعَدة بن هُبيرة قال : الشجرة الّتي افْتَنْن بها آدم الكَرّم ، وجُعلت فتنة لولده .

قال : أخبر نا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن سعيد ابن أبي أيّوب عن جعفر بن ربيعة وزياد مولى مُصْعب قال : سُئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن آدم : أنبيّاً كان أو ملككاً ؟ قال : بَــٰلُ نَبِيّ مُكلّمٌ .

قال : أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علَيّ بن ربّاح عن عقبة بن عامر عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أنّه قال : النّاس ُ لآدم وحوّاء كطف الصّاع لنن يتملووه ، إن الله لا يسالكُم عن أحسابكُم ولا أنسابكُم يَوم القيامة ، أكثر مُكُم عند الله أتفاكم .

قال : أخبرنا هشام بن محتمد ، أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن

عبَّاس قال : خرج آدم من الجنَّة بين الصَّلاتين ، صـِلاة الظهر وصـِلاة العصر ، فأنْزل إلى الأرض ، وكان مَكَثْنُهُ في الجنَّة نصفَ يوم من أيَّام الآخرة ، وهو خمسمائة سنة من يوم كان مقداره اثنتي عشرة ساعة ، واليوم ألف سنة مما يعدُ أهل الدنيا ، فأهبط آدم على جبل بالهند يقال له نود ، وأُهبطت حوَّاء بجدَّة ۚ ، فنزل آدم معه ريح الجنَّة ، فعلق بشجرها وأوديتها ، فامتلأ ما هنالك طيباً ، فمن ثمّ يؤتني بالطيب من ريح آدم ، صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : أَنْزُل معه من آس الحِنَّةُ أَيْضًا ، وأُنْزُل معه بالحجر الأسود ، وكان أشد " بياضاً من الثلج ، وعصا موسى ، وكانت من آس الحنَّة ، طولهــا عشرة أذرع على طول موسى ، صلى الله عليه وسلم ، ومُرَّ ولُبان ثمَّ أُنْزُل عليه بَعْدُ العلاةُ والمطرَّقة والكلبتان ، فنظر آدم حين أهبط على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل ، فقال : هذا من هذا ، فجعل يكسر أشجاراً عتقت ويبست بالمطرقة ، ثم أوقد على ذلك الغضن حتى ذاب ، فكان أول شيء ضرب منه مُدْيَّةٌ ، فكان يعمل بها ، ثمَّ ضرب التنُّور وهو الذي ورثه نوح ، وهو الذي فار بالهند بالعذاب ، فلمَّا حجَّ آدم ، وضع الحجر الأسود على أبي قبيس فكان يضيء لأهل مكنة في ليالي الظلم كمـــا يضيء القمر ، فلمَّا كان قبيل الإسلام بأربع سنين ، وقد كان الحُيِّضُ والحُنْبُ يصعدون إليه يمسحونه فاسود فأنزلته قريش من أبي قُبُيُّس ، وحجّ آدم من الهند إلى مكّة أربعين حجّة على رجليه ، وكان آدم حين أهبط يمسح رأسُهُ السَّماءَ ، فمن ثُمَّ صلـع وأورث ولــده الصَّلَعَ ، ونَفَرَتْ من طوله دوآب البر فصارت وحشاً من يومئذ ، فكان آدم وهو على ذلك الجبل قائماً يسمع أصوات الملائكة ويجد ريح الجنّة ، فَحُطّ من طوله ذلك إلى ستّين ذراعاً ، فكان ذلك طوله حتى مات ، ولم يُجمع حسن آدم لأحـــد من ولده إلا ليوسف ، وأنشأ آدم يقول : ربّ كنتُ جارك في دارك ليس لي ربُّ غيرك ، ولا رقيب دونك ، آكل فيها رغداً ، وأسكن حيث أحببت ،

فأهبطتني إلى هذا الجيل المقدّس ، فكنتُ أسمع أصوات المسلائكة وأراهم كيف يحُفّون بعرشك وأجد ربح الجنّة وطيبها ، ثمّ أهبطتني إلى الأرض وحططتني إلى ستّين ذراعاً ، فقد انقطع عنّي الصوت والنّظر ، وذهب عنّي ربح الجنّسة .

فأجابه الله ، تبارك وتعالى : لمعصيتك يا آدمُ فعلتُ ذلك بك ، فلمّا رأى الله عُرْي آدم وحوّاء أمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزل الله من الجنَّة ، فأخذ آدم كبشاً فذَّبحه ، ثم أخذ صوفه فغزلته حوَّاء ونسجه هو وحوَّاء ، فنسج آدم جُبَّة لنفسه وجعل لحواء درعاً وخماراً فلبساه ، وقد كانا اجْتمعا بجَمْع فسمّيت جَمّعاً ، وتعارفا بعرَفة فسمّيت عرفة ، وبكيا على ما فاتهما ماثتي سنة ، ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً ، ثم أكسلا وشربا وهما يومئذ على نَوْذ ، الجبل الذي أُهْبط عليه آدم ، ولم يَقُرَب حَوَّاء مائة سنة ، ثم قربها فتلقّت فحملت ، فولدت أوّل بطن قابيلي وأخته لبـود توأمته ، ثم حملت فولدت هابيل وأخته إقليما توأمته ، فلما بلغوا أمرَ الله آدم أن يزوّج البطن الأوّل البطن الثاني ، والبطن الثاني البطن الأوّل ، يخالف بين البطنين في النَّكاح ، وكانت أخت قابيل حسنة وأخت هابيل قبيحة ، فقال آدم لحوَّاء الذي أُمر به ، فذكرته لابنيها ، فرضي هابيــل وسـَخطّ قابيل وقال : لا والله ما أمر الله بهذا قط ، ولكن هذا عن أمرك يا آدم ، فقال آدم : فقرِّيا قرباناً فأيتكما كان أحق بها أنزل الله ناراً من السماء فأكلت قربانه ، فرضيا بذلك ، فعدا هابيل ، وكان صاحب ماشية ، بخير غذاء غنمه وزبند ولبن ، وكان قابيل زرّاعاً فأخذ طنناً من شرّ زرعه ، ثمّ صعدا الحبل ، يعني نَوَّذ ، وآدم معهما ، فوضعا القربان ودعا آدم ربَّه ، وقـــال قابيل في نفسه : ما أُبالي أيُقْبُل مني أم لا ، لا ينكح هابيل أخبي أبداً ، فنزلت النَّار فأكلت قربان هابيل وتجنَّبت قربان قابيل لأنَّه لم يكن زاكي القلب ، فانطلق هابيل فأتاه قابيل وهو في غنمه فقال : لأقتلنَّك ! قال : ليم تقتلني ؟

قال : لأن الله تقبّل منك ولم يتقبّل منتي ورد عني قرباني ونكحت أختي الحسنة ونكحتُ أختك القبيحة ، ويتحدّث الناس بعد اليوم أنبُّك كنت خيراً مى ، فقال له هابيل : لئن بسطنت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبِّ العَالَمينَ، إِنِّي أُريدُ أَنْ ۖ تَبُوءَ بإِنْهِي وَإِنْمِكَ فَتَكُنُونَ مِنْ أَصْحَسَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَسَزًاءُ الظَّالَ مِن ؛ أمَّا قَولُه بإنْسَى ؛ يقول : تأثُّم بقتلي إذا قتلتني إلى إثمك الَّذي كان عليك قبل أن تقتلني ، فقتله فأصبح مين النَّادِمِينَ فتركه لم يُسوَارِ جسده ، فَبَعَثَ اللهُ غُرَاباً يَبْحَثُ في الأرْضِ ليُرِيّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ؛ وكان قتله عشية ، وغـدا إليه غُدُوة لَينظر ما فعل ، فإذا هو بغراب حيّ يبحث على غراب ميّت ، فقــال : يا وَيُلْتَنَا ! أَعَـجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي كَمَا يُوارِي هَذَا سَوْءَةَ أخيه ؟ فدعا بالويل ، فأصبح من النَّادمين ؟ ثم أخذ قابيل بيد أخيمه ثم " هبط من الجبل ، يعني نَوْذ ، إلى الحضيض ، فقال آدم لقابيل : اذهب فلا تزال مرعوباً أبداً لا تأمن من تراه ! فكان لا يمرّ به أحسد من ولده إلاّ قابيل ، فرمي الأعمى أباه قابيل فقتله ، فقال ابن الأعمى : يا أبتاه قتلت أباك ، فرفع الأعمى يده فلطم ابنه فمات ابنه ؛ فقال الأعمى : ويل لي قتلت أبي برميتي ، وقتلت ابني بلطمتي ! ثم حملت حواء فولدت شيئاً وأخته عزورا ، فسمي هبة الله ، اشتق له من اسم هابيل ، فقال لها جبريل حين ولدته : هــذا. هبة الله لك بدل هابيل ، وهو بالعربية شث ، وبالسريانيّة شاث ، وبالعبرانيّة شيث ، وإليه أوصى آدم ، صلوات الله عليه ، وكان آدم يوم ولد شيث ابن ثلاثين ومائة سنة ، ثمَّ تَغَشَّاهَا آدم فَحَمَلَتْ حَمَلًا خَفَيِفاً فمَرَّتْ بِهِ ؛ يقول : قامت وقعدت ، ثم أتاها الشيطان في غير صورته فقال لها : يا حَوَّاء ما هذا في بطنك ؟ قالت : لا أدري ! قال : فلعلَّه يكون بهيمة من هذه البهائم ؟

ثم قالت : ما أدري ! ثم أعرض عنها حتى إذا هي أثقلت أتاها فقال : كيف تجدينَكِ يا حوّاء ؟ قالت : إني لأخاف أن يكون كالَّذي خوَّفتني ، ما أستطيع القيام إذا قمتُ ، قال : أفرأيتِ إن دعوتُ الله فجعله إنساناً مثلك ومثل آدم تسميّه بي ؟ قالت : نعم ، فانصرف عنها ؛ وقالت لآدم : لقد أتاني آت فأخبرني أن الذي في بطني بهيمة من هذه البهائم ، وإني لأجد له ثقلاً وأخشى أن يكون كما قال ؛ فلم يكن لآدم ولا لحواء هم عيره حتى وضعته فذلك قول الله ، تبارك وتعالى : دَعَوَا اللهَ رَبِّهُما لَئِن ۗ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَن مِنَ الشَّاكِرِينَ ؛ فكان هذا دعاوُهما قبل أن تلد ، فلمَّا ولدت غلامــــ سويًّا أتاها فقال لها : ألا سميتِه كما وعدتني ؟ قالت : وما اسمك ؟ وكان اسمه عزازیل ، ولو تسمّی به لعرفته ، فقال : اسمی الحارث ، فسمّته عبد الحارث فمات ، يقول الله : فكمَّا أَتَاهُمَا صالحاً جَعَلا لَهُ شُركاء فيما آتاهُما فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ؛ وأوحى الله إلى آدم : إنَّ لي حَرَمًا بحيال عرشي ، فانطلق فابن لي بيناً فيه ، ثم حف به كما رأيت ملائكتي يحفُّون بعرشي ، فهنالك أستجيب لك ولولدك مَن كان منهم في طاعتي ، فقال آدم : أيْ ربِّ وكيف لي بذلك ؟ لست أقوى عليه ولا أهتدي له ، فقيِّض الله لــه مَلَكًا فَانْطُلَقَ بِهُ نحو مَكَّةً فَكَانَ آدم إذا مرَّ بروضة ومكان يعجبه قال للملك : انزل بنا ههنا ، فيقول له الملك : مكانك ، حتى قدم مكة فكان كلّ مكان نزل به عمراناً ، وكان كلّ مكان تعداه مفاوز وقفاراً ، فبني البيت من خمسة أجبُل : من طور سينا ، وطور زيتون ، ولُبنان ، والجودي ، وبني قواعده من حيراء ، فلمَّا فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات فأراه المئاسك كلُّها الَّتِي يَفْعُلُهَا النَّاسُ اليوم ثُمَّ قَدْمُ بَهُ مُكَّةً فَطَافُ بِالبَيْتُ أَسْبُوعًا ثُمَّ رَجْعَ إِلَى أَرْض الهند فمات على نوذ ، فقال شيث لجبريل : صلّ على آدم ، فقال : تقــد م أنتْ فصل على أبيك وكَبَّر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأمَّا خمس وهي الصَّلاة وخمس وعشرون تفضيلاً لآدم ، ولم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولــده أربعين ألفاً بنوذ ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الحمر والفساد ، فأوصى أن لا يناكح بنو شيث بني قابيل ، فجعل بنو شيث آدم في مغارة وجعلوا عليه حافظاً لا يقربه أحد من بني قابيل ، وكان الذين يأتونه ويستغفرون له بنو شيث ، فكان عُمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة ، فقال مائة من بني شيث صباح : لو نظرنا ما فعل بنو عمنا ، يعنون بني قابيل ، فهبطت المائة إلى نساء قباح من بني قابيل ، فأحبس النساء الرجال ثم مكثوا ما شاء الله ، ثم قال مائة آخرون : لو نظرنا ما فعل إخوتنا ، فهبطوا من الجبل إليهم فاحتبسهم النساء ، ثم هبط بنو شيث كلهم ، فجاءت المعصية وتناكحوا واختلطوا وكثر بنو قابيل حتى مكثؤا الأرض ، وهم الذين غرقوا أيام نوح .

وولد شيث بن آدم أنوش ونفراً كثيراً وإليه أوصى شيث ، فولد أنوش قينان ونفراً كثيراً وإليه الوصية ، فولد قينان مهلاليل ونفراً معه وإليه الوصية ، فولد مهلاليل يرذ ، وهو اليارذ ، ونفراً معه وإليه الوصية ، وفي زمانه عُملت الأصنام ورجع من رجع عن الاسلام ، فولد يرذ خنوخ وهو إدريس النبي ، عليه السلام ، ونفراً معه .

#### ذكر حواء

قال : أخبرنا حجّاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قول : وخلَقَ منْها زَوْجَها ؛ قال : خلق حوّاء من قُصيَّرَى آدم ، صلى الله عليه وسلّم ؛ والقصيرى : الضلع الأقصر ؛ وهو نائم ، فاستيقظ فقال : أثّا ! أمرأة بالنبطيّة .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي ، أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن مولى لابن عباس عن ابن عباس قال : إنها سميت حواء

لأنّها أمّ كلّ حيّ .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : أهبط آدم بالهند وحوّاء بجدُدّة ، فجاء في طلبها حتى أتى جمعًا فازدلفت إليه حواء فلذلك سمّيت المزدلفة ، واجتمعا بحَمْع فلذلك سمّيت جمعًا .

### ذكر إدريس النبي ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : أول نبي بُعث في الأرض بعد آدم إدريس ، وهو خنوخ بن يرذ ، وهو اليارذ ، وكان يصعد له في اليوم من العمل ما لا يصعد لبني آدم في الشهر ، فحسده إبليس وعصاه قومه ، فرفعه الله إليه مكاناً عليناً ، كما قال ، وأدخله الجندة وقال : لست بمخرجه منها ، وهذا في حديث لإدريس طويل ، فولد خنوخ متوشلخ ونفراً معه وإليه الوصية ، فولد متوشلخ لمك ونفراً معه واليه الوصية ، فولد متوشلخ لمك نوحاً ، صلى الله عليه وسلم

## ذكر نوح النبي ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : كان لِلمَّك يوم ولد نوحاً اثنتان وثمانون سنة ، ولم يكن أحد في ذلك الزمان ينهى عن منكر ، فبعث الله نوحاً إليهم وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة ، ثمّ دعاهم في نبوّته مائة وعشرين سنة ، ثمّ أمره بصنعة السفينة فصنعها وركبها وهو ابن ستمائة سنة وغرق من غرق ، ثمّ مكث بعد

السفينة ثلاثمائة وخمسين سنة ، فولد نوح سام ، وفي ولده بياض وأدمة ، وحام ، وفي ولده سواد وبياض قليل ، ويافث ، وفيهم الشقرة والحمرة ، وكنعان ، وهو الذي غرق ، والعرب تسميّه يام ، وذلك قول العرب : إنّما هام عمّنا يام ؛ فأمّ هولاء واحدة .

وبجبل نَوْذ نجّر نوح السفينة ، ومن ثمّ تبدآ الطوفان ، فركب نوح السفينة ومعه بنوه هؤلاء ، وكنائنه نساء بنيه هؤلاء ، وثلاثة وسبعون من بني شيث مميّن آمن به ، فكانوا ثمانين في السفينة ، وحمل معه من كلّ زوجين اثنين ، وكان طول السفينة ثلاثمائة ذراع بذراع جد أبي نوح ، وعوضها خمسين ذراعاً ، وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً ، وخرج منها من الماء ستّة أذرع ، وكانت مُطْبَقَة ، وجعل لها ثلاثة أبواب بعضها أسفل من بعض ، فأرسل الله المطر أربعين ليلة وأربعين يوماً ، فأقبلت الوحش حين أصابها المطر والدوابِّ والطير كلُّها إلى نوح وسُخَّرت له ، فَتَحمَّل فيها كما أُمِرَّه الله من كلّ زوجين اثنين ، وحمل معه جسد آدم فجعله حاجزاً بين النساء والرّجال ، فركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجب ، وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرم ، فلذلك صام من صام يوم عاشوراء ، وخرج الماء مثل ذلك نصفين ، فذلك قول الله : فَلَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّماءِ بِماءِ مُنْهَمِيرٍ ؛ يقول : مُنْصَبُّ ؛ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً ؛ يقول : شققنا الأرض ؛ فَالْتَقَى الماءُ على أَمْر قَدْ قُدر ؟ فصار الماء نصفين : نصف من السماء ، ونصف مسن الأرض ، وارتفع الماء على أطول جبل في الأرض خمس عشرة ذراعاً ، فسارت بهم السفينة فطافت بهم الأرض كلها في ستّة أشهر لا تستقرّ على شيء حتى أتت الحرم فلم تدهله ، ودارت بالحرم أسبوعاً ، ورُفع البيت السُّذي بناه آدم ، رُفع من الغرق ، وهو البيت المعمور ، والحجر الأسود على أبي قُبُيَس ، فلما دارت بالحرَم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودي ، وهو جبل بالحيصْنيَسْ من أرض الموصل ، فاستقرّت على الجوديّ بعد ستّة

أشهر لتمام السنة ، فقيل بعد الستة الأشهر : بعداً ليافقوم الظالمين ؛ فلما استوت على الجودي قيل : يا أرْضُ ابلكعي ماءك ويا سماء أقلعي ؛ يقول : احبسي مساءك ؛ وغيض المساء ؛ نشفته الأرض ، فصار مسا نزل من السماء هذه البحور التي ترون في الأرض ، قال : فآخر ما بقي في الأرض من الطوفان ماء بحسمتى ، بقي في الأرض أربعين سنة بعد الطوفان ، ثم من الطوفان ماء بحسمتى ، بقي في الأرض أربعين سنة بعد الطوفان ، ثم ذهب ، فهبط نوح إلى قرية فبنى كل رجل منهم بيتاً ، فسميت سوق الثمانين ، فغرق بنو قابيل كلهم ، وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام ، فغرق بنو قابيل كلهم ، وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام ، قال : ودعا نوح على الأسد أن تألقى عليه الحسمة ، وللحمامة بالأنس ، وللغراب بشقاء المعيشة .

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة السوائي ، أخبرنا سُفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عكرمة قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ، قال : ثم رجع الحديث إلى حديث هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : وتزوج نوح امرأة من بني قابيل ، فولدت له غلاماً فسمّاه يوناطن ، فولد بمدينة بالمشرق يقال لها معلنور شمسا ، فلمّا ضاقت بهم سوق الثمانين تحوّلوا إلى بابل فبنوها ، وهي بين الفرات والصّراة ، وكانت اثني عشر فرسخاً ، وكان بابها موضع دوران وكانت اثني عشر فرسخاً ، وكان بابها موضع دوران اليوم فوق جسر الكوفة يَسْرَة إذا عبرت ، فكثروا بها حتى بلغوا مائة ألف ، وهم على الإسلام ، ولما خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس ، ومات نوح ، صلى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العيجنلي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : سام أبو الحسن ، وحام أبو الحبش ، ويافيث أبو الرّوم .

قال : أخبرنا خالد بن محيداش بن عجلان ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال : وَلَـــد نوح ثلاثة : سام ، وحام ، ويافث ، فولد سام العرب وفارس والروم ، وفي كلّ هؤلاء خير ، وولد حام السودان والبربر والقبط ، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج .

قال : وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : أوحى الله إلى موسى : إنك يا موسى وقومك وأهل الجزيرة وأهل العال من ولد سام بن نوح . قال ابن عباس : والعرب والفرس والنبط والمند والبند من ولد سام بن نوح .

قال : وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : الهند والسند والبند بنو يوفير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ، قال : ومكران بن البند وجرهم اسمه هُـنْدُم بن عامر بن سبل بن يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح وحضرموت بن يقطن بن عـــابر ابن شالخ ، ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح في قول من نسبَه لل غير إسماعيل ، والفرس بنو فارس بن ببرس بن ياسور بن سام بن نوح ، والنبط بنو نُبيط بن ماش بن إرَم بن سام بن نوح ، وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرَم بن سام بن نوح ، وعمليق ، وهو عَرَيب وطسم وأميم ، بنو لُوذ بن سام بن نوح ، وعمليق هو أبو العمالقة ومنهم البربر ، وهم : بنو تميلا بن مازرب بن فاران بن عمرو بن عمليت ابن لوذ بن سام بن نوح ، ما خلا صنهاجة وكتامة ، فإنهما بنو فريقيس بن قيس بن صيفيّ بن سبإ ، ويقال إنّ عمليق أوّل مَن تكلُّم بالعربيّة حين ظعنوا من بابل ، وكان يقال لهم ولجرهم العرب العاربة ، وثمود وجـــديس ابنا جاثر بن إرم بن سام بن نوح ، وعاد وعبيل ابنا عوص بن إدم بن سام بن نوح ؛ والرَّوم بنو النَّطْي بن يونان بن يافث بن نوح ، وبمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ، وهو صاحب بابل ، وهو صاحب إبراهيم خليل الرحمن ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : وكان يُقال لعاد في دهرهم

عادُ إرم ، فلمَّا هلكت عاد قيل لثمود ثمود إرم ، فلمَّا هلكت ثمود قيل لسائر بني إرم إرمان ، فهم النبط ، فكلُّ هؤلاء كان على الإسلام ، وهمُّم ببابل حتى ملكهم نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا ، فأمسوا وكلامهم السريانيّة ، ثمّ أصبحوا وقد بلبل الله ألسنتهم ، فجعل لا يعرف بعضهم كلام بعض ، فصار لبني سام ثمانية عشر لساناً ، ولبني حام ثمانية عشر لساناً ، ولبني يافث ستَّة وثلاثون لساناً ، ففهم الله العربيَّة عاداً وعبيل وثمود وجديس وعمليق وطسم وأميم ، وبني يقطن بن عابر بن شائخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ، وكان الذي عقـــد لهم الألوية ببابل يوناطن بن نوح ، فنزل بنو سام المجدل سُرّة الأرض ، وهو فيما بين ساتيدَمَـــا إلى البحر ، وما بين اليمن إلى الشام ، وجعل الله النبُوَّة والكتاب والجمال والأُدمة والبياض فيهم ، ونزل بنو حسام مجرى الجنوب والدبور ، ويقال اتلك الناحية الداروم ، وجعل الله فيهم أدمة وبياضاً قليلاً ، وأعمر بلادهم وسماءهم ، ورفع عنهم الطَّاعون ، وجعل في أرضهم الأثلُّ والأراك والعُشَرَ والغافُّ والنخل ، وجرت الشمس والقمر في سمائهم ، ونزل بنو يافث الصفون مجرى الشمال والصبا ، وفيهم الحمرة والشقرة ، وأخلى الله أرضهم فاشتد بردها ، وأخلى سماءها فليس يجري فوقهم شيء من النجوم السبعة الجارية لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجَدِّي والفَرْقَـدَين ، وَإِبْتُلُوا بِالطَّاعُونَ ، ثمَّ لَحْقَتَ عَادَ بِالشَّحْرَ فَعَلَيْهِ هَلَكُوا بُوادَ يَقَالُ لَهُ مَغَيثُ ، فخلفت بعدهم مَهْرَةُ بالشّحر ، ولحقت عبيل بموضع يثرب ، ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تُسمّى صنعاء ، ثمَّ انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلاً ، فنزلوا موضع الحُحفَة فأقبل سيل فاجتحفَهُم فذهب بهم فسمَّيت الجُحْفة ، ولحقت ثمود بالحجر ومسا يليه فهلكوا ثمَّ ، ولحقت طسم وجديس باليمامة ، وإنَّما سمَّيت اليمامة بامرأة منهم ، فهلكُــوا ، ولحقت أميم بأرض أبار فهلكوا بها ، وهي بين اليمامة والشحر ، ولا يصل

إليها اليوم أحد غلبت عليها الجن ، وإنها سهيت أبار بأبار بن أميم ، ولحقت بنو يقطن بن عابر باليمن فسميت اليمن حيث تيامنوا إليها ، ولحق قوم من بني كنعان بن حام بالشأم فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها ، وكانت الشأم يقال لها أرض بني كنعان ، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها ، فكانت الشأم لبني إسرائيل ، ووثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم وأجلوهم إلى العراق إلا قليلا منهم ، ثم جاءت العرب فغلبوا على الشأم فكان فالغ وهو فالخ بن عابر بن شائخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ، وهو الذي قسم الأرض بين بني نوح ، كما سمينا في الكتاب .

قال : أخبرنا أبو أسامة حمّاد بن أسامة ، أخبرنا الحسن بن الحكم النخعي ، أخبرنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مُسيك الغُطيفي ثم المرادي قال : أتيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، فقلت : يا رسول الله ، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم ؟ فقال : بكى ، ثم بدا لي ، فقلت : يا رسول الله ، لا بل أهل سبإ هم أعزّ وأشد " قوّة ، قال : فأمّرني رسول الله وأذن لي في قتال سبل ، فلما خرجت من عنده أنزل الله في سبل ما أنزل ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : مَا فَعَلَ الغُطِّيُّفييُّ ؟ فأرسل إلى منزلي فوجدني قد سرت فرد"ني ، فلما أتيت رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، وجدته قاعداً وحوله أصحابه ، فقال : ادْعُ القَوْمَ فَمَنْ أَجَابِكَ مِنْهُمْ فَاقْبُلُ ومَن أَبَى فَلَا تَعْجِلَ عَلَيْهِ حَى تُحَدَّثَ إِلَى ؟ فقال رجل من القوم : يا رسول الله وما سبأ ؟ أرض هي أو امرأة ؟ قــال : لَيْسَتْ بِأَرْضِ وَلَا بَامْرَأَةً وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَكَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَب ، فَأَمَّا سِنَةٌ فَتَيَامَنُوا وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ فَتَشَاءَمُوا ، فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَخْمٌ وَجُدْامٌ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةً ، وَأَمَّا الَّذِينَ تَيَامَنُوا فَالْأَزْدُ وكنداة وحمير والأشعرون وأنمار ومد حيج ، فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار ؟ قال : هُمُ اللَّذِينَ مِنْهُمْ خَنْعُمُ وَبَجِيلَةً .

#### ذكر إبراهيم خليل الرحمن ، صلى الله عليه وسلم

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قال: كــان أبو إبراهيم من أهل حرّان فأصابته سنة فأتى هرمزجرد ومعه امرأته أمّ إبراهيم واسمها نونا بنت كرنبا بن كوثى من بني ارفخشد بن سام بن نوح.

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قال : اسمها ابيونا ، من ولد أفرايم بن ارغُوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد ابن سام بن نوح .

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال : بهر كوثى كراه كرنبا جد البراهيم من قبل أمه ، وكان أبوه على أصنام الملك نمووذ ، فولسد ابراهيم بهرمزجرد ، وكان اسمه إبراهيم ، ثم انتقل إلى كوثى من أرض بابل ، فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه ودعاهم إلى عبادة الله ، بلغ ذلك الملك نمروذ ، فحبسه في السجن سبع سنين ، ثم بنى له الحير بحصي وأوقده بالحطب الجزل وألقى إبراهيم فيسه ، فقال : حسبي الله ونعم الوكيل ! فخرج منها سليما لم يككلم .

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبـــاس قال: لمّـا هرب إبراهيم من كوثتى ، وخرج من النّـار ، ولسانه يومئذ سرياني ، فلمــّا عبر الفرات من حرّان غيّر الله لسانه فقيل عبراني حيث عبر الفرات ، وبعث نمروذ في أثره وقال: لا تدعوا أحداً يتكلّم بالسريانية إلا جثتموني به ، فلقوا إبراهيم فتكلّم بالعبرانيّة فتركوه ولم يعرفوا لغته.

قال هشام بن محمد عن أبيه : فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم ، فجاءته سارة فوهبت لـ فضها ، فتزوّجها وخرجت معه وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة ، فأتى حرّان فأقام بها زماناً ، ثمّ أتى الأرْدُن فأقام بها زماناً ، ثم خرج إلى مصر فأقام بها زماناً ، ثم خرج إلى مصر فأقام بها زماناً ، ثم وجع إلى الشأم فنزل السبع ، أرضاً

بين إيليا وفلسطين ، فاحتَفَر بئراً وبنى مسجداً ، ثمّ إنّ بعض أهل البلد آذوه فتحوّل من عندهم فنزل منزلاً بين الرملة وإيليا فاحتفر به بئراً وأقام به ، وكان قد وُستّع عليه في المال والحدم ، وهو أوّل من أضاف الضيف ، وأوّل من ثرَد الثريد ، وأوّل من رأى الشّيب .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان الثوريّ عن عاصم عن أبي عثمان ، قال عاصم : أراه عن سلمان ، قال : سأل إبراهيم ربّه خيراً فأصبح ثلثا رأسه أبيض ، فقال : مسا هذا ؟ فقيل له : عبرة في الدنيا ، ونور في الآخرة .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان بن سعيد عن أبيه عن عكرمة قال : كان إبراهيم خليل الرحمن ، صلى الله عليه وسلّم ، يكنّى أبا الأضياف .

قال : أخبرنا متعن بن عيسى ، أخبرنا مالك بن أنس عن يحيتى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : اختن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين وماثة سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة ، قال : أخبرنا هشام ابن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وتنبأه وله يومئذ ثلاثمائة عبد أعتقهم وأسلموا ، فكانوا يقاتلون معمه بالعصى ، قال : فهم أوّل موال قاتلوا مع مولاهم .

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال : وُلد لإبراهيم ، صلى الله عليه وسلم ، إسماعيل ، وهو أكبر ولده ، وأمّه هاجر ، وهي قبطية ، وإسحاق وكان ضرير البصر ، وأمّه سارة بنت بثويل بن ناحور بن ساروغ ابن أرغُوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ، ومَدَن ومدّ نن ويق شان وزمران وأشبق وشوخ ، وأمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة ، فأمّا يقشان فلحق بنوه بمكّة ، وأقام مدين بأرض مدين فسميّت به ، ومضى سائرهم في البلاد ، وقالوا لإبراهيم : يا أبانا أنزلت

إسماعيل وإسحق معك وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والوحشة ، قال : بذلك أمرت ، قال : فعلمهم اسماً من أسماء الله فكانوا يستسقون به ويستنصرون ، فمنهم من نزل خراسان فجاءتهم الخزر فقالوا : ينبغي للذي علمكم هسذا أن يكون خير أهل الأرض أو ملك الأرض ، قسال : فسموا ملوكهم خاقان .

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : وليد لإبراهيم إسماعيل وهو ابن تسعين سنة ، فكان بكر أبيه ، ووليد إسحاق بعده بثلاثين سنة ، وابراهيم يومئذ ابن عشرين وماثة سنة ، وماتت سارة فتزوّج إبراهيم امرأة من الكنعانيين يُقال لها قنطورا ، فولدت له أربعة نفر : ماذى وزمران وسرحج وسبق ، قال : وتزوّج امرأة أخرى يُقال لها حجونى ، فولدت له سبعة نفر : نافس ومدين وكيشان وشروخ وأميهم ولوط ويقشان ، فجميع ولد إبراهيم ثلاثة عشر رجلاً .

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال : خرج إبراهيم ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى مكّة ثلاث مرّات دعا النّاس إلى الحبّ في آخرهن "، فأجابه كل " شيء سمعه ، فأوّل من أجابه جرهم قبل العماليق ، ثم "أسلموا ورجع إبراهيم إلى بلد الشأم ، فمات به وهو ابن مائتي سنة .

#### ذكر إساعيل ، عليه السلام

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قال : وأخبرنا محمد بن عمر الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت هاجر من القبط من قرية أمام الفررَمَى قريب من فسطاط مصر ، وكانت لفرعون من الفراعنة جبّارٍ عاتٍ من القبط ، وهو الذي عرض لسارة امرأة إبراهيم

فصُرع ، ويقال : بل ذهب يتناول يدها فيبست يده إلى صدره ، فقال : ادعي الله أن يُذهب عني ما أصابي ولا أهيجك ، فدعت الله له فأطلق يده وسُري عنه وأفاق ، ودعا بهاجر ، وكانت آمَنَ حَدَمَة عنده ، فوهبها لسارة وكساها كساء ، فوهبت سارة هاجر لإبراهيم ، صلى الله عليه وسلم ، فوطئها فولدت له اسماعيل ، وهو أكبر ولده ، كسان اسمه أشمويل فأعرب .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا سليم بن أخضر ، أخبرنا ابن عون قال : كان محمد يقول : آجر ، بغير هاء ، أم اسماعيل .

قال : أخبرنا محمد بن حُميد أبو سفيان العبدي عن معمر عن أيتوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : مرّ إبراهيم وسارة بجبّار من الجبابرة ، فأُخبر الجبَّار بهما ، فأرسل إلى إبراهيم فقال : مَن هذه معك ؟ قال أختي ، قال أبو هريرة : ولم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث مرّات ، اثنتين في الله وواحدة في امرأته ، قوله : إنِّي سَقَيِمٌ ؛ وقوله : بَلَ ْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمُمْ هذا ؛ وقوله للجبَّار في امرأته : هي أُختي ؛ قال : فلمَّا خرج من عند الجبَّار دخل على سارة فقال لها : إن هذا الجبّار سألني عنك فأخبرته أنَّك أختي ، وأنت أختى في الله فإن سألك فأخبريه أنـَّك أختى ، فأرسل إليها الجبَّار ، فلمَّا أخذة شديدة ، فعاهدها لئن خُلتي عنه لا يقربها ، فدعت الله فخُلتي عنه ، ثُمَّ هم مم بها الثانية ، فأخذ أخذة هي أشد من الأولى ، فعاهدها أيضاً لئن خُلِّي عنه لا يقربها ، فدعت الله فخلِّي عنه ، ثم مم بها الثالثة ، فأخذ أخذة هي أَشَدُّ مَنَ الْأُولَيَّينِ ، فعاهدها لئن خُلِّي عنه لا يقربها ، فدَّعت الله فخُلِّي عنه ، فقال للَّذي أدخلها : أخرجها عني فإنَّك أدخلت عليَّ شيطاناً ولم تُدخل عليُّ إنساناً ، وأخدمها هأجَر ، فرجعت إلى إبراهيم ، صلى الله عليه وسلّم ، وهو يصلي ويدعو الله، فقالت: أبشر فقد كفّ الله يد الكافر الفاجر وأخدمني

29

هاجر ، ثم صارت هاجر لإبراهيم ، صلى الله عليه وسلم ، بعد ُ فولدت إسماعيل ، قال أبو هريرة : فتلك أمتكم يا بني ماء السماء ، كانت أمة لأم إسحاق .

قال : أخبرنا محمد بن خُميد عن معمر عن الزهري قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إذا ملك تُمُ القبط فَأَحْسِنُوا إليهم فَإِنَّ لَهُم دُمِة وإن لَهُم رَحِماً ؛ يعني أم إسماعيل إنها كانت منهم .

قال : أخبرنا محمد بن حُميد عن معمر عن أيّوب قال : قال سعيد ابن جُبير قال ابن عبّاس : أوّل ما اتخذت النساء النّطنق من قبل أن أمّ إسماعيل ، صلى الله عليه وسلّم ، اتخذت منطقاً لتعفيّ أثرها على سارة يعني حين خرج بها إبراهيم وبابنها إلى مكّة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا موسى بن محمسد بن إبراهيم التيّميّ عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العكروي عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة العكروي عن أبي جهم بن حُذيفة بن غانم قال : أوحمى الله إلى إبراهيم يأمره بالمسير إلى بلده الحرام ، فركب إبراهيم البُراق وحمل إسماعيل أمامه ، وهو ابن سنتين ، وهاجر خلفه ومعه جبريل يدله على موضع البيت حتى قدم به مكة ، فأنزل إسماعيل وأمّه إلى جانب البيت ، موضع إبراهيم إلى الشأم .

أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويْس المه في قال : حد ثني أبي عن أبي الجارود الربيع بن قُرْبع عن عقبة بن بشير أنه سأل محمد بن علي : من أوّل من تكلّم بالعربيّة ؟ قال : إسماعيل بن إبراهيم ، صلّى الله عليهما ، وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، قال قلت : فما كان كلام الناس قبل ذلك يا أبا جعفر ؟ قال : العبرانيّة ، قال قلت : فما كان كلام الله الذي أنوزل على رسله وعباده في ذلك الزّمان ؟ قال : العبرانيّة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم أن

إسماعيـــل ألهم من يوم ولـــد لسانُ العرب ، وولدُ إبراهيم أجمعون على لسان أبيهم .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : لم يتكلّم إسماعيل بالعربيّة ولم يستحل خلاف أبيه ، وأوّل من تكلّم بالعربيّة من ولده بنو رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لوزان بن جُرهُم بن عامر بن سبإ بن يقطن ابن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح .

قال : أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن حُييّ بن عبد الله قال : بلغني أن إسماعيل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، اختن وهو ابن ثلاث عشرة سنة .

قال : أخبرنا يحبى بن اسحاق أبو زكرياء البجلي السيالحيني ومحمد ابن معاوية النيسابوري قالا : أخبرنا ابن لهيعة عن ابن أنعُم ، أخبرني بكر ابن سُويد أنه سمع عُلي بن رباح اللّخمي يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : كُلّ العرب مين ولد إسماعيل بن إبراهيم ، عليه السّلام .

قال : أخبرنا رُويم بن يزيد المقري ، أخبرنا هارون بن أبي عيسى الشآمي عن محمد بن إسحاق بن يسار قال : وأخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن أبيسه قالا : ولد لإسماعيل بن إبراهيم ، صلى الله عليهما ، اثنا عشر رجلا " ، وهم : يناوذ ، وهو نبت وهو نابت ، وهو كبر ولده ، وقيدر وأذبل ومنسى ، وهو منشى ، ومسمع ، وهو مشماعة ، ودما ، وهو دوما ، وبسه سميت دومة الجندل ، وماشى وأذر ، وهو أذور ، وطيما ويطور وينش وقيدما ، وأمهم في رواية محمد بن إسحاق: رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي، وفي رواية الكلبي : رعلة بنت يشجب بن يعرب على ما نسبها في حديثه الأول ؛ قال الكلبي : وكانت لإسماعيل امرأة من العماليق آبنة صبدى قبل الجرهمية ، وهي التي كان جاءها إبراهيم فجفته في القول ففارقها قبل الجرهمية ، وهي التي كان جاءها إبراهيم فجفته في القول ففارقها

إسماعيل ولم تلد له شيئاً.

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، حدّثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لمّا بلغ إسماعيل عشرين سنة توفّيت أمّه هاجر وهي ابنة تسعين سنة فدفنها إسماعيل في الحـجر .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي جهم بن حد ين أبي بحر الله إلى إبراهيم ، صلى الله عليه وسلم ، أن يبني البيت ، وهو يومئذ ابن مائة سنة ، وإسماعيل يومئذ ابن ثلاثين سنة ، فبناه معه ، وتوفي إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاجر ، وولي نابت بن اسماعيل البيت بعد أبيه مع أخواله جر هم .

قال : أخبرنا خالد بن خيداش بن عجلان ، أخبرنا عبد الله بن وهب المصري ، أخبرنا حرملة بن عمران عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أنه قال : ما يُعلَم موضع قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة : قبر إسماعيل ، فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت ، وقبر هود ، فإنه في حقف من الرمل تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تمند كي ، وموضعه أشد الأرض حراً ، وقبر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإن هذه قبورهم بحق .

## ذكر القرون والسنين التي بين آدم ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان بن سعيد عن أبيه عن عكرمة قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلّهم على الإسلام .

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين لور وإبراهيم عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون ، والقرن مائة سنة .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ولم تكن بينهما فترة ، وإنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم ، وكان بين ميلاد عيسى والنبي ، عليه الصلاة والسلام ، خمسمائة سنة وتسع وستون سنة ، بعث في أولها ثلاثة أنبياء ، وهو قوله : إذ أرسلننا إليهم أثننين فكذبر بوهما فعززنا بيئالث ، والذي عزز به شمعون ، وكان من الحواريين ، وكانت الفيرة التي لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة وأربعاً وثلاثين سنة ، وإن حواريي عيسى بن مريم كانوا اثني عشر رجلا ، وكان من الحواريين القصار والصياد ، وكانوا عُمالاً يعملون بأيديهم ، وإن الحواريين هم الأصفياء ، وإن عيسى ، صلى الله عليه وسلم ، حين رفع وإن ابن البن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر ، وكانت نبوته ثلاثين شهرا ، وإن الله رفعه بجسده ، وإنة حي الآن ، وسيرجع إلى الدنيا فيكون فيها ملكا ، الله رفعه بجسده ، وإنة حي الآن ، وسيرجع إلى الدنيا فيكون فيها ملكا ، ميوت كما يموت الناس ، وكانت قرية عيسى تسمى ناصرة ، وكان

## ذكر تسمية الأنبياء وأنسابهم ، صلى الله عليهم وسلم

قال : أخبرنا عمرو بن الهيثم وهاشم بن القاسم الكناني أبو النضر قالا : أخبرنا المسعودي عن أبي عمر الشآمي عن عبيد بن الحشخاش عن أبي ذرّ قال : قلت للنبيّ ، صلى الله عليه وسلّم : أيّ الأنبياء أوّل ؟ قال : آدم ، قال قلت : أونبيناً كان ؟ قال : نعم نبييّ متُكلّم " ؛ قال فقلت : فكم المرسلون؟ قال : ثلتُمائية وَحَمْسَة عَشَرَ جَمَّاً غَفِيراً .

قال : أخبرنا خالد بن خيداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن سعيد ابن أبي أيتوب عن جعفر بن ربيعة وزياد مولى مصعب قال : سئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن آدم : أنبيها كان ؟ قال : بلكى نبيي

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قال : أوّل نبيّ بُعث إدريس ، وهو خنوخ بن يارذ بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ، ثم نوح بن لملك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس ، ثمّ إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح ، ثمّ اسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم ، صلّى الله عليه وسلم ، ثمّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ثمّ يوسف بن يعقوب بن إسحاق ، ثمّ لوط بن هاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ وهو ابن أخي إسحاق ، ثمّ لوط بن هاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ وهو ابن أخي إبراهيم خليل الرحمن ، ثمّ هود ابن عبد الله بن الحلود بن عاد بن غوص بن إدر بن سام بن نوح ، ثمّ صالح بن آسف بن كماشج بن أروم بن تمسود إدم بن سام بن نوح ، ثمّ صالح بن آسف بن كماشج بن أروم بن تمسود

ابن جاثر بن إرم بن سام بن نوح ، ثم شعيب بن يوبب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم خليل الرحمن ، ثم موسى وهارون ابنا عمران بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ثم إلياس بن تشبين بن العازر بن هارون ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ، ثم اليسع بن عزى بن نشوتلخ ابن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق ، ثم يونس بن متى من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ثم أيوب بن زارج بن أموص بن ليفزن ابن العيص بن إسحاق بن إبراهيم ، ثم داود بن إيشا بن عُويند بن باعر ابن سلمون بن نحشون بن عميناذب بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا ابن يعقوب بن إبراهيم ، ثم سليمان بن داود ، ثم تركرياء بن ابن يعقوب بن إبراهيم ، ثم يعيى بن زكرياء ، ثم عسى بن مريم بشوى من بني يهوذا بن يعقوب ، ثم يعيى بن زكرياء ، ثم عسى بن مريم بنت عمران بن ماثان من بني يهوذا بن يعقوب ، ثم النبي ، عليه الصلاة والسلام ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم .

## ذكر نسب رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، وتسمية من ولَدَهُ إلى آدم ، صلى الله عليه وسلم

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب بن بيشر الكلبيّ قال: علّمني أبي وأنا غلام نسب النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم : محمد الطيّب المبارك ابن عبد الله بن عبد المطلّب ، واسمه شيّبة الحمد بن هاشم ، واسمه عمرو بن عبد مناف ، واسمه المُغيرة بن قُصيّ ، واسمه زيد بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر ، وإلى فهر جماع قريش وما كان فوق فهر فليس يقال له قرشيّ يقال له كنانيّ ، وهو فهر بن مالك بن النّضر ، واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ، واسمه عمرو بن إلياس بن مضر

ابن نزار بن معد ً بن عدنان .

قال : وأخبرنا هشام بن محمد قال : وحد ثني محمّد بن عبد الرحمن العجلاني عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عمّته عن أمّها كريمة بنت المقداد ابن الأسود البهراني قالت : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : مَعَدَّ ابن عَدْنَانَ بنِ أُدَدَ بن يَرَى بن أَعْرَاق الشّرَى .

قالت : وأخبرنا هشام قال: أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس أن النبيّ ، عليه الصلاة والسلام ، كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد ثمّ يمسك ويقول : كذب النسّابون ، قال الله ، عز وجل : وقرُوناً بين ذلك كثيراً .

قال ابن عبّاس: لو شاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أن يعلمه لعلمه ، قال : أخبرنا إسرائيل عَن لعلمه ، قال : أخبرنا إسرائيل عَن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنّه كان يقرأ : وعاداً وثموداً والذين من بعدهم لا يعلمهم إلاّ الله ، كذب النسّابون .

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال : بين معد وإسماعيل ، صلى الله عليه وسلم ، نيف وثلاثون أباً ، وكان لا يُسميهم ولا يُنفذهم ، ولعله ترك ذلك حيث سمع حديث أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا بلغ معد بن عدنان أمسك .

قال هشام: وأخبرني منجبر عن أبي ولم أسمعه منه أنه كان ينسب معد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن سلامان بن عوص بن يوز بن قموال ابن أبيّ بن العوّام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن تدلاف بن طابخ بن جاحم ابن أبيّ بن العوّام بن عبقى بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن ابن ناحش بن ماخي بن عبقى بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن نحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيفى بن ديشان بن عيسرابن أقناد بن أبهام بن مقصي بن ناحث بن زارح بن شمتى بن مزّى بن عوص ابن عرام بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم ، صلى الله عليهما وسلم .

قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: وكان رجل من أهل تك مر يك نتى أبا يعقوب من مسلمة بني إسرائيل قد قرأ من كتبهم ، وعلم علمهم ، فذكر أن بورخ بن ناريا كاتب ارميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده ، ووضعه في كتبه وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب وعلمائهم ، مُثبَتُ في أسفارهم ، وهو مقارب لهذه الأسماء ، ولعل خيلاف ما بينهم من قبل اللغة ، لأن هذه الأسماء ترجمت من العبرانية .

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : سمعتُ من يقول كان معد على عهد عيسى بن مريم ، وهو معد بن عدنان بن أُدد بن زيد بن يقدرُ بن يقدرُ م ابن أمين بن منحر بن صابوح بن الهمميشسع بن يشجب بن يعرب بن العوام ابن نبت بن سلمان بن حمل بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم .

قال : وقد قد م بعضهم العوام في بعض النسب على الهَمَيْسَع فصيره من ولده .

قال : أخبرنا رُوئيم بن يزيد المُقرِّي عن هارون بن أبي عيسى الشآمي عن محمد بن إسحاق أنّه كان ينسب معد بن عدنان على غير هذا النسب في بعض روايته يقول : معد بن عدنان بن مُقوَّم بن ناحور بن تيرح بن يعَوْبُ ابن يَشْجُبُ بن نابت بن إسماعيل .

قال : ويقول أيضاً في رواية أخرى له : معد ً بن عدنان بن أدد بن أيتحب ابن أيوب بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم .

قال محمد بن إسحاق : وقد انتمى قُصُيّ بن كلاب إلى قيذر في بعض شعره ، قال محمد بن سعد : فأنشدني هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه شعر قصيّ :

فلستُ لحاضِن إن لم تَأْثَلُ بها أَوْلادُ قَيَّدُرَ والنَّبِيتُ قال أبو عبد الله محمد بن سعد : ولم أر بينهم اختلافاً أن معداً من ولد قيذر بن إسماعيل ، وهذا الاختلاف في نسبته يدل على أنّه لم يُحفظ ، وإنّما أُخِذَ ذلك من أهل الكيتاب وترجموه لهم فاختلفوا فيه ، ولو صح ذلك لكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أعلم النّاس به ، فالأمر عندنا على الانتهاء إلى معد بن عدنان ، ثم الإمساك عملًا وراء ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم .

قال : أخبرنا خــالد بن خـِداش ، أخبرنا عبد الله بن وهــب قــال : أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال : ما وجدنا أحداً يعرف مــا وراء معد " بن عدنان .

قال : أخبرنا خالسد بن خيداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال : سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي حشمة يقول : ما وجدنا في علم عالم ولا شعر شاعر أحداً يعرف ما وراء معد" بن عدنان بثبت .

قال : أخبرنا خالد بن خيداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن خالد قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : لا تَسُبُوا مُضَرَ فَإِنّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : كان معد مع بخت نصر حين غزا حصون اليمن .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : وَلَدَ معـد بن عدنان نزاراً ، وفي ولده النبوّة والثروة والحلافة ، وقَنصاً وقُناصة وسناماً والعُرف وعوفاً وشكّا وحيّدان وحيّدة وعُبيد الرماح وجُنيداً وجُنادة والقُحم وإياداً ، وأمّهم مُعَانية بنت جوّشم بن جُلهُمُة بن عمرو بن دوّة ابن جُرهم ، وأخوهم لأمّهم قضاعة وبعض القضاعيين ، وبعض النساب يقول : قضاعة بن معد ، وبه كان يُكنى معد ، والله أعلم ، واسم قضاعة عمرو ، وإنما قبل قضاعة لأنه انقضع عن قومه وانتسب في غيرهم ، وهذه لغتهم .

قال : وقد تفرق ولد معد " بن عدنان سوى نزار في غير بني معد " ، وبعضهم انتسب إلى معد " ، فولد نزار بن معد " مضر وإياداً ، وبه كان يُكنى نزار ، وأمهما سودة بنت عك " ، وربيعة ، وهو الفرس وهو القشعم ، وأنماراً ، وأمهما الحذالة بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو بن جرهم ، وكان يقال لمضر : الحمراء ، ولإياد : الشمطاء والبلقاء ، ولربيعة : الفرس ، ولأنمار : الحمار ، قال : ويُقال إن أيماراً هو أبو نجيلة وخثعم ، والله أعلم .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه وغيره قال : هو إبراهيم بن آزر ، وكذلك هو في القرآن ، وفي التوراة إبراهيم بن تارح ، وبعضهم يقول آزر بن تارح بن ناحور بن ساروغ ، ويقال شروغ بن أرغوا ، ويقال أرغوا بن فالغ ، ويقال فالخ بن عابر بن شالخ ، ويقال سالخ بن ارفخشد ابن سام بن نوح النبي ، عليه السلام ، ابن لمك بن متوشلخ ، ويقال متوسلخ ابن حنوخ ، وهو إدريس النبي ، عليه السلام ، بن يرذ ، وهو اليارذ ، ويقال الياذر بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث ، ويقال شث وهو هبة الله بن آدم ، صلى الله عليه وسلم كثيراً .

#### ذكر أمهات رسول الله ، عليه الصلاة والسلام

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قال : أمّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرّة وأمّها برّة بنت عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب ، وأمّها أمّ حبيب بنت أسد بن عبد العزّى بن قصيّ بن كلاب ، وأمّها برّة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عسديّ بن كعب بن

لؤيَّ ، وأُمُّها قلابة بنت الحارث بن مالك بن حُباشة بن غَنْم بن لِحيان ابن عادية بن صعصعة بن كعب بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مدركة ابن إلياس بن مُضر ، وأمَّها أميمة بنت مالك بن غنَّم بن لحيان بن عادية بن صعصعة ، وأمَّها دُبِّ بنت ثعلبة بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُـُذيل بن مُـُدركة ، وأمِّها عاتكة بنت غاضِرة بن حُطيط بن جشم بن ثقيف ، وهو قَسَى بن مُنبَّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة ابن قيس بن عيلان ، واسمه إلياس بن مُضر ، وأمَّها ليلي بنت عوف بن قسيَّ وهو ثقيف ، وأمَّ وهب بن عبد مناف بن زهرة جدَّ رسول الله ، صلى اللهُ عليه وسلَّم ، قَيَلْلَة ، ويقال : هند بنت أبي قيلة ، وهو وجنْز بن غالب ابن الحارث بن عمرو بن ميلكان بن أفصى بن حارثة من خُزاعة ، وأمَّها سلمي بنت لوئي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وأمّها ماويّة بنت كعب بن القين من قُنْضاعة وأمَّ وجز بن غالب السَّلافة بنت واهب بن البكير بن متجدُّدَعَةً بن عَمْرُو من بني عَمْرُو بن عوف من الأوْس ، وأمُّها ابنة قيس بن ربيعة من بني مازن بن بُوَيِّ بن ملكان بن أفصى أخي أسلم ابن أفصى ، وأمَّها النَّجعة بنت عبيد بن الحارث من بني الحمارث بن الحزرج ، وأم عبد مناف بن زهرة جُمل بنت مالك بن فُصية بن سعد بن مُلْيِح بن عمرو من خزاعة ، وأم زهرة بن كلاب أم قصي وهي فـاطمة بنت سعند بن سيك ، وهو خير بن جمالة بن عوف بن عامر الحسادر من الأزد.

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قال : كتبت للنبيّ ، عليه الصلاة والسّلام ، خمسمائة أمّ فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً ممّا كان من أمر الجاهليّة .

قال : أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليني عن جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي " بن حسين أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : إنّما

خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ ولَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفاحٍ مِنْ لَدُن آدَمَ لَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ لَمْ أُخْرُجُ إِلاّ مِنْ طُهُرْه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سنُهيل عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : خَرَجْتُ مِنْ لَدُن آدَمَ مِنْ نيكاحٍ غير سفاح .

قال : أخبر نا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثني محمد بن عبد الله ابن مسلم عن عمد الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ، صلى إلله عليه وسلم : خَرَجْتُ مِن ْ نِكاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ .

### ذكر الفواطم والعواتك اللاتي ولدن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

والعاتكة في كلام العرب الطاهرة ، قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قال : أم عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، وقد وكد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هم خُصَيْبَة بنت عمرو بن عُتوارة ابن عائش بن ظرّب بن الحارث بن فهر ، وأمّها ليلى بنت هلال بن وهيّب ابن ضبة بن الحارث بن فهر ، وأمّها سلمكي بننت محارب بن فهر ، وأمّها عاتكة بنت يتخلد بن النّضر بن كنانة ، وأم عمرو بن عُتوارة بن عائش بن ظرّب بن الحارث بن فهر عاتكة بنت عمرو بن سعند بن عوف عائش بن ظرّب بن الحارث بن فهر عاتكة بنت عمرو بن سعند بن عوف ابن قسيّ ، وأمّها فاطمة بنت بلال بن عمرو بن ثمالة من الأزد ، وأمّ أسد بن عبد العزّى بن قُصِيّ ، وقد ولد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ،

الحُنظيا ، وهي رَيْطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن مُرة وأم كعب بن سعد ابن تيم نعم بنت ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر ، وأمها ناهية بنت الحارث بن منقذ بن عَمرو بن معيص بن عامر بن لوي ، وأمها سلمي بنت ربيعة بن وهيب بن ضباب بن حبير بن عبد بن معيص بن عامر بن لوي ، وأمها خديجة بنت سعد بن سهم ، وأمها عاتيكة بنت عبدة ابن ذكوان بن غاضرة بن صعصعة ، وأم ضباب بن حجير بن عبد بن معيص ابن ذكوان بن غاضرة بن صعصعة ، وأم ضباب بن حجير بن عبد بن عويج ابن عدي بن عبد مناة بن كنانة ، وأم عبيد بن عويج ابن عدي بن عمرو بن سلول بن كعب ، وقد ولد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، متخشية بنت عمرو بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة ، وأمها الربعة بنت حبشية ابن كعب بن عمرو ، وأمها عاتيكة بنت مد ليج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة ، فهوالاء من قبل أمه ، صلى الله عليه وسلم .

وأم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم ، وهي أقرب الفواطم إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأمنها صخرة بنت عبد بن عمران بن محزوم ، وأمنها تحد مر بنت عبد بن قبصي ، وأمنها سلمى بنت عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر ، وأمنها عاتكة بنت عبد الله بن وائلة بن ظرب بن عيادة أبن عمرو بن بكر ابن يشكر بن الحارث وهو عدوان بن عمرو بن قيس ، ويقال : عبد الله بن ابن يشكر بن الحارث وهو عدوان بن عمرو بن قيس ، ويقال : عبد الله بن حرب بن وائلة ، وأم عبد الله بن وائلة بن ظرب فاطمة بنت عامر بن ظرب ابن عيادة أبه وأم عمران بن محزوم ستعدى بنت وهب بن تيم بن غالب ، وأمنها عاتكة بنت هلال بن وهيب بن ضبة ، وأم هاشم بن عبد مناف بن قصي عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وهي أقرب العواتك ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وهي أقرب العواتك ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وهي أقرب العواتك ابن منصور بن عكرمة بن ديصفة بن قيس بن عيلان ، وهي أقرب العواتك ابن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأم هلال بن فالج بن ذكوان فاطمة بنت تيم الأدرم ابن رواس بن كلاب بن ربيعة مجد بنت تيم الأدرم ابن رواس بن كلاب بن ربيعة عبد بنت تيم الأدرم ابن رواس بن كلاب بن ربيعة ، وأم "كلاب بن ربيعة عبد بنت تيم الأدرم ابن رواس بن كلاب بن ربيعة ، وأم "كلاب بن ربيعة عبد بنت تيم الأدرم ابن رواس بن كلاب بن ربيعة ، وأم "كلاب بن ربيعة عبد بنت تيم الأدرم المن بن ربيعة عبد بنت تيم الأدرم المناف المن المناف المن المناف المن كلاب بن ربيعة ، وأم "كلاب بن ربيعة عبد بنت تيم الأدرم المناف ا

ابن غالب ، وأمّها فاطمة بنت معاویة بن بکر بن هوازن ، وأم مرة بن هلال ابن فالج عاتکة بنت عدی بن سهم من أسلم َ وهم إخوة خراعة ، وأم عمرو وهیب بن ضبة بن الحارث بن فهر عاتکة بنت غالب بن فهر ، وأم عمرو ابن عائذ بن عمران بن مخزوم فاطمة بنت ربیعة بن عبد العزی بن رزام بن جَروش بن معاویة بن بکر بن هوازن ، وأم معاویة بن بکر بن هوازن عاتکة بنت سعد بن هذیل بن مدرکة ، وأم قصی بن کلاب فاطمة بنت علد بن سیکل من الجدرة من الأزد ، وأم عبد مناف بن قصی حبی بنت معرو حلیل بن حبشیة الخزاعی ، وأمها فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو ابن لحی من خراعة ، وأم کعب بن لؤی ماویة بنت کعب بن القین ، وهو النه عمران بن جسر بن شیع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة ، وأمها عاتکة بنت کاهل بن عمران بن فهر بن مالك لیل غالب عاتکة بنت يخلد بن النضر بن کنانة ، وأم غالب بن فهر بن مالك لیل بنت سعد بن هذیل بن مدرکة بن الیاس بن مضر ، وأمها سلمی بنت طابخة بنت الأسد بن الغوث .

قال وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن غير أبيه أن عاتكة بنت عامر بن الظرب من أمّهات النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : أم برّة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أميمة بنت مالك بن غنّم ابن سويد بن حبشي بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان ، وأمّها قبلابة بنت الحارث بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان ، وأمّها قبلابة بنت الحارث بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان ، وأمّها لبنى بنت الحارث بن ذمير بن أسيّد بن عمرو بن تميم ، وأمّها فاطمة بنت عبد الله بن حرب بن وائلة ، وأمّها زينب بنت مالك بن ناضرة بن غاضرة بن حطيط بن جشم ابن ثقيف ، وأمّها عاتكة بنت عامر بن ظرب ، وأمها شقيقة بنت معن بن مالك من باهلة ، وأمّها سوّدة بنت أسيّد بن عمرو بن تميم ، فهوالاء العواتك

# ذكر أمهات آباء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قال : أم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، وأمَّهِا صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم ، وأمَّها تخمُر بنت عبد بن قُصيٌّ ، وأم عبد المطلب بن هاشم سلمي بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر ابن غَنْم بن عدي بن النجَّار ، واسم النَّجَّار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ، وأمَّها عميرة بنت صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبـة بن مازن ابن النجَّار ، وأمَّها سلمي بنت عبد الأشهل بن حارثة بن دينـــار بن النجَّار ، وأمَّها أثيلة بنت زَعُورا بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عديٌّ بن النجار ، وأم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بنهثة بن سُليم بن منصور ، وأمها ماويّة ، ويُقال صفيّة بنت حوزة بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وأمّهـا رَقاش بنت الأسحم بن مُنبِّه بن أسد بن عبد مَناة بن عائذ الله بن سعد العشيرة من مَذَحج ، وأمَّها كبشة بنت الرَّافقي بن مالك بن الحيِّماس بن ربيعة بن كعب ابن الحارث بن كعب ، وأم عبد مهناف بن قُصي حُبيَّى بنت حُليل بن حُبشيّة ابن سکول بن کعب بن عمرو بن ربیعة بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة ، وأمَّها هند بنت عامر بن النَّضُّر بن عِمرو بن عامر من خُزَاعة ، وأمَّها ليلي بنت مازن بن كعب بن عمرو بن عامر من خُزاعة ، وأم قُصي بن كلاب فاطمة بنت سعد بن سَيَلَ ، وهو خير بن حَمالة بن عوف بن عامر الجادر من الأزد ، وكان أول مَن بني جدار الكعبة فقيل له الجادرُ ، وأمَّها ظريفة بنت قيس بن ذي الرَّأْسَيَن ، واسمه أُمَّيَّة بن جُشَم بن كنانة بن عمرو بن القَّين بن فَهُمْ ابن عمرو بن قيس بن عيلان ، وأمَّها صخرة بنت عامر بن كعب بن أفورك ابن بُدَيْل بن قيس بن عبقر بن أنمار ، وأمّ كلاب بن مُرّة هند بنت سُريْر ابن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خُزيمة ، وأمَّها أمامة بنُّت عبُّد مَناة بن كنانة ، وأمِّها هند بنت دُودان بن أسد بن خُزيمة ، وأمَّ مُرَّة بن كعب مَخْشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وأمَّها وَحُشيبَّة بنت واثل بن قاسط بن هينْب بن أفصى بن دُعْميّ بن جَديلة ، وأمَّها ماويَّة بنت ضبيعة بن ربيعة بن نزار ، وأمَّ كعب بن لُويِّ ماويَّة بنت كعب بن القين ، وهو النعمان بن جَسْر بن شيَّع الله بن أسد بن وَبَرَة ابن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة ، وأمَّها عاتكة بنت كاهل بن عُذرة ، وأم لُوئي بن غالب عاتكة بنت يخلُد بن النتضر ابن كينانة ، وهو القول المجتمع عليه ، ويُقال بل أمَّه سلمتي بنت كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر من خُزاعة ، وأمَّها أنيسة بنَّت شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على" بن بكر بن واثل ، وأمّها تُماضر بنت الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خُزيمة ، وأمَّها رُهمْم بنت كاهل ابن أسد بن خُزيمة ، وأم عالب بن فهر ليلي بنت الحارث بن تميم بن سعَّد ابن هذيل بن مدركة ، ويُقال بل هي ليلي بنت سعد بن هُديل بن مدركة بن إلياس بن مُضر ، وأمَّها سلمي بنت طابخة بن إلياس بن مضر ، وأمَّها عاتيكة بنت الأسد بن الغوث ، وأمَّها زينب بنت ربيعة بن وائل بن قاسط بن هينُّب ، وأمّ فهر بن مالك جَنْدُكَة بنت عامر بن الحارث بن مضاض بن زيْد بن مالك من جُرهم ، ويُقال : بل هي جندلة بنت الحارث بن جندلة بن مُضاض ابن الحارث ، وليس بالأكبر ، ابن عوانة بن عاموق بن يَقَوْطن من جرهم ، وأمِّها هند بنت الظليم بن مالك بن الحارث من جرهم ، وأمِّ مالك.بن النَّضْر عكْرِشة بنت عَدُوان وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر ،

وأم النتضر بن كينانة برّة بنت مر بن أد بن طابخة أخت تميم بن مر ، وأم كينانة بن خريمة عوانة وهي هند بنت سعد بن قيس بن عيلان ، وأمها دعد عد بنت إلياس بن مضر ، وأم خريمة بن مدركة سلمي بنت أسلم بن الحاف ابن قضاعة ، وأم مدركة بن إلياس ليلي وهي خيندف بنت حلوان بن عموان ابن الحاف بن قضاعة ، وأمها ضرية بنت ربيعة بن نزار ، وبها سمتي ماء ضرية الذي فيما بين مكة والنباج ، وأم إلياس بن مضر الرباب بنت حيدة ابن معد بن عدنان ، وأم مضر بن نزار ستودة بنت عك بن الريث بن عدنان بن أدد ، ومن ينتسب منهم إلى اليمن يقول عك بن الريث بن عدنان بن خيد الله بن نصر بن زهران من الأسد ، وأم نزار بن معد معانة بنت جوشم عبد الله بن نصر بن زهران من الأسد ، وأم نزار بن معد معانة بنت جوشم ابن جلهمة بن عمرو بن برة بن جرهم ، وأم ها سلمي بنت الحارث بن ابن جلهم من لحم ، وأم معد بن عدنان مهد د بنت اللهم بن جلحب ابن جديس بن جاثر بن أرم .

#### ذكر قُصيّ بنكلاب

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي عن غير واحيد من عُلماء أهنل المدينة قال : وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه قالوا : تزوّج كلاب بن مرّة بن كعب بن لُوئيّ بن غالب بن فهر بن مالك فاطمة بنت سعند ابن سيّل واسم سيل خير بن حَمَالة بن عوف بن عامر ، وهو الجادر ، وكان أوّل من بني جدار الكعبة ، ابن عمرو بن جُعثمة بن مبشر بن صعب بن أوّل من بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبند الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وكان جعثمة خرج أيّام خرجت الأزد من مأرب ، فنزل في بني الدّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فحالفهم وزوّجهم وزوّجهم وزوّجوه

فولدت فاطمة بنت سعد لكلاب بن مرّة زُهرة بن كلاب ، ثمّ مكثت دهراً ، ثمّ ولدت قصيّاً فسمّى زيداً ، وتُوفي كلاب بن مُرّة وقدم ربيعة بن حرام ابن ضِنّة بن عبد بن كبير بن عُذرة بن سعد بن زيد أحد قضاعة فاحتملها إلى بلاده من أرض عُذرة من أشراف الشأم إلى سرْغ وما دونها ، فتخلَّف زهرة بن كلاب في قومه لكبره وحملت قصيًّا معها لصغره وهو يومئــذ فطيم ، فسمتي قصيةً لتقصيها به إلى الشأم ، فولدت لربيعة رزاحاً ، وكان قصيّ ينسب إلى ربيعة بن حرام فناضل رجلاً من قضاعة يدعى رُفيعاً ، قال هشام بن الكلبيّ : وهو من عذرة ، فنضله قصيّ فغضب المنضول فوقع بينهما شرّ حتى تقاولا وتنازعا ، فقال رُقيع : ألا تلحق ببلدك وقومك ؟ فإنَّكُ لست منا ، فرجع قصي إلى أمَّه فقال : منن ابي ؟ فقالت : أبوك ربيعة منا ، قال : لو كنت ابنه ما نُنْفيتُ ، قالت : أوقد قال هذا ؟ فوالله ما أحسن الجوار ، ولا حفيظ الحق ، أنْت والله يا بُنيّ أكرم منه نفساً ووالداً ونسبّاً وأشرف منزلاً! أبوك كلاب بن مرّة بن كعب بن لوئيّ بن غالب بن فهر بن مالك ابن النَّضر بن كينانة القرشيّ ، وقومك بمكَّةِ عند البيت الحرام فما حوله ، قال : فوالله لا أُقيم ههنا أبداً .! قالت : فأقيم حتّى يجيء إبّان الحجّ فتخرج في حاج العرب فإني أخشى عليك أن يصيبك بعض النّاس ، فأقام ، فلمنّا حضر ذلك بعثته مع قوم من قضاعة فقدم مكّة ، وزهرة يومئذ حيّ ، وكان أشعر وقصي أشعر ، فأتاه فقال له قصي : أنا أخوك ، فقال : ادن منتي ، وكان قد ذهب بصره وكَبَر ، فلمسه فقال : أعرف والله الصّوت والشّبه ! فلمًا فرغ من الحجّ عالجه القُصْاعيُّون على الحروج معهم والرَّجوع إلى بلادهم فأبتى وأقام بمكتة ، وكان رجلاً جلداً نهداً نسيباً فلم ينشب أن خطب إلى حُليل بن حُبُشيّة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لُحيّ الحُزاعيّ ابنته حُبتّى ، فعرف حُليل النسب ورغب فيه فزوّجه ، وحُليل يومئذ ِ يلي أمر مكَّة والحكم فيها وحجابة البيت ، ثمَّ هلك حُليل فحجب البيتُ ابنه

المحترش ، وهو أبو غُبُشان ، وكانت العرب تجعل له جُعُلاً في كل موسم ، فقصروا به في بعض المواسم منعوه بعض ما كانوا يعطونه ، فغضب فدعاه قصي فسقاه ، ثم اشترى منه البيت بأزواد ، ويقال برزق خمر ، فرضي ومضى إلى ظهر مكة .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدّ ثني عبد الله ابن عمرو بن زهير عن عبد الله بن خداش بن أمية الكعبيّ عن أبيه قال : وحدّ ثني فاطمة بنت مسلم الأسلميّة عن فاطمة الخزاعيّة ، وكانت قد أدركت أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قالا : لمّا تزوّج قصيّ إلى حُليل ابن حُبشييّة ابنته حُبتى وولدت له أولاده ، قال حُليل : إنّما ولكدُ قصيّ الله ولكدي ، هُم بنو ابني ، فأوصى بولاية البيت والقيام بأمر مكّة إلى قصيّ ، وقال : أنْت أحق به .

ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، وهشام ابن محمد الكلبي الأول ، قالوا : ويُقال إنه لما هلك حُليل بن حُبُشية ، وانتشر ولد قصي ، وكتشر ماله ، وعظم شرفه ، رأى أنه أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعة وبني بكر ، وأن قريشاً فَرْعَة إسماعيل بن إبراهيم ، وصريح ولده ، فكلتم رجالاً من قريش وبني كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة ، وقال : نحن أولى بهذا منهم ، فأجابوه إلى ذلك وتابعوه ، وكتب قصي إلى أخيه ابن أمّه رزاح بن ربيعة بن حرام العدري يدعوه إلى نصرته ، فخرج رزاح وخرج معه إخوته لأبيه حن ومحمود وجله أهمة فيمن تبعه من قد ضاعة حتى قدموا مكة ، وكانت صوفة ، وهم الغوث بن مر ، يدفعون بالناس من عرفة ولا يرمون الجمار حتى يرمي رجل من صوفة ، فلما كان بعد ذلك العام فعلت ذلك صوفة كما كانت تفعل ، فأتاها قصي بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقد ضاعة عند العقبة فقالوا : نحن أولى بهذا منكم ، فناكروهم ، فاقتتلوا قيتالاً شديداً حتى انهزمت صوفة ، وقال

رزاح: أجز قصي ، فأجاز الناس وغلبهم على ما كان في أيديهم من ذلك ، فلم تزل الإفاضة في ولد قصي إلى اليوم ، وندمت خُزاعة وبنو بكر فانحازوا عنه ، فأجمع قصي لحربهم فاقتتلوا قبتالا شديدا بالأبطح حتى كثرت القتلى في الفريقين ، ثم تداعوا إلى الصلح وحكموا بينهم يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فقضى بينهم بأن قصي بن كلاب أولى بالبيت وأمر مكة من خُزاعة ، وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبنو وبي بكر موضوع يشد خُذاعة أنحت قدميه ، وأن ما أصابت خُزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة ففيه الدية ، وأن يتُخلق بين قصي وبين البيت وأمر مكة ، فسمتي يومئذ يعمر الشد اخ لما شدخ من الدماء .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا موسى بن يعقوب الزّمْعيّ عَن عمّة عن أمّها كريمة بنت المقداد عن أبيها قال : لما فرغ قصيّ ونفى خُزاعة وبني بكر عن مكة تجمّعت إليه قريش فسميّت يومئذ قريشاً لحال تجمّعها ، والتقرّش : التجمّع ، فلمّا استقرّ أمر قصيّ انصرف أخوه لأمّه رزاح بن ربيعة العُدري بمن معه من إخوته وقومه ، وهم ثلاثمائة رجل ، إلى بلادهم ، فكان رزاح وحن يواصلان قصيّاً ويوافيان الموسم فينزلان معه في داره ويريان تعظيم قريش والعرب له ، وكان يكرمهما ويصلهما وتكرمهما قريش لما أبْلياهم وأوْلياهم من القيام مع قصيّ في حرب خزاعة وبكر .

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال : إنّما سُمّوا قريشاً لأن بني فهر الثلاثة كان اثنان منهم لأم والآخر لأم أخرى ، فافترقوا فنزلوا مكاناً من تهسمة مكة ، ثم اجتمعوا بعد ذلك ، فقالت بنو بكر : لقد تقرش بنو جنند كة ، وكان أوّل من نزل من مضر مكة خزيمة بن مدركة ، وهو الذي وضع ليه ببكل الصّم موضعه فكان يقال له صنم خزيمة ، فلم يزل بنوه بمكة حتى ورث ذلك فهر بن مالك ، فخرجت بنو أسد ومن كان من كينانة بها فنزلوا منازلهم اليوم .

قال : أخبرنا هشام بن محمد الكلبيّ عن أبيه قال : وُلد لقصيّ بن كلاب ولدُه كلّهم من حُبّى بنت حُليل عبدُ الدّار بن قُصيّ ، وكان بكره ، وعبدُ مَناف بن قصيّ ، واسمه المغيرة ، وعبد العزّى بن قصيّ ، وعبد بن قصيّ ، وبرّة بنت قصيّ .

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : كان قصيّ يقول : وُلد لي أربعة رجال ، فسمّيت اثنين بإلهي ، وواحـداً بداري ، وواحـداً بنفسي ، فكان يُقال لعبد بن قصيّ عبد قصيّ ، واللّذين سمّاهما بإلهه عبد منّاف وعبد العزّى ، وبداره عبد الدار .

قال : أخبرنا مجمد بن عمر الأسلمي قال : حدّثني عبد الله بن جعفر الزهريّ قال : وجدتُ في كتاب أبي بكر بن عبد الرحمن بن المِسْوَر بن غرمة ، أخبرنا محمَّد بن جُبير بن مُطعم قال : وأخبرنا هشام بن محمَّد الكلبيّ قال : أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قالا : كان قصيّ بن كلاب أوَّل ولد كعب بن لوئيٌّ ، أَصاب ملكاً أطاع له به قومه ، فكان شريف أهل مكَّة لا يُنازَعُ فيها ، فابتني دار النَّدْوَة وجعل بابها إلى البيت ، ففيها كان يكون أمر قريش كلِّه وِما أرادوا من نيكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم ، حَى إِن كَانَتُ الْحَارِيةِ تَبْلُغُ أَنْ تُدُرَّعُ فَمَا يُشَقُّ دُرِعُهُمَا إِلاَّ فَيِهَا ، ثُمُّ يُنطلَق بها إلى أهلها ، ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم إلاّ في دار النَّدوة ، يعقده لهم قصيّ ، ولا يُعذَر لهم غلام إلاّ في دار النَّدُّوة ، ولا تخرج عبِيرٌ من قُتُريْش فيرحلون إلاّ منها ، ولا يقدمون إلاّ نزلوا فيها تشريفاً له وتيَـمّناً برأيه ومعرفة ً بفضله ، ويتبعون أمره كالدّين المتبع لا يُعمل بغيره في حياته وبعثد موته ، وكانت إليه الحجابة والسَّقاية والرَّفادة واللَّواء والنَّدوة وحُكم مكَّة كلَّه ، وكان يَعْشر من دخل مكَّة سوى أهلها ، قال : وإنَّما سُمَّيت دار النَّدوة لأنَّ قريشاً كانوا ينتدون فيها ، أي يجتمعون للخير والشرّ ، والنديّ : مجمع القوم إذا اجتمعوا ، وقطع قصيّ مكّة رباعاً بين قومه ، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا فيها اليوم ، وضاق البلد وكان كثير الشجر العضاه والسلم ، فهابت قريش قطع ذلك في الحرم ، فأمرهم قصي بقطعه ، وقال : إنها تقطعونه لمنازلكم ولحططكم ، بهه لمنة الله على من أراد فساداً ! وقطع هو بيده وأعوانه فقطعت حينئذ قريش وسمته مُجمعاً لما جمع من أمرها ، وتيمنت به وبأمره ، وشرقته قريش وملكته ، وأدخل قصي بطون قريش كللها الأبطح ، فسموا قريش البطاح ، وأقام بنو معيص بن عامر بن لوي، وبنو تيم الأدرم بن غالب بن فهر ، وبنو عارب بن فهر ، وبنو الحارث بن فهر ، بظهر مكة ، فهوالاء الظواهر لأنهم من بني الحارث بن فهر ، نزلوا الأبطح فهم مع المُطيّبين أهل البطاح ؛ وقد من بني الحارث بن فهر ، نزلوا الأبطح فهم مع المُطيّبين أهل البطاح ؛ وقد قال الشاعر في ذلك وهو ذكوان مولى عمر بن الحطاب للضحاك بن قيس قال الشاعر في ذلك وهو ذكوان مولى عمر بن الحطاب للضحاك بن قيس الفهري حين ضربه .

فلو شَهِدَ تَني من قُرَيْش عِصَابَة فلا قرَيشُ البطاح لا قرَيشُ الظّواهرِ وقال حذافة بن غانم العدوي لأبني لهب بن عبد المطلّب:

أبوكم قُصي كان يُدُعنَى مُجمَعًا به جَمَعً اللهُ القَبَائِلَ من فيهُو فدعي قصي مجمعًا بجمعه قريشاً ، وبقصي سميت قريش قريشاً ، وكان يُقال لهم قبل ذلك بنو النّضر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم أن عبد الملك بن مروان سأل محمد ابن جُبير : متى سُميّت قريش قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحرم من تفرّقها ، فذلك التجمع التقريش ، فقال عبد الملك : ما سمعتُ هذا ، ولكين سمعتُ أن قصياً كان يُقال له القرشيّ ، ولم تسم قريش قبله .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي

سبرة عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على أفي الله عليه فعل أفي الأ عبد الرحمن بن عوف قال : لمّا نزل قصي الحرم وغلب عليه فعل أفي عالاً جميلة فقييل له القرشي ، فهو أوّل مين سمّي به .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حد تني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَرْة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال : النّضر بن كينانة كان يسمّى القرشي .

قال : وأخبرنا محملًد بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة الأخنسي قال : كانت الحُمْس قريش وكينانة وخُزاعة ومَن ولدته قريش من سائر العرب . وقال محمد بن عمر بغير هذا الإسناد ، أو حليف لقريش .

قال محمد بن عمر: والتحمّس أشياء أحدثوها في دينهم تحمّسوا فيها ، أي شدّدوا على أنفسهم فيها ، فكانوا لا يخرجون من الحرم إذا حجّوا ، فقصروا عن بلوغ الحق ، والذي شرع الله ، تبارك وتعالى ، لإبراهيم وهو موقف عرفة ، وهو من الحيل ، وكانوا لا يسلونون السمن ولا ينسجون مظال الشعر ، وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم ، وشرعوا لمن قدم من الحاج أن يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا إلى عرفة ، فإذا رجعوا من عرفة لم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عُراة أو في ثوبتي أحمّسي ، وإن طاف في ثوبيه لم يحل له أن يلبسهما .

قال محمد بن عمر : وقصي أحدث وقود النّار بالمزدلفة حين وقف بها حتى يراها مَن دَفَعَ من عرفة ، فلم تزل توقد تلك النّار تلك الليلة ، يعني ليلة جَمَعْ في الحاهليّة .

قال محمّد بن عمر : فأخبرني كثير بن عبد الله المزني عن نافع عن ابن عمر قال : كانت تلك النّار توقد على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وأبي بكر وعمر وعثمان .

قال محمَّد بن عمر : وهي توقد إلى اليوم ، وفرض قصيَّ على قريْش

السقاية والرفادة ، فقال : يا معشر قريش إنَّكم جيران الله ، وأهل بيته ، وأهل الحرم ، وإن الحاجّ ضيفان الله ، وزوّار بيته ، وهم أحقّ الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيَّام الحجِّ ، حتى يصدروا عنْكم ، ففعلوا ، فكانوا يُخرجون ذلك كلّ عام من أموالهم خرجاً يترافدون ذلك فيدفعونه إليه فيصنع الطّعام للناس أيّام منتّى وبمكتة ، ويصنع حياضاً للماء من أدم فيسقي فيها بمكَّة ومنتًى وعرفة ، فجرى ذلك من أمره في الجاهليَّة عـلى قومه حتى قام الاسلام ، ثمّ جرّوا في الاسلام على ذلك إلى اليوم ، فلمّا كبر قصيّ ورق ، وكان عبد الدار بكره وأكبر ولده ، وكان ضعيفاً وكان إخوته قد شرُفوا عليه ، فقال له قصيّ : أمَّا والله يا بنيَّ لألحقنَّك بالقوم وإنْ كانُّوا َ قد شرفوا عليك ، لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنْت الذي تفتحها له ، ولا تعقد قريش لواءً لحربهم إلاّ كنت أنت الذي تعقده بيدك ، ولا يشرب رجل بمكَّة إلا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهـُل الموسم طعاماً بمكَّة إلا من طعامك ، ولا تقطع قريش أمرآ من أمورها إلا في دارك ، فأعطاه دار النَّدوة وحجابة البيت واللواء والسقاية والرفادة وخصَّه بذلك ليُلحقه بسائر إخوته ، وتوفي قصيّ فدفن بالحَجُون ، فقالت تَخُمُر بنت قصيّ ترثى أباها :

طَرَقَ النَّعَيُّ بُعيدَ نَوْم الهُجَدِ فنعى قصياً ذا الندَى وَالسَّودَدِ فنعى اللهُدَّبِ من لُوْيِ كلَّها فالهل دمعي كالحُمانِ المفردِ فنعى المُهدَّبِ من حُزْن وهم داخيل أرق السليم لوَجدِهِ المُتفَقِّد

#### ذكر عبد مناف بن قصي

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال : لمّا هلك قصي بن كلاب ، قام عبد مناف بن قُصي على أمر قصي بعده ، وأمر وريش إليه ، واختط بمكتة رباعاً بعد الذي كان قصي قطع لقومه ، وعلى عبد مناف اقتصر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين أنزل الله ، تبارك وتعالى ، عليه : وَأَنْذُرْ عَشْيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ .

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : فحد تني أبي عن أبي صالح عن ابن عبَّاس قال : لما أنزل الله تعالى على النبي ، صلى الله عليه وسلَّم : وَأَنْـٰذَرِّ عَشْيِرَ تَكُ َ الْأَقْرَبِينَ ؛ خرج حتى علا المروة ثمَّ قال : يَالَ فِهْرٍ ! فجاءته قريش فقال أبو لهب بن عبد المطلب : هذه فهر عندك فقل ، فقال : يال غَالِبٍ ! فرجع بنو محارب وبنو الحارث ابنا فهر ، فقال : يَالَ لُوْيٌ بن غَالِبِ! فرجع بنو تيم الأدرم بن غالب ، فقال : يَالَ كَعُبِ بنِ لُـوْيِّ ! فرجع بنو عامر بن لوئيٌّ. ، فقال : يَكَالَ مُرَّة بن كَعْبِ ! فرجع بنو عديٌّ ابن كعب وبنو سهم وبنو جُمَّح ابنا عمرو بن هُصَيَّص بن كعب بن لويي ، فقال : يَـال َ كَـِلاب بن ِ مُـْرَّة َ ! فرجع بنو مخزوم بن يقظة بن مرة وبنو تيم ابن مرَّة ، فقال : يَـال َ قُـصيُّ ! فرجع بنو زهرة بن كلاب ، فقال : يـَـال َ عَبَـْد مَنَـاف ! فرجع بنو عبد الدار بن قصيّ وبنو أسد بن عبد العزّى بن قصي ، وبنو عبد بن قصي فقال أبو لهب : هذه بنو عبد مناف عندك فقتُل ، فقال رسول الله·، صلى الله عليه وسلّم : إنَّ اللهَ قَلَدُ أَمَرَنِي أَنْ أُنْـٰذَرَ عَـشـيرَتي الْأَقْرَبِينَ وَأَنْتُمُ الْأَقْرَبُونَ مِن قُرَيْشٍ وإنِّي لا أَمَلَكُ لَكُم مِنَ الله حَظًّا ولا من َ الآخرَة نَصِيبًا إلا أن ْ تَقُولُوا لا إِلَهُ إِلاَّ الله فَأَشْهَدَ بيها لتكُم عيند رَبّكُم وتدين لكم بها العرب وتنذل لكم بها العجم ، فَقَالَ أَبُو لَهِبِ : تَبَّأَ لَكَ ! فَلَهَذَا دَعُوتَنَا ! فَأَنْزِلُ اللَّهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ؛

يقول : خسرت يدا أبني لهب .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال : ولَدَ عبد مناف بن قصي سَتّة نفر ، وست نسوة : المطلب بن عبد مناف ، وكان أكبرهم وهو الذي عقد الحلف لقريش من النجاشي في متشجرها إلى أرضه ، وهاشم بن عبد مناف واسمه عمرو ، وهو الذي عقد الحلف لقريش من هرقل لأن تختلف إلى الشأم آمنة ، وعبد شمس بن عبد مناف ، وتماضر بنت عبد مناف ، وحنة ، وقلابة ، وبَرّة ، وهالة بنات عبد مناف ، وأمتهم عاتكة الكبرى بنت مررة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة ابن سئليم بن منصور بن عكرمة بن حصقة بن قيس بن عيلان بن مشكر ، ونوفيل بن عبد مناف ، وهو الذي عقد الحلف لقريش من كسرى إلى العراق ، وأبا عمرو بن عبد مناف ، وأبا عبيد درّج ، وأمهم واقدة بنت العراق ، وأبا عمرو بن عبد مناف ، وأبا عبيد درّج ، وأمهم واقدة بنت عبد مناف ولدت بني هـ لال بن معيشط من بني كنانة بن خريسة وأمها الثقفية .

### ذكر هاشم بن عبد مناف

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: كان اسم هاشم عمّراً ؛ وكان صاحب إيلاف قريش ، وإيلاف قريش دأب قريش ، وكان أوّل من سنّ الرّحلتين لقريش ، نرحل إحداهما في الشّتاء إلى اليمن وإلى الحبشة إلى النجاشي فينكرمه ويحبوه ، ورحلة في الصيف إلى الشأم إلى غزّة وربّما بلغ أنْقرة فيدخل على قينصر فينكرمه ويحبوه ، فخرَج هاشم ويحبوه ، فأصابت قريشاً سنوات ذهبن بالأموال ، فخرَج هاشم "

إلى الشأم فأمر بخبز كثير فَخُبِزَ له ، فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافكى مكتة فهشم ذلك الحبز ، يعني كسره وثَرَدَه ، ونحر تلك الإبل ، ثم أمر الطهاة فطبخوا ، ثم كفأ القدور على الجفان ، فأشبع أهل مكتة ، فكان ذلك أوّل الحيا بعد السنة التي أصابتهم فسمي بذلك هاشماً ؛ وقال عبد الله بن الزّبكورى في ذلك :

عَمَّرُو العُلَى هَشَمَ الثَّريدَ لِقَوْمِهِ وَرِجالُ مَكَةَ مُسْنيتونَ عِجافُ

قال : وأخبرنا هشام بن محمد قال : فحد أني معروف بن الحَرّبوذ المَكّي قال : حد أني رجل من آل عديّ بن الحيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه قال : وقال وهب بن عبد قبُّصيّ في ذلك :

تَحَمَّلَ هاشِمُ مَا ضَاقَ عَنْهُ وَأَعْيا أَن يَقُوم به ابن بيض أَتَاهُمُ بِالغَرَائِرِ مُتُأْقَلَاتٍ مِنَ ارْضِ الشّامِ بالبُرّ النّفيض فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخُبز باللحم الغريض فظل القوم بين مكللًات من الشّيزاء حاثرها يفيض فظل القوم بين مكللًات

قال: فحسده أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، وكان ذا مال ، فتكلف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنه ، فشمت به ناس من قريش ، فغضب ونال من هاشم ، ودعاه إلى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لسنة وقدره ، فلم تدعه قريش وأحفظوه ، قال : فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحك ق تنحرها ببطن مكة والجلاء عن مكة عشر سنين ، فرضي أمية بذلك ، وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي ، فنفتر هاشماً عليه ، فأخذ هاشم الإبل فنحرها . وأطعمها من حضره ، وخرج أمية إلى الشأم فأقام بها عشر سنين ، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية .

قال: وأخبرنا مجمد بن عمر الأسلمي قال: حدّثني علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه: أن هاشماً وعبد شمس والمطلب ونوفل بني عبد مناف أجمعوا أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة ، ورأوا أنهم أحق به منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم ، وكان الذي قام بأمرهم هاشم بن عبد مناف ، فأبت بنو عبد الدار أن تسلم ذلك إليهم ، وقام بأمرهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، فصار مع بني عبد مناف بن قصي بنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبننو تهم بن مرة وبنو الحارث بن فهر ، وصار مع بني عبد الدار بنو مخزوم وسهم وجُمحَح وبنو عدي بن كعب ، وخرجت من ذلك بنو عامر بن لؤي ومحارب ابن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين ، فعقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً الله يتمخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاً ما بل بحر صوفة .

فأخرجت بنو عبد مناف ومن صار معهم جفنة مملوءة طيباً فوضعوها حول الكعبة ثم عمس القوم أيديهم فيها وتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم ، فسنُمتوا المطيبين .

وأخرجت بنو عبد الدار ومن كان معهم جفنة من دم فغمسوا أيديهم فيها وتعاقدوا وتحالفوا ألا يتخاذلوا ما بل بحر صوفة ، فسموا الأحدالاف ولعَقَة الدم ، وتهيّوًوا للقتال وعبيّت كل قبيلة لقبيلة ، فبينما الناس على ذلك إذ تداعوا إلى الصلح إلى أن يعطوا بني عبد مناف بن قصي السقاية والرّفادة . وتكون الحجابة واللواء ودار الندوة إلى بني عبد الدار كما كانت ، ففعلوا وتحاجز الناس ، فلم تزل دار الندوة في يدي بني عبد الدار حتى باعها عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي من معاوية بن أبي سفيان ، فجعلها معاوية دار الإمارة ، فهي في أيدي الحلفاء إلى اليوم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : فحد تني يزيد بن عبد الملك

ابن المغيرة النوفلي عن أبيه قال : فاصطلحوا يومئذ أن وُلِّي هاشم بن عبدٌ مَناف بن قصيّ السقاية والرفادة ، وكان رجلاً مُوسِيراً ، وكان إذا حضر الحجّ قام في قريش فقال : يا معشر قريش إنّكم جيران الله ، وأهل بيته ، وإنَّه يأتيكم في هذا الموسم زوَّار الله يعظَّمون حرمة بيته فهم ضيف الله ، وأُحَقُّ الضيف بالكرامة ضيفُه ، وقد خصَّكم الله بذلك وأكرمكم به ، وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ، فأكرموا ضيفه وزَوْرَه ، يأتون شعثاً غبراً من كل بلد على ضوامر كأنهن القداح ،قد أزحفوا وتفلوا وقملوا وأرملوا فاقروهم واسقوهم ، فكانت قريش ترافد على ذلك ، حتى أن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير على قسدرهم ، وكان هاشم بن عبد مّناف ابن قُصِيٌّ يُخرِج في كلُّ عام مالاً كثيراً ، وكان قوم من قريش أهـْل يسارة يترافدون ، وكان كلّ إنسان يرسل بمائة مثقال هرقليّة ، وكان هاشم يأمر بحياض من أدم فتُجعل في موضع زمزم ، ثمّ يستقي فيها الماء من البثار الّي بمكَّة فيشربه الحاجّ ، وكان يطعمهم أوَّل ما يطعم قبل التروية بيوم بمكَّة وبمنَّى وجَـمْع وعرَّفَة ، وكان يُترد لهم الخبز واللحم ، والخبز والسمن ، والسويق والتمر ، ويجعل لهم الماء فيسقون بمنتًى ، والماء يومئذ قليل في حياض الأدم ، إلى أن يصدروا من منتَى فتنقطع الضيافة ويتفرّق الناس لبلادهم .

قال: وأخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حد ثني القاسم بن العباس اللهبي عن أبيه عن عبد الله بن نوفل بن الحارث قال: كان هاشم رجلاً شريفاً ، وهو الذي أخذ الحلف لقريش من قيصر لأن تختلف آمنة ، وأما من على الطريق فألفهم على أن تحمل قريش بضائعهم ولا كراء على أهم الطريق ، فكتب له قيصر كتاباً ، وكتب إلى النجاشي أن يُدخل قريشاً أرضه ، وكانوا تجاراً ، فخرج هاشم في عير لقريش فيها تجارات ، وكان طريقهم على المدينة فنزلوا بسوق النبط فصادفوا سوقاً تقوم بها في السنة يحشدون لها ، فباعوا واشتروا ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق فرأى امرأة فياعوا واشتروا ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق فرأى امرأة

تأمر بما يشترى ويباع لها ، فرأى امرأة حازمة جكدة مع جكال ، فسأل هاشم عنها : أأيه هي أم ذات زوج ؟ فقيل له : أيه كانت تحت أحيحة بن الجُلاح فولدت له عكراً ومعبداً ثم فارقها ، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشرطوا لها أن أمرها بيدها فإذا كرهت رجلاً فارقته ، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غم بن عدي بن النجار ، فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه فزوجته نفسها ودخل بها ، وصنع طعاماً ودعا من هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه ، وكانوا أربعين رجلاً من قريش فيهم رجال من بني عبد مناف ومخزوم وسهم ، ودعا من الخزرج رجالاً ، وأقام بأصحابه أياماً ، وعلقت سلمي بعبد المطلب فولدته وفي رأسه شيبة فسمتي شيبة ، وخرج هاشم في أصحابه إلى الشأم حتى بلغ غزة فاشتكي ، فأقاموا عليه حتى مات فدفنوه بغزة ورجعوا بتركته إلى ولده ، ويمقال إن فأقاموا عليه حتى مات فدفنوه بغزة ورجعوا بتركته إلى ولده ، ويمقال إن وهو يومئذ غلام ابن عشرين سنة .

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أوْصَى هاشم بن عبد مَناف ، فبنو هاشم وبنو المطلب بن عبد مَناف ، فبنو هاشم وبنو المطلب يد واحسدة للى اليوم ، وبنو عبد شمس وبنو نوفل ابنا عبد مناف يد إلى اليوم .

قال: وأخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: ووَلَد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة: شَيْبَة الحَمْد وهو عبد المطلب، وكان سيد قريش حتى هلك، ورُقية بنت هاشم، مأتت وهي جارية لم تبرز، وأمّها سلمى بنت عمرو بن زيد بن أبيد بن خداش بن عامر بن غم بن عدي بن النجار، وأخواهما لأمّها عمرو ومعبد ابنا أحيّدة بن الجئلاح بن الحريش بن جموعبر بن عوف بن عوو بن عوف بن الأوس، وأباً صيفي أبن هاشم، واسمه عمرو وهو أكبرهم، وصيفياً، وأمّهما هند بنت عمرو

ابن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن سالم بن غيم بن عوف بن الخزرج ، وأخوهما لأمتهما نحرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ، وأسد بن هاشم ، وأمته قيئلة وكانت تلقب الجزور بنت عامر بن مالك بن جديمة ، وهو المصطلق من خزاعة ، ونضلة بن هاشم ، والشقاء ، ورُقية ، وأمتهم أميمة بنت عدي ابن عبد الله بن دينار بن مالك بن سلامان بن سعد من قضاعة ، وأخواهما لأمتها نفيل بن عبد العزى العدوي ، وعمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب ابن جديمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ، والضعيفة بنت هاشم ، وخالدة بنت هاشم ، وأمتها أم عبد الله وهي واقدة بنت أبي عدي ، ويثقال عدي ، وهو عامر بن عبد نهم بن زيد بن مازن بن صعصعة ، وحنة بنت عاشم ، وأمها عُدي بنت حبيب بن الحارث بن مالك بن حليب طب جشم هاشم ، وأمها عُدي بنت حبيب بن الحارث بن مالك بن حليب طب جشم هاشم ، وأمها عُدي بنت حبيب بن الحارث بن مالك بن حليب طب جشم ابن قسي وهو ثقيف .

قال : وكان هاشم يكنتى أبنا يزيد ، وقال بعضهم : بل كان يكنتى بابنه أسد بن هاشم ، ولما تُوفي هاشم رثاه ولده بأشعار كثيرة ، فكان مما قيل فيما أخبرنا محمد بن عمر عن رجاله ، قالت خالدة بنت هاشم ترثي أباها ، وهو شعر فيه ضعف :

ذي المكرمات وذي الفعال الفاضل ماضي العزيمة غير نيكس واغيل في المطبقات وفي الزمان الماحيل عمرو بن عبد مناف غير الباطل بالشأم بين صفائح وجنادل فلكقد رُزِقت أخا ندى وفواضل ورئيسها في كل أمر شاميل

بكر النّعييُ بخير من وطيىء الحصى السيّد الغَمْر السّميْدَع ذي النّهى زين العشيرة كُلّها وربيعها بأخي المكارم والفواضل والعُلى إنّ المُهنّة بمن لُوي كُلّها فابنكي عليه ما بقيت بعولة ولَقَدْ رُزِئْت قريع فيه كُلّها كلّها ولَقَدَدْ رُزِئْت قريع فيه كلّها

وقالت الشفاء بنت هاشم ترثي أباها :

واسفحي الدمع للجواد الكريم لأبيك المسوّد المعلوم وذي الباع والندى والصميم ولنزاز لكل أمر عظيم شامخ البيت من سراة الأديم أرْيجي مثل القناة وسيم باسق المجد مضرحي حليم ماجد الجد غير نيكس ذميم

عَين جُودي بِعَبرَة وسَجُوم عِن واستُعبري وَسَحْي وَجُمْي عِن واستُعبري وَسَحْتي وَجُمْي هاشم الخير ذي الجلالة والمَجنْد ورَبيع لِلْمُجنْدين وحرز شمري نماه لعيز صقر شمري نمهذ بي ذي فنضول شيطمي مهذ بي ذي فنضول عاليبي سميدع أحدوذي صادق الناس في المواطن شهم

### ذكر عبد المطلب بن هاشم

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : كان المطلب بن عبد مناف ابن قُصي أكبر من هاشم ومن عبد شمس ، وهو الذي عقد الحلف لقريش من النتجاشي في متجرها ، وكان شريفاً في قومه مطاعاً سيداً ، وكانت قريش تسميّه الفيش لسماحته ، فولي بعند هاشم الستقاية والرّفادة . وقال في ذلك :

أَبْلِعْ لَدَيْكَ بَنِي هَاشِمِ عِمَا قَدْ فَعَلَنَا وَلَمْ نُوْمَرِ أَبِي هَاشِمِ عِمَا قَدْ فَعَلَنَا وَلَم نُوْمَرِ أَقَمَنَا لِنَسْقِي حَجِيجَ الحَرَا مِ إِذْ تُرِكَ المَجِدُ لَمْ يُوثْثَرِ نَسُوقُ الْحَجِيجَ لَابْيَاتِنَا كَأَنَّهُمُ بَقَرٌ تُحْشَر

قال : وقدم ثابت بن المنذر بن حرام ، وهو أبو حسّان بن ثابت الشاعر ، مكّة معتمراً فلقي المطلب وكان له خليلاً ، فقال له : لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالاً وهيبة وشرفاً ، لقد نظرت إليه وهو يناضل فتياناً من أخواله فيدخل مر ماتيه جميعاً في مثل راحيي هذه ويقول كلما حَسَى : أنا ابن عَمْرُو العُلَى ، فقال المُطلب : لا أمسي حتى أخرج إليه فأقدم به ، فقال ثابت : ما أرى سلمتى تدفعه إليك ولا أخواله ، هم أضن به من ذلك وما عليك أن تدَعه فيكون في أخواله حتى يكون هو الذي يقدم عليك إلى ما ههنا راغباً فيك ، فقال المطلب : يا أبنا أوس ما كننت لادعه هناك ويترك مآثر قومه وسطته ونسبه وشرفه في قومه ما قد علمت ، فخرج المطلب فورد المدينة فنزل في ناحية وجعل يسأل عنه حتى وجده يرمي في فتيان من أخواله ، فلمنا رآه عرف شبنه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمة إلينه وكساًه حكلة يمانية فلمنا رآه عرف شبنه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمة إلينه وكساًه حكلة يمانية وأنشأ يقول :

عَرَفْتُ شَيْبَةَ والنَّجَّارُ قد ْحَفَلَت ْ أَبناوْها حِوله بالنَّبْل تَنْبَتْضِلُ عرفْتُ أَجْلاده منّا وشيمته شفاض منّي عليه وابل سَبَلُ

فأرسلت سلمى إلى المُطلب فدعت إلى النزول عليها ، فقال : شأني أخف من ذلك ، ما أريد أن أحرًل عقدة حتى أقبض ابن أخي وألحقه ببلده وقومه ، فقالت : لست بمرسلته معك ، وغلظت عليه ، فقال المطلب : لا تفعلي فإني غير منصرف حتى أخرج به معي ، ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه ونحن أهل بيت شرف قومنا ، والمقام ببلده خير له من المقام ههنا وهو ابنك حيث كان ، فلما رأت أنه غير مُقصر حتى يخرج به استنظرته ثلاثة أيّام ، وتحوّل إليهم فنزل عندهم فأقام ثلاثاً ثم احتمله وانطلقا جميعاً ، فأنشأ المطلب يقول كما أنشدني هشام بن محمد عن أبيه :

أَبْلِغُ بني النّجّارِ إِنْ جِئْتَهُمْ أُنّيَ مِنْهُمْ وَابْنُهُمْ وَالْحَمِسِ وَالْحَمِسِ وَالْحَمِسِ وَأَحْبَوا حَسِسِي

ثمّ رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر ، قال : ودخل به المطّلب مكّة ظُهُراً ، فقالت قريش : هذا عبد المطّلب ، فقال : ويحكم ! إنّما هو ابن أخى شيبة بن عمرو ، فلمَّا رأوه قالوا : ابنه لعمري ! فلم يزل عبد المطلُّب مقيماً بمكَّة حتى أدرك ، وخرج المطلُّب بن عبد مَناف تاجراً إلى أرض اليمن فهلك بركد مان من أرض اليمن ، فولي عبد المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسّقاية ، فلم يزل ذلك بيده يطعم الحاج ويسقيهم في حياض من أدَم بمكّة ، فلمّا سُقي زمزم ترك السقْي في الحياض بمكّة وسقاهم من زمزم حين حفرها ، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم ، وكانت زمزم سُنَقْيًا من الله ، أُنِّي في المَنام مَرَّات فأُمر بحفرها ووُصف لـــه موضعها فقيل له : احفر طيَّبَّة ، قال : وما طيبة ؟ فلمَّا كان الغد أتاه فقال : احفر بَرَّة ، قال : وما بَرَّة ؟ فلمَّا كان الغــد أتاه وهو نائم في مَضْجَعـِــه ِ ذلك فقال : احفر المَضْنُونَة ، قال : وما المضنونَة ؟ أبن ْ لي ما تقول ، قال : فلماً كان الغـــد أتاه فقال : احفر زمزم ، قال : وما زمزم ؟ قال : لا تُسْزَحُ ولا تُذَمّ ، تَسْقي الحَجيجَ الأعْظَم ، وهي بين الفَرْث والدم عنسد نُقُرْة الغُراب الأعْصِم ؛ قال : وكان غراب أعْصِم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم ؛ وهي شرب لك ولولدك من بعدك ، قال : فغماها عبد المطلب بمعنوله ومسمحاته معه ابنه الحارث بن عبد المطلب ، وليس له يومئذ ولد غيره ، فجعل عبث المُطلّب يحفر بالمعثول ويغرف بالمسحاة في الميكنتك فيحمله الحارث فيلقيه خارجاً ، فحفر ثلاثة أيَّام ثم بكا له الطُّويّ فكبّر وقال : هذا طويّ إسماعيل ، فعرفت قريش أنّه قد أدرك الماء فأتوه فقالوا : أَشْرِكْنَا فيه ، فقال : ما أنا بفاعل ، هذا أمْرٌ خُصُصِتُ به دونكم

فاجْعلوا بيْنْنَا وبيْنْكُم مَنْ شَئْتُهُم أُحاكمُكم إليه ، قالوا : كاهنة بني سعد هُذيم ، وكانت بمنَّعان من أشراف الشأم ، فخرجوا إليها وخرج مع عبد المطلُّب عشرون رجلاً من بني عبد مَناف ، وخرجت قريْش بعشرين رجلاً " من قبائلها ، فلما كانوا بالفكير من طريق الشأم أو حَذُّوه فَنْسَى ماء القَّـوم جميعاً فعطشوا فقالوا لعبد المطلّب : ما ترى ؟ فقال : هو الموت ، فليحفر كلّ رجل منكم حُفْرة لنفسه فكُلُّما ماتَ رجُل دفنه أصحابه حتى يكون آخرهم رجلاً واحداً فيموت ضِيعَةً أَيْسَرُ من أن تموتوا جميعاً ، فحفروا ثمُّ قعدوا ينتظرون الموت ، فقال عبد المطَّلب : والله إنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا لَعَجُزٌ ، ألا نضرب في الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض هذه البلاد!. فارتحلوا ، وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها ، فلمنّا انبعثت به انْفجر تحت خُفَّها عينُ ماء عَذْب، فكبّر عبد المطّلب وكبّر أصحابه وشربوا جميعاً، ثمّ دعا القبائل من قريش فقال : هلمّوا إلى الماء الرّواء فقد سقانا الله ، فشربوا واستقوا وقالوا : قد قُضي لك علينا ، الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم ، فوالله لا نخاصمك فيها أبداً ! فرجع ورجعوا معمه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلُّوا بينه وبين زمزم .

قال : أخبرنا خالد بن خيداش ، أخبرنا معتمر بن سليمان التيميّ قال : سمعتُ أبي يحدّث عن أبي ميجاز : أن عبد المُطلب أني في المنام فقيل له : احتفر ، فقال : أين ؟ فقيل له : مكان كذا وكذا ، فلم يحتفر ، فأتي فقيل له : احتفر عند الفرث عند النمل عند مجلس خزاعة ونحوه ، فاحتفر ، فوجد غزالا وسلاحاً وأظفاراً ، فقال قومه لمّا رأوا الغنيمة : كأنهم يريدون أن يغازوه ، قال : فعند ذلك نذر لئن وُلد له عشرة لينحرن أحدهم ، فلمّا ولد له عشرة وأراد ذبح عبد الله منعته بنو زهرة وقالوا : أقرع بينه وبين كذا وكذا من الإبل ، وإنّه أقرع فوقعت عليه سبع مرات وعلى الإبل مرة ، قال : لا أدري السبع عن أبي مجلز أم لا ؟ ثمّ صار من أمره أن ترك ابنه قال : لا أدري السبع عن أبي مجلز أم لا ؟ ثمّ صار من أمره أن ترك ابنه

ونحر الإبل.

أم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر ، قال : وكانت جُرْهُمُ حين أحسوا بالحروج من مكة دفنوا غزالين وسبعة أسياف قلعية وخمسة أدراع سوابغ فاستخرجها عبد المطلب ، وكان يتَاأليّه ويعظم الظلم والفجور ، فضرب الغزالين صفائح في وجه الكعبة ، وكانا من ذهب ، وعلق الأسياف على البابين يريد أن يُحرز به خزانة الكعبة ، وجعل المفتاح والقفل من ذهب .

وأخبرنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : كان الغزال بحره م ، فلمّا حفر عبد المطلّب زمزم استخرج الغزال وسيوفاً قلعيّة فضرب عليها بالقداح فخرجت للكعبة فجعل صفائح الذهب على باب الكعبة ، فغدا عليه ثلاثة نفر من قريش فسرقوه .

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه وعن عبد المجيد بن أبي عبس وأبي المقوم وغيرهم قالوا: وكان عبد المطلب أحسن قريش وجهاً وأمد مجسماً وأحلمه حلماً وأجوده كفاً وأبعد الناس من كل موبقة تنفسد الرجال، ولم يره ملك قط إلا أكرمه وشفعه، وكان سيّد قريش حتى هلك، فأتاه نفر من خزاعة فقالوا: نحن قوم متجاورون في الدار، هلم فلنحالفك، فأجابهم إلى ذلك وأقبل عبد المطلب في سبعة نفر من بني عبد المطلب والأرقم بن نضلة بن هاشم والضحاك وعمرو ابنني أبي صيفي ابن هاشم، ولم يحضره أحد من بني عبد شمس ولا نوفل، فدخلوا دار الندوة فتحالفوا فيها على التناصر والمواساة وكتبوا بينهم كتاباً وعلقوه في الكعبة وقال عبد المطلب في ذلك:

سَأُوصِي زُبَيراً إِنْ تَوَافَتَ مَنيَّتِي بِإِمْسَاكِ مَا بِينِي وبين بني عَمْرُو وَأَن يُحْفَظُ الحَلْفَ الذي سَنَ شَيخُهُ ولا يُلحدَّن فيه بظلم ولا غَدْرِ هم ُ حفيظوا الإلَّ القديم وحــالفوا أباك فكانوا دون قومك من فيهمْرِ

قال : فأوصى عبد المطلب إلى ابنه الزّبير بن عبد المطلب ، وأوصى الزبير إلى أبي طالب ، وأوصى أبو طالب إلى العبّاس بن عبد المطلب .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب قال : حد ثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن محرم مسة الزهري عن أبيه عن جد قال : كان عبد المطلب إذا ورد اليمن نزل على عظيم من عظماء حمير ، فنزل عليه مرة من المر فوجد عنده رجلا من أهل اليمن قد أمهل له في العمر ، وقد قرأ الكتب ، فقال له : يا عبد المطلب ! تأذن لي أن أفتش مكاناً منك ؟ قال : ليس كل مكان مني آذن لك في تفتيشه ، قال : إنما هو مت خراك ، قال : فنظر إلى يار ، وهو الشعر في منخريه ، فقال : أرى نبوة وأرى ملكاً ، وأرى أحدهما في بني الشعر في منخريه ، فقال : أرى نبوة وأرى ملكاً ، وأرى أحدهما في بني وروح ابنه عبد المطلب فتزوج هالة بنت و هيب بن عبد متناف بن ز هرة وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد متناف بن ز هرة والله وزوج ابنه عليه وسلم ، فجعل الله في بني عبد المطلب النبوة والحلافة ، والله أعلم حيث وضع ذلك .

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : حد ثني أبي ، قال هشام : وأخبرني رجل من أهل المدينة عن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن متخرّمة عن أبيه قالا : كان أوّل من خصّب بالوسمة من قريش بمكة عبد الملك بن هاشم ، فكان إذا ورد اليمن نزل على عظيم من عطماء حمير فقال له : يا عبد المطلب ! هل لك أن تغير هذا البياض فتعود شابياً ؟ قال : ذاك إليك ، قال : فأمر به فخصُب بحناء ، ثم عئلي بالوسمة ، فقال له عبد المطلب : وودنا من هذا ، فزوده فأكثر ، فدخل مكة ليلا ثم خرج عليهم بالغداة زودنا من هذا ، فزوده فأكثر ، فدخل مكة ليلا ثم خرج عليهم بالغداة كأن شعره حكك الغراب ، فقالت له نتي لمة بنت جناب بن كليب أم

العبّاس بن عبد المطلّب : يا شيبة الحمد ! أو دام هذا لك كان حسناً ، فقال عبد المطلّب :

لو دام لي هذا السواد حمد ته فكان بديلاً من شباب قد انصرم تمتعث منه والحياة تصرم ولا بد من موت ، نتيلة ، أو هرم وماذا الذي يُجدي على المر خفاضه ونعمت ، يوماً إذا عرشه الهدم فموت جهيز عاجل لا شوى له أحب إلى من مقالهم حكم

قال : فَتَخَصَّبَ أَهِلُ مُكَّةً بِالسُّواد .

قال : وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال : أخبرني رجل من بني كنانة يقال له ابن أبني صالح ورجل من أهل الرقة مولى لبني أسد وكان عالماً قالا : تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى النتجاشي الحبشي فأبني أن ينفر بينهما ، فجعلا بينهما ننفيل بن عبد العنزى بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ، فقال لحرب : يا أبا عمرو أتنافر رجلاً هو أطول منك قامة ، وأعظم منك هامة ، وأوسم منك وسامة ، وأقل منك لامة ، وأكثر منك ولداً ، وأجزل منك صفداً ، وأطول منك مند وداً ؟ فنفره علبه ، فقال حرب : إن من انتكاث الزمان أن جعلناك حكماً .

قال : وأخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال : كان عبد المطلب نديماً لحرب بن أمية حتى تنافرا إلى نُفيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب ، فلما نفر نُفيل عبد المطلب تفرقا ، فصار حرب نديماً لعبد الله بن جُدْعان .

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن أبي مسكين قال : كان لعبد المطلب ابن هاشم ماء بالطائف يقال له ذو الهرّم وكان في يدي ثقيف دهراً ثم طلب

عبد المطلب منهم ، فأبوا عليه ، وكان صاحب أمر ثقيف جندب بن الحارث ابن حُبيب بن الحارث بن مألك بن حُطيط بن جُشتم بن ثقيف ، فأبى عليه وخاصمه فيه ، فدعاهما ذلك إلى المنافرة إلى الكاهن العذري ، وكان يقال له عُزى سلَمة ، وكان بالشأم ، فتنافرا على إبل سموها ، فخرج عبد المطلب في نفر من قريش ومعه ابنه الحارث ، ولا ولد له يومئذ غيره ، وخرج جُنندُ ب في نفر من ثقيف ، فنَنفيد ماء عبد المطلب وأصحابه ، فطلبوا إلى الثقفيين أن يسقوهم ، فأبوا ، ففجر الله لهم عيناً من تحت جران بعير عبد المطلب ، فحمد الله ، عز وجل ، وعلم أن ذلك منة ، فشربوا ريهم المطلب ، فحمد الله ، عز وجل ، وعلم أن ذلك منة ، فشربوا ريهم وحملوا حاجتهم ، ونفد ماء الثقفيين فبعثوا إلى عبد المطلب يستسقونه فسقاهم ، وأبوا الكاهن فنفر عبد المطلب عليهم ، فأخذ عبد المطلب الإبل فنحرها ، وأخذ ذا الهرم ورجع وقد فضله عليه وفضل قومه على قومه .

#### ذكر نذر عبد المطّلب أن ينحر ابنه

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن قبيصة بن ذويب عن ابن عباس ؛ قال الواقدي : وحد ثنا أبو بكر بن أبي سبّرة عن شيبة بن نصاح عن الأعرج عن محمد بن ربيعة ابن الحارث وغيرهم ، قالوا : لما رأى عبد المطلب قلة أعوانه في حفر زمزم ، وإنه الحارث هو بكسره ، نذر لئن أكمل وإنه له عشرة ذكور حتى يراهم أن يذبح أحدهم ، فلما تكاملوا عشرة ، فلمم عشرة ذكور حتى يراهم أن يذبح أحدهم ، فلما تكاملوا عشرة ، فلمم والغيداق فهم : الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس ، جمعهم ثم أخبرهم بنذرك وافعل ما شيئت ، والمقوم فما اختلف عليه منهم أحد وقالوا : أوف بنذرك وافعل ما شيئت ،

فقال: ليكتب كل رجل منكم اسمه في قدحه ، ففعلوا ، فدخل عبد المطلب في جوف الكعبة وقال للسادن: اضرب بقداحهم ، فضرب ، فخرج قدح عبد الله أولها ، وكان عبد المطلب يحبه ، فأخذ بيده يقوده إلى المذبح ومعه المدبة ، فبكى بنات عبد المطلب ، وكن قياماً ، وقالت إحداه ن لأبيها : أعدر فيه بأن تضرب في إبلك السوائم التي في الحرم ، فقال للسادن: اضرب عليه بالقداح وعلى عشر من الإبل ، وكانت الدية يومئذ عشراً من الإبل ، فضرب ، فخرج القدح على عبد الله ، فجعل يزيد عشراً عشراً ، كل ذلك فضرب ، فخرج القدح على عبد الله ، فضرب بالقداح فخرج على الإبل ، فكبر عبد المقدام فخرج على الإبل ، فكبر عبد المطلب والناس معه ، واحتمل بنات عبد المطلب أخاهن عبد الله ، وقد معد المطلب الإبل فنحرها بين الصفا والمروة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني سعيد بن مسلم عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال : لما نحرها عبد المطلّب خلّى بينها وبين كلّ من وردها من إنسيي أو سبّع أو طائر لا يذرُب عنها أحداً ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيئاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني عبد الرحمن بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس قال : كانت الدية يومئذ عشراً من الإبل ، وعبد المطلب أوّل من سن دية النفس مائة من الإبل ، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل ، وأقرّها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على ما كانت عليه .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ قال : حدّ ثني الوليد ابن عبد الله بن جنميع الزهريّ عن ابن لعبد الرحمن بن موهب بن رباح الأشعري حليف بني زُهرة عن أبيه قال : حدّ ثني مَخْرَمَة بن نوفل الزهريّ قال : سمعت أميّ رُقيَيْقة بنت أبي صيفيّ بن هاشم بن عبد مناف تحدّث ، وكانت لدة عبد المطلب ، قالت : تتابعت على قريش سنون ذهبن بالأمنوال

وأشفين على الأنْفس ، قالت : فسمعتُ قائلًا ً يقول في المنام : يا معشر قريش ! إنَّ هــذا النبيِّ المُبَعوث منكم ، وهذا إبَّان خروجه ، وبه يأتيكم الحيَّـــا والحيصْبُ . فانظروا رجُلاً من أوسطكم نسباً طُوالاً عُظاماً أبيضُ مقرون الحاجبين أهدب الأشفار جَعُداً سَهُلَ الْحَدّيْن رقيق العرْنيين ، فليخرج هو وجميع ولده ، وليخرج منكم من كلّ بطن رجل ، فتطهروا وتطيّبوا ثُمَّ استلموا الرَّكن ، ثُمَّ ارْقَوْا رأس أبى قُبيس ، ثمَّ يتقدّم هذا الرجل فيستسقى وتُومْمُّنون فإنَّكم سَتُسْقَون ، فأصبحت فقصَّت رؤياها عليهم ، فنظروا فوجدوا هذه الصَّفة صفة عبد المطَّلب ، فاجتمعوا إليه ، وخرج من كلُّ بطن منهم رجل ، ففعلوا ما أمرتهم به ، ثمُّ عَلَوْا على أبي قُبينس ومعهم النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، وهو غُلام ، فتقدّم عبد ُ المطلّب وقال : لاهُمْ " هؤلاء عَبيدك وبنو عبيدك ، وإماؤك وبنات إماثك ، وقد نزل بنا ما ترى ، وتتايعتْ علينا هذه السّنون فذهبت بالظّلف والخُفّ وأشْفتْ على الأَنْفُس ، فأذهب عنا الحَدْب وائتنا بالحيا والحصب ! فما برحوا حتى سالت الأودية ، وبرسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، سُقُوا ؛ فقالت رُ قَيَقَة بنت أبي صيفيّ بن هشام بن عبد مناف :

بشينبة الحمد أسْفقى الله بلد تنا وقد فقد نا الحيا واجلود المطر فنجاد بالمساء جوني له سبل دان فعاشت به الأنعام والشجر من أله من الله بالميمون طسائره وخير من بسرت يوما به مضر من من مشرت يوما به مضر مبارك الأمر يستسفقى الغمام به ما في الأنام له عدل ولا خطر من منارك الأمر يستسفقى الغمام به

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان عن أبيه قال : وحد ثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيالماني عن أبيه قال : وحد ثنا عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبي عن أبي مالك

الحمثيري عن عطاء بن يَسار قال : وحدَّثنا محمد بن سعيد الثقفي عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن عُدُّس عن عمَّه أبي رَزين العُقيَيْلي قال : وحدَّثنا سعيد بن مسلم عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : كان النجاشي قد وجَّه أرياط أبا أصحم في أربعة آلاف إلى اليمن فأداخها وغلب عليها فأعطى الملوك واستذل الفقراء ، فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم فدعا إلى طاعته فأجابوه ، فقتل أرياط وغلب على اليمن ، فرأى الناس يتجهـزون أيَّام الموسم للحجّ إلى بيت الله الحرام ، فسأل : أين يذهب الناس؟ فقال: يحجُّون إلى بيت الله بمكّة ، قال : مم هو ؟ قالوا : من حجارة ، قال : وما كيسُوّته ؟ قالوا : ما يأتي من ههنا ، الوصائل ، قال : والمسيح الْأَبْنييَن لكم خيراً منه ! فبني لهم بيتًا عمله بالرّخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود وحلاّه بالذهب والفضّة ، وحفّه بالجوهر ، وجعل له أبواباً عليها صفائح الذّهـّب ، ومسامير الذهب ، وفصِّل بينها بالجوهر ، وجعل فيها ياقوتة حمَّراء عظيمة وجعَّل له حجاباً ، وكان يوقد فيه بالمَنْدليّ ، ويلطّخ جُدُرُهُ بالمسْكُ فيسودٌ حتى يغيب الجوهر ، وأمر النَّاس فحجَّوه ، فحجَّه كثير من قبائل العرب سنين ، ومكث فيه رجال يتعبَّدون ويتألُّمون ونسكوا لــه ، وكان نُـمُـيُّل الحِثعميّ يُورّض له ما يكره ، فأمهل ، فلما كان ليلة من اللّيالي لم ير أحداً يتحرك فقام فجاء بِعَذرَة ٍ فلطِّخ بها قبلتَه وجمع جيِفاً فألقاها فيه ، فأُخبر أبرهة ُ بذلك فغضب غضباً شديداً وقال : إنها فعلت هذا العرب غضباً لبيتهم ، لأنقضنّه حجراً حجراً ! وكتب إلى النّجاشيّ يخبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفيله محمود ، وكان فيلاً لم يُرَ مثله في الأرض عظماً وجسماً وقُوَّة ، فبعث به إليه ، فلمَّا قدم عليه الفيل سار أبرهة ُ بالنَّاس ومعه مَكَكُ حَمْيَرَ ونُفْيَـنْل بن حبيب الخثعميّ ، فلمّا دناً من الحرم أمر أصحابه بالغارة عـلى نَعَم النَّاس ، فأصابوا إبلاً لعبد المطلُّب ، وكان نُفْيَيْل صديقاً لعبد المطلُّب

فكلّمه في إبله فكلّم نفيل أبرهة فقال: أيتها الملك على أبله المعرب وأفضلهم وأعظمهم شرفاً يحمل على الجياد ويعطي الأموال ويطعم ما هبت الربح ، فأدخله على أبرهة ، فقال له : حاجتك ؟ قال : ترد على إبلي ، قال : ما أرى ما بلغني عنك إلا الغرور وقد ظننت أنتك تكلّمني في بيتكم هذا الذي هو شرفكم ! قال عبد المطلّب : اردد على إبلي ودونك والبيت فإن له ربناً سيمنعه ! فأمر برد إبله عليه ، فلمنا قبضها قلدها النعال وأشعرها وجعلها هد يا وبثها في الحرم لكي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم، وأوفى عبد المطلّب على حراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن مجزوم ومنط عيم بن عدي وأبو مسعود الثقفي فقال عبد المطلب :

لاهُم إن المرْء بمنعُ رحله فامنتع حلالك لا يعْلبن صليبهُم ومحالهُم عسد وا محالسك ان كنت تاركه م وقيلتنا فأمر ما بدا لسك

قال : فأقبلت الطّيرُ من البحر أبابيل مع كل طسائر ثلاثة أحجار ، حجران في رجليه ، وحجر في منقاره ، فقذفت الحجارة عليهم لا تصيب شيئاً إلا هشمته وإلا نفيط ذلك الموضع ، فكان ذلك أوّل ما كان الجدري والحصية والأشجار المُرّة فأهمدتهم الحجارة وبعث الله سيّدلا أتيّا فذهب بهم فألقاهم في البحر ، قال : وولى أبرهة ومن بتمي معه هر اباً ، فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً ، وأمّا محمود الفيل ، فيل النجاشي ، فربض ولم يشجع على الحرم فنجا ، وأمّا الفيل الآخر فشجع فحصب ، ويثقال : كانت شجع على الحرم فنجا ، وأمّا الفيل الآخر فشجع فحصب ، ويثقال : كانت ثلاثة عشر فيلاً ، وفزل عبد المطلب من حراء فأقبل عليه رجلان من الحبشة فقبالا رأسه وقالا له : أنت كنت أعلم .

قال : أخبرنا هشام بن محمّد بن السّائب الكلبيّ عن أبيه قال : وَلَـدَ عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف اثني عشر رجلاً وستّ نسوة : الحارث ،

وهو أكبر ولده وبه كان يكنتَّى ومات في حياة أبيه ، وأمَّه صفيَّة بنتُ جُنيدب بن حُبير بن زباب بن حبيب بن سئواء م بن عامر بن صعصعة ، وعبدَ الله أبا رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، والزَّبْكِرَ ، وكان شاعيراً شريفاً ، وإليه أوصى عبد المطلّب ، وأبا طالب واسمه عبد مَناف ، وعبدَ الكعبة ، مات ولم يُعقب ، وأمّ حكيم ، وهي البيضاء ، وعانكة ، وبرّة ، وأميمية ، وأرْوَى ، وأميّهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ابن يَقَظَة بن مرة بن كعب بن لوثي ، وحمزة ، وهو أسد الله وأسد رسوله شهد بدرأ واستُشهد يوم أُحُد ، والمقوّم ، وحَجَلاً واسمه المغيرة ، وصفية ، وأمَّهم هالة بنت وُهيْب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب ، وأمَّها العَيَّلة بنت المطلُّب بن عبد مُناف بن قُصيٌّ ، والعبَّاسَ ، وكان شريفاً عاقلاً مهيباً ، وضرارًا ، وكان من فتيان قريش جمالاً وسخاءً ، ومات أيام أوحى الله إلى النبي ، صلى الله عليه وسلَّم ، ولا عَقَبَ له ، وقُثْتَمَ بن عبد المطَّلب لا عقب له ، وأمِّهم نُتَيَلَّمَة بنت جناب بن كُليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر ، وهو الضّحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط بن هينب بن أفصى بن دُعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد" بن عدنان ، وأبا لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزَّى ويكني أبا عُتبة ، كنَّاه عبد المطلَّب أبا لهب لحسنه وجماله ، وكان جواداً ، وأمَّه لُبْنِّي بنت هــاجـر بن عبد مَناف بن ضاطر بن حُبْشيـّة بن سلول بن كعْب بن عمرو وأمَّها السُّوداء بنت زهرة بن كلاب ، والغيُّداقَ بن عبد المُطلُّب ، واسمه مُصعب ، وأمَّه ممنَّعة بنت عمرو بن مالك بن مؤمَّــل بن سوَيد بن أسعد ابن مشنوء بن عبد بن حَبِّتر بن عديٌّ بن سلول بن كعب بن عمرو من خُزاعة ، وأخوه لأمَّه عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة أبو عَبد الرحمن ان عوف .

قال الكلبي ؛ فلم يكن في العرب بنو أب مثل بني عبد المطلب أشرف منهم ولا أجسم ، شُم العرانين ، تشرب أنوفهم قبل شفاههم ؛ وقال فيهم قُرَة بن حَجْل بن عبد المطلب :

اعدُد صراراً إن عددت في ندًى والليث حمثرة واعدُد العباسا واعدُد زُبيراً والمُقوم بعده والصنم حبه والفي الراآسا واعدُد زُبيراً والمُقوم بعده والصنم عبد مناف والجساسا وأبا عُتيبية فاعدُد نه أميناً والقرم عبد مناف والجساسا والقرم غييداقاً تعد جحاجيحاً سادوا على رغم العدو الناسا والحارث الفياض ولي ماجيداً أيام نازعه الهُمام الكاسا ما في الأنام عُمومة كعمومي خيراً ولا كأناسينا أناسا

قال: فالعَقَبِ من بني عبد المطلب للعبّاس، وأبي طالب، والحارث، وأبي طالب، والحارث، وأبي لحب، وقد كان لحمزة، والمقوّم، والزّبير، وحَجَل بني عبد المطلّب أولاد لأصلابهم فهلكوا والباقون لم يُعثّقبوا، وكان العدد من بني هاشم في بني الحارث ثم تحوّل إلى بني أبني طالب ثمّ صار في بني العبّاس.

# ذكر تزوئج عبد الله بن عبد المطّلب آمنة بنت وهب أمّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : حد ثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حد ثني عبد الله ابن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت المسور بن مَخْرَمَة عن أبيها قال : وحد ثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن يحيلي بن شبل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا : كانت آمنة بنت وهب شبل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا : كانت آمنة بنت وهب

ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب في حجر عمتها وُهيب بن عبد مناف بن زهرة ، فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قنصيّ بابنه عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فخطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب ، وخطب إليه عبد المطلب ابن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وُهيب على نفسه فزوجه إيّاها ، فكان ترَوّج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله بن عبد المطلب في مجلس واحد ، فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب ، فكان حمزة عبد المطلب ، فكان حمزة عبد المعتب ، في النسب وأخاه من الرّضاعة .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه وعن أبي الفيّاض الحثعميّ قالا : لمّا تزوّج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أقام عندها ثلاثاً ، وكانت تلك السُنّة عندهم إذا دخل الرّجل على امرأته في أهلها .

## ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطّلب

وقد اختلف علينا فيها ، فمنهم مَن يقول : كانت قُتيلة بنت نوفل ابن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصِيَّ أخت ورقة بن نوفل ، ومنهم مَن يقول : كانت فاطمة بنت مُرَّ الخثعميَّة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ قال : حدّ ثني محمد ابن عبد الله ابن أخي الزهريّ عن الزهريّ عن عُروة قال : وحدّ ثنا عُبيد الله ابن محمد بن صفوان عن أبيه ، وحدّ ثنا إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جُبير بن مُطعم ، قالوا جميعاً : هي قُتيلة بنت نوفل أخت ورقة ابن نوفل ، وكانت تنظر وتعتاف ، فمرّ بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته

يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه ، فأبى وقال : حتى آتيك ، وخرج سريعاً حتى دخل على آمنة بنت وهب فوقع عليها ، فحملت برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى المرأة فوجدها تنظره ، فقال : هل لك في الذي عرضت علي " ؛ فقالت : لا ، مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور . وقال بعضهم : قالت مررت وبين عينيك غُرة مثل غُرة الفرس ورجعت وليس هي في وجهك .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس أن المرأة التي عرضت على عبد الله بن عبد المطّلب ما عرضت المرأة من بني أسد بن عبد العزى وهي أخت ورقة بن نوفل .

قال : وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبي الفياض الحثعمي قال : مرّ عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من ختنْعم يُقال لها فاطمة بنت مرّ ، وكانت من أجمل النّاس وأشبّه وأعفّه ، وكانت قد قرأت الكتب ، وكان شباب قريش يتحدّ ثون إليها ، فرأت نور النبوّة في وجه عبد الله ، فقالت : يا فتى من أنت ؟ فأخبرها ، قالت : هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الإبل ؟ فنظر إليها وقال :

أمَّا الحَرَامُ فالمَماتُ دونَه والحِيلَ لا حيلَ فأستَبينَه أَمَّا الحَرَامُ فالمَماتُ دونَه والحيل تتنوينته ؟

ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب ، فكان معها ، ثم ذكر الخنعمية وجمالها وما عرضت عليه ، فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرا كما رآه منها أوّلاً ، فقال : هل لك فيما قُلْت لي ؟ فقالت : قد كان ذاك مرة فاليوم لا ، فذهبت مثلاً ؛ وقالت : أيّ شيء صنعت بعدي ؟ قال : وقعت على زوجتي آمنة بنت وهب ، قالت : إنتي والله لسنت بصاحبة ريبة ، ولكني رأيت نور النبوة في وجهك فأردت أن يكون ذلك في وأبي الله إلا أن

يجعله حيث جعله ، وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله بن عبد المطلّب وتأبّيه عليها ، فذكروا ذلك لها ، فأنشأت تقول :

فتلألأت بحناتيم الفَطْرِ ما حَوْلَهُ كَإضاءة الفَجْرِ ما كل قادح زنده يُوري ثوْبيك ما استكبت وما تكري إني رأيتُ منخيلة عرَضَتْ فليمائيها نُورٌ يضيءُ للهُ ورَأيْنهُ شَرَفاً أَبُوءُ بيه لله سَلَبَتْ لله ما زُهْرِيسة سَلَبَتْ وقالت أيضاً:

أُميننة له إذ الباه يعتلجان فتائل قد ميثت له بدهان بخرم ولا ما فاته لتسوان سيتكفيكة جدّان يصطرعان وإما يست بنتان بسئوطة ببنتان ببا بصري عنه وكل لساني

بني هاشم قد غادرت من أخيكُم كما غادر المصباح بعد خبئوه وما كل ما يحوي الفتى من تلاده فأجْملُ فإنه أعرا فإنه المكنيكة أمرا فإنه من تكد منه فعيلة والما قضت منه أميننة ما قضت منه أميننة ما قضت

قال : وأخبرنا وهب بن جرير بن حازم ، أخبرنا أبي قال : سمعت أبا يزيد المدني قال : نُبَّتُ أن عبد الله أبا رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أتى على امرأة من خثعم فرأت بين عينيه نوراً ساطعاً إلى السماء فقالت : هل لك فيي ؟ قال : نعم حتى أرمي الجمرة ، فانطلق فرمى الجمرة ، ثم أتى امرأته آمنة بنت وهب ، ثم ذكر ، يعني الحثعمية ، فأتاها ، فقالت : هل أتيت امرأة بعدي ؟ قال : نعم ، امرأتي آمنة بنت وهب ، قالت : فلا حاجة أيت امرأة بعدي ؟ قال : نعم ، امرأتي آمنة بنت وهب ، قالت : فلا حاجة لي فيك ، إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء فلما وقعت عليها ذهب ، فأخبرها أنها قد حملت خير أهل الأرض .

### ذكر حمل آمنة برسول الله، صلى الله عليه وسلم كثيراً

قال : أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدّ ثبي علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زَمْعَة عن أبيه عن عمّته قالت : كنّا نسمع أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول : ما شعرت أني حملت به ، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء ، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي وربّما كانت ترفعني وتعود ، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال : هل شعرت أنّك حملت ؟ فكأني أقول ما أدري ، فقال : إنّك قد حملت بسيّد هذه الأمّة ونبيها ، وذلك يوم الاثنين ، قالت : فكان ذلك ممّا يَقَن عندي الحمل ، ثمّ أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآني فقال : قولي أعيذه بالواحد الصّمد من شرّ كلّ حاسد ، قالت : فكنت أقول ذلك ، فذكرت ذلك لنسائي ، فقلن لي : تعلقي حديداً في عضد يكن ترك على "الله أيّاماً فأجده قد قُطع ، فكنت لا أتعلقه .

قال : وأخبرنا محمّد بن عمر بن واقد قال : حدّثني محمّد بن عبد الله عن الزهريّ قال : قالت آمنة : لقد عليقتُ به فما وجدتُ لــه مَشَقّة ً حتى وضعته .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همّام بن يحيى عسن إسحاق بن عبد الله قال : قالت أمّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم : قد حملتُ الأولاد فما حملت سخلة " أثقل منه ، قال : قال محمّد بن عمر الأسلمي : وهذا ممّا لا يُعرف عندنا ولا عند أهل العلم ، لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله بن عبد المطلّب غير رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني قيس مولى عبد الواحد عن سالم عن أبي جعفر محمد بن علي قال : أُمرِرَتْ آمينَةُ وهي حامل برسول

الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أن تسمَّيه أحمد .

#### ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطّلب

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا موسى بسن عبيدة الرّبَذي عن محمد بن كعب قال : وحد ثنا سعيد بن أبي زيد عن أيتوب ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قالا : خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشأم إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات ، ففرغوا مسن تجارات م ثم انصرفوا ، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض ، فقال : أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار ، فأقام عندهم مريضاً شهراً ، ومضى أصحابه فقدموا مكة ، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله ، فقالوا : خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض ، فبعث إليه علم المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة ، وهو رجل من بني عدي بن النجار ، في الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يسارك ، وأخبره أخواله بمرضه ، وبقيامهم عليه ، وما ولوا من أمره ، وأنهم قبروه ، فرجع إلى أبيه فأخبره ، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجداً فرجع إلى أبيه فأخبره ، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يومئذ حمث ، ولعبد الله يوم توفق خمس وعشرون سنة .

قال محمد بن عمر الواقديّ : هذا هو أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبد الله بن عبد المطلب وسنته عندنا .

قال : وأخبرنا محمَّد بن عمر ، حــد ثني معمر عن الزهريّ قــال : بعث عبد المطلّب عبد الله إلى المدينة يمتار له تمرأ فمات ، قال محمَّد بن عمر : والأوّل أثبت .

قال أبو عبد الله محمد بن سعد : وقد روي لنا في وفاته وجه آخــر ، قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيــه وعن عوانة بــن الحكم قالا : تُوُفّي عبد الله بن عبد المطلب بعدما أتى عــلى رسول الله ، صلّى الله عليه وساتم ، ثمانية وعشرون شهراً ، ويقال سبعة أشهر .

قال محمّد بن سعد : والأوّل أثبت أنّه تنوفتي ورسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حمّل .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : ترك عبد الله بن عبد المطلب أمّ أيْمن وخمسة أجمال أوارك ، يعني تأكل الأراك ، وقطعة غنم ، فورث ذلك رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فكانت أمّ أيمن تحضنه واسمها بركة ؛ وقالت آمنة بنت وهب ترثي زوجها عبد الله بن عبد المطلب :

عَفَا جَانِبُ البطحاءِ من إبن هاشم وجاور لحداً خارجاً في الغماغم وعَنَهُ المنايا دعوة فأجابتها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التراحم فإن يك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم

#### ذكر مولد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدّ ثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي فــروة عن أبي ابن عبد الله بن أبي فــروة عن أبي جعفر محمّد بن علي قال : ولد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يــوم الاثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأوّل ، وكان قدوم أصحاب الفيــل

قبل ذلك للنصف من المحرّم ، فبين الفيل وبين مولد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خمس وخمسون ليلة .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : كان أبو معشر نجيح المدني يقول : وُلد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل .

قال : أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عبّاس قال : وُلد نبيّـكم يوم الاثنين .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن علقمة بن الفعَوْاء قال : وحد ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عن عيسى بن طلحة عن ابن عبّاس قال : وحد ثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب ، وحد ثنا محمد بن صالح عن عمران بن مناح قال : وحد ثنا عبد الله قيس بن الربيع غن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال : وحد ثنا عبد الله ابن عامر الأسلمي عن ابنة أبي تجر قال : وحد ثني حد كيم بن محمد عن أبيه عن قيس بن متخرمة ، قالوا جميعاً : ولد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عام الفيل .

قال : أخبرنا يحيى بن معين ، أخبرنا حجاج بن محمّد ، أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال : وُلد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوم الفيل ، يعني عام الفيل .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا محمّد بن عبد الله بن مسلم عن الزهريّ قال : وحدّثنا موسى بن عبيدة عن أخيه ومحمّد بن كعب القرظي قال : وحدّثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عمّته أمّ بكر بنت المسوّر عن أبيها قال : وحدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المدني وزياد بن حَشْرَج عن أبيها قال : وحدّثنا عبد الرحمن عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قال :

وحد ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، أن آمنة بنت وهب قالت : لقد علقت به ، تعني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فما وجدت له متشقة حي وضعته ، فلما فيصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب ، ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء ، وقال بعضهم : وقع جاثياً على ركبتيه رافعاً رأسه إلى السماء وخرج معه نور أضاءت له قصور الشأم وأسواقها ، حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى .

قال : وأخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همّام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن أم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قالت : لما ولدتُه خرج مني نور أضاء لــه قصور الشأم ، فولدته نظيفاً ، ولــدته كما يُولَد السّخيلُ ما به قَدَرٌ ، ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيده .

قال : أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ العنبري قال : حدّثنا ابن عون عن ابن القبطيّة في مولد النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : قالت أمّه رأيتُ كأنّ شهاباً خرج منى أضاءت له الأرض .

قال : وأخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن أيّــوب عن عكرمة : أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لما ولدته أمّه وضعته تحت بُرمَة فانقلقت عنه ، قالت : فنظرت إليه فإذا هو قــد شقّ بَصَرَهُ ينظر إلى السماء .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجالي عن ثُور بن يزيد عسن أبي العَجافاء عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : رَأْتُ أُمّي حينَ وضَعَتني سَطَعَ منْهَا نُورْ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ بُصْرَى .

قال: أخبرنا سعد بن منصور ، أخبرنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم: رَأْتُ أُمّي كَـأُنّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشّامِ.

قال : أخبرنا الهيئم بن خارجة ، أخبرنا يحينى بن حمزة عن الأوزاعي عن حسّان بن عطيّة : أنّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، لما وُلد وقع عملى كفّيه ورُكبتيّه شاخصاً بصره إلى السماء .

قال : أخبرنا يونس بن عطاء المكي ، أخبرنا الحكم بن ابان العدني ، أخبرنا عكرمة عن ابن عبّاس عن أبيه العبّاس بن عبد المطّلب قال : وُلد النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، مختوناً مسروراً ، قال : وأعجب ذلك عبد المطّلب وحمَظي عنده ، وقال : ليكونن لابني هذا شأن ، فكان له شأن .

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حسد أني علي ابن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زَمْعة عن أبيه عن عمته قالت : ولما ولدت آمنة بنت وهب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أرسلت إلى عبد المطلب ، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر معه ولده ورجال من قومه ، فأخبره أن آمنة ولكرت غلاماً ، فسر ذلك عبد المطلب وقام هو ومن كان معه فدخل عليها ، فأخبرته بكل ما رأت وما قيل لها وما أمرت به ، قال : فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : وأُخبرتُ أن عبد المطلب قال يومئذ :

الحَمَدُ للهِ الذي أعطاني هذا الغُلام الطيّب الأردان قد ساد في المهد على الغلمان أعيدُهُ بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البُنيان أعيدُهُ مِن شرّ ذي شنّان من حاسد مضطرب العنان

### ذكر اسماء الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكنيته

قال: أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن أبي فُديك المدني عن موسى بن يعقوب الزّمَّعي عن سَهَّل مولى عُثيمة أنّه كان نصرانيّـاً من أهل مَريس ، وكان يقرأ الإنجيل ، فذكر أن صفة النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في الإنجيل ، وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدّثني قيس مولى عبد الواحد عن سالم عن أبي جعفر محمّد بن علي قال : أُمرِرَتْ آمنـة وهي حامل برسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أن تسمّيه أحمد .

قال : أخبرنا أبو عامر العَقَدي ، واسمه عبد الملك بن عمرو ، أخبرنا زُهير بن محمّد عن عبد الله بن محمّد بن عُقيل عن محمّد بن علي ، يعني ابن الحنفيّة : أنّه سمع علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، يقول : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : سُمّيّت أحْمَد .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جُبير بن مُطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : أنا مُحمَدُ وأحمدُ والحاشِرُ والماحي والحاتمُ والحاقبُ .

قال : وأخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حُبيش عن حذيفة قال : سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول في سكة من سكك المدينة : أنا مُحمَد وأحمم والحاشر والحاشر والمُقفي وندي الرحمة .

قال : أخبرنا محمّد بن عبيد الطنافسي ، والفضل بن دُكين أبو نُعُمّم ، وكثير بن هشام ، وهاشم بن القاسم الكناني ، قالوا : حدّثنا المسعودي عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعريّ قال : سمّى لنا رسول

الله ، صلى الله عليه وسلم ، نفسه أسماء ، منها ما حفظنا ، فقال : أنسا مُحمد وأحمد وأحمد والمنقفي والحاشير ونذي الرحمة والتسوية

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن مالك ، يعني ابن مغنول ، عن أبي حصين عن مجاهد عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أنا مُحمَدٌ وَأَحْمَدُ أَنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ أَنَا رَسُولُ المَلْحَمَةِ أَنَا المُقَفِّي وَالحَاشِرُ بُعِثْتُ بِالجِهَادِ وَلَمْ أَبْعَثْ بالزَرّاع .

قال: أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي ، أخبرنا مالك بن أنس عسن ابن شهاب عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لي خمَسْمة أسْماء أنا مُحمد وأحمد وأخمد وأنا الماحي يتمحو الله بي الكِفْر وأنا الحاشير الذي يُحشَر الناس على قسد مي وأنا العاقب .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين عن سفيان بن عُنينة عن الزهريّ عن عمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، بمثله وزاد : وَأَنَا العَاقِبُ اللّذِي لَيْسَ بَعَدْهُ نَبِيّ .

قال: أخبرنا حُبين بن المثنى أبو عمر صاحب اللوالو ، أخبرنا الليث ابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد ، يعني ابن أبي هلال ، عن عُتبة بن مسلم عن نافع بن جُبير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : أتحصي أسماء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، التي كان جُبير ، يعني ابن مُطعم ، يتعُد ها ؟ قال : نعم ، هي ستة " : محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح ، فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد . وأما الماحي فإن الله محا به سيم الته من اتبعه .

قال : أخبرنا أنس بن عياض أبو ضَمَّرة اللَّيْنِي قَــال : حدَّثني الحارث

ابن عبد الرحمن بن أبي ذُباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يَا عِبَادَ اللهِ انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنَي شَتْمَهُم وَلَعَنْهُم ؛ يعني قريشاً ، قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : يَشْتُمُونَ مُذْمَمًا وَيَلْعَنُونَ مُذْمَمًا وَأَنَا مُحَمَدٌ .

### ذكر كنية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا داود بن قيس قال : سمعتُ موسى بن يسار ، سمعتُ أبا هريرة يقول : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : تَسَمَّوا باسْمي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَــــــيّ فَإِنِّي أَنَا أَبُو القاسم .

قال : أخبرنا الضحّاك بن مخلد أبو عاصم الشيباني عن محمّد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : لا تَجْمَعُوا اسْمي وَكُنْيَتِي ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ اللهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن سليمان ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في حديث ذكره قال : وَمَحَلُوفِ أَبِي القَاسِمِ ؛ يعنى نفسه .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجالي ، أخبرنا حُميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، كان بالبقيع فنادى رجل : يا أبا القاسم ، فالتفت إليه النبي ، فقال : لم أعْنبك ، فقال : صلّى الله عليه وسلّم : سَمّوا باسْمي وَلا تَكْتَنُوا بكُنْيَسَيّى .

قال : أخبرنا محمَّد بن عبد الله الأسدي ، أخبرنا سفيان عن منصور

عن سالم عن جابر قال : وُلد لرجل من الأنصار غلام فسمّاه محمّداً ، فغضبت الأنصار وقالوا حتى نستأمر النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فذكروا ذلك له ، فقال : قد أحسنت الأنصار ، ثمّ قال : تَسَمّوا باسْمي وَلا تَكُتْنُسوا بكُنْيَتِي فَإِنّما أَنَا أَبُو القاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : سئل سعيد بن أبي عروبة عن الرجل يكتني بأبي القاسم ، فأخبرنا عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الأنصار اكتنى بأبي القاسم ، فقالت الأنصار : ما كنا لنكنيك بها حتى نسأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، فذكروا ذلك نرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : تسمّوا باسمي وكل تمكنتنوا بكنيتي . قال سعيد : وكان قتادة يكره أن يكتني الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمداً .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد الكريم الحَزَري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال : قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا تَجمْمَعُوا بَينَ اسْمي وَكُنْيَتِي .

قال: أخبرنا موسى بن داود الضي ، أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تسمّوا باسمي وتَكَنْتَنُوا بكُنْيَتِي ؛ بهى أن يُجْمَع بين الاسم والكنية .

قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي ، أخبرنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي .

قال : أخبرنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجبي قال : أخبرنا إسرائيل عن ثُوير عن مجاهد قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : تَسَمّوا باسمي وَلا تَكْتَنُوا بكُنْيَتَي .

### ذكر من أرضع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتسمية إخوته وأخواته من الرضاعة

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدّثني موسى ابن شيبة عن عُميرة بنت عُبيد الله بن كعب بن مالك عن بَرّة بنت أبي تَجْرَاة قالت : أوّل من أرضع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ثُويبة بلبن ابن لها ، يقال له مسْرُوح ، أيّاماً قبل أن تقدم حليمة ، وكانت قد لرضعت قبله حمزة بن عبد المطلّب ، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر عن معمر عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال : كانت ثُويبة مولاة أبي لهب قهد أرضعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أياماً قبل أن تقدم حليمة ، وأرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد معه ، فكان أخاه من الرضاعة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن ثنويبة كان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر حيبة ، فقال : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم نكن ق بعدكم رخاء ، غير أني سنُقيتُ في هذه بعتاقيي ثنويبة ، وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع .

قال : وأخبرنًا محمد بن عمر عن غير واجد من أهل العلم قالوا : وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتصلها وهو بمكة ، وكانت خديجة تُكرمها ، وهي يومئذ مملوكة ، وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها ، فأبَى أبو لهب ، فلما هاجر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة أعتقها أبو لهب ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبعث إليها بصلة

وكسوة ، حتى جاءه خبرها أنّها قد توفيت سنة سبع ، مَرْجِعَه من خيبر ، فقال : مَا فَعَلَ ابنُهُمَا مَسْرُوح ؟ فقيل : مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحسد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن إبراهيم بن عباس عن القاسم بن عباس الله الله عليه وسلم ، بعد أن هاجر يسأل عن ثُويبة فكان يبعث إليها بالصلة والكسوة حتى جاءه خبرها أنها قد ماتت ، فسأل : من بقي من قرابتها ؟ قالوا : لا أحد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كشير عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : حَمْزَةُ بنُ عَبَد المُطلّب أخي مِن الرّضَاعة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي ملكي كة قال : كان حمزة بن عبد المطلب رضيع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أرضعتهما امرأة من العرب ، كان حمزة مسرضعاً له عند قوم من بني سعد بن بكر ، وكانت أم حمزة قد أرضعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوماً وهو عند أمة حليمة .

قال : أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب المصري عن متخرَّمة بن بُكير عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن مسلم يقول : سمعت محمد بن مسلم ، يعني أخاه الزهري ، يقول : سمعت حُميد بن عبد الرحمن ابن عوف يقول : سمعت أم سلمة زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قالت : قيل له : أين أنت يا رسول الله من ابنة حمزة ؟ أو قيل له : ألا تخطب ابنة حمزة ؟ قال : إن حَمرْة أخى من الرّضاعة .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا همّام بن يحيى ، أخبرنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّــم ، أريد على ابنة حمزة فقال : إنّها ابْنَة ُ أخي مين الرّضَاعَة وَإِنّها لا تَحلّ

لي وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن علي بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيّب أن علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، قسال : قلتُ لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في ابنة حمزة وذكرت له من جمالها ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : إنّها ابْننَة ُ أخي من الرّضاعة ، أما عليمنّ أن الله حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النّسب ؟

حد ثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيّ ، أخبرنا شعبة عن محمد ابن عُبيد الله قال : ذكرتُ ابنــة حمزة لراسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : هـِـيَ ابْنَـةُ أخي مين الرّضاعـة .

قال : أخبرنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة قالت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّا قد حُد ثنا أنبّك ناكح دُرة بنت أبي سلمة ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أعلَى أم سلمة ؟ وقال : لو أنّي لَم أنْكَح أم سلمة ما حلت لي ، إن أباها أخي من الرّضاعة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا زكرياء بن يحيى بن يزيد السعدي عن أبيه قال : قدم مكة عشر نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع ، فأصبن الرضاع كلهن ولا حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجئة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصقة بن قيس بن عيلان ابن مصر وكان معها زوجها الحارث بن عبد العربي بن رفاعة بن مسلان ابن مصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ويكني أبا ذويب ولد ها منه عبد الله بن الحارث ، وكانت ترضعه ، وأنيسة بنت الحارث وجدامة بنت الحارث وهي الشياماء ، وكانت هي التي تحضن رسول الله ،

صلَّى الله عليه وسلَّم ، مع أُمِّهَا وَتَوَرَّكُهُ ، فعُرُض عليها رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعلت تقول : يتيم ولا مال له ، ومــا عست أمَّـه أن تفعل ؟ فخرج النِّموة وخلَّفنها ، فقالت حليمة لزوجها : ما ترى ؟ قد خرج صواحبي وليس بمكة غلام يُستَرضع إلاً هذا الغلام اليتيم ، فلو أنّا أخذناه ، فإنِّي أكره أن نرجع إلى بلادنا ولم نأخذ شيئاً ، فقال لها زوجها : خُدُنيه عسى الله أن يجعل لنا فيه خيراً ، فجاءت إلى أمَّه فأخذته منها فوضعته في حجرها ، فأقبل عليه ثدياها حتى يقطئرا لبناً ، فشرب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلّم ، حتى روي ، وشرب أخوه ، ولقد كان أخوه لا ينــام من الغَرَث ، وقالت أمَّه : يا ظيئرُ سلي عن ابنك فإنَّه سْيكون له شأن ٌ ، وأخبرتها ما رأت وما قيل لها فيه حين ولدته ، وقالت : قيل لي ثلاث ليال : استرضعي ابنك في بني سعد بن بكر ، ثمّ في آل أبي ذويب ، قالت حليمة : فإنّ أبا هذا الغلام الذي في حجري أبو ذويب ، وهو زوجي ، فطابت نفس حليمة وسرّت بكلّ ما سمعت ، ثمّ خرجت به إلى منزلها ، فحدجوا أتانهم ، فركبتها حليمة وحملت رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بين يديها وركب الحارثُ شارفهم فطلعا على صواحبها بوادي السِّرَر ، وهن مُرتعات وهما يتواهقان ، فقلن : يا حليمة ما صنعت ؟ فقالت : أخذت والله خير مولود رأيتـــه قطّ وأعظمهم بركة ، قال النسوة : أهــو ابن عبـــد المطلّب ؟ قالت : نعم ! قالت : فما رحلنا من منزلنا ذلك حتى رأيت الحسد من بعض نسائنا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : وذكر بعض الناس أن حليمة لما خرجت برسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى بلادها قالت آمنة بنت وهب :

أعيدُهُ بالله ذي الجال من شرّ ما مرّ على الجبال حتى أراه حامل الحيال ويَفْعَلَ العُرْفَ إلى الموالي ويَفْعَلَ العُرْفَ إلى الموالي وغيرهم من حيشوة الرجال

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن أصحابه قال : مكث عندهم سنتين حَى فُطم ، وكأنَّه ابن أربع سنين ، فقدموا به على أمَّه زائرين لها ، وأخبرتها حليمة ُ خبره وما رأوا من بركته ، فقالت آمنة ُ : ارجعي بابني فإنّي أخاف عليه وباء مكّة ، فوالله ليكونن له شأن ! فرجعت به ، ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البَّهُم قريباً من الحي ، فأتاه المُلِّكان هناك فشقيًا بطنه واستخرجا عَلَقَةً سَوْداءَ فطرحاها وغسلا بطنه بماء الثلج في طَسَتْ من ذهب ، ثمّ وُزِن بألف من أمته فوزنهم ، فقال أحدهما للآخر : دعه ، فلو وُزن بأمَّته كلُّها لوزنهم ! وجـــاء أخوه يصبح بأمَّه : أدركي أخي القرشيّ ! فخرجت أمَّه تعدو ومعها أبوه فيجدان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، مُنْنُتَقَعَ اللون ، فنزلت به إلى آمنة بنت وهب وأخبرتهما خبرَه وقالت : إنَّا لا نَرُدَّه إلاَّ على جَدْع آنُفينا ، ثمَّ رجعت به أيضـــاً فكان عندها سنة " أو نحوها لا تدعه يذهب مكاناً بعيداً ، ثم "رأت غمسامة" تُظلُّه إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت ، فأفزعها ذلك أيضاً من أمره ، فَقَلَدُ مَتُ به إلى أمَّه لتردَّه وهو ابن خمس سنين فأضلُّها في الناس فالتمسته فلم تجده ، فأتت عبد المطلب فأخبرته ، فالتمسه عبد المطلب فلم يجده ، فقام عند الكعبة فقال:

لاهُم أَد راكبي مُحمَّدا أَده إلي واصطنيع عندي يدا أنت الذي جعلته لي عضُدا لا يبعد الدهر به فيَبعدا أنت الذي سميّته مُحمَّدا

قال : أخبرنا سعيد بن سليمان الواسطيّ ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن العبّاس بن عبد الرحمن عن كينّدير بن سعيد عــن أبيه قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول :

ربّ رُدًّ إِلَى رَاكبي محمّدًا رُدّه اليّ وَاصْطَنِع عنْدي يَدَا

قال قلت : من هذا ؟ قالوًا : عبد المطلّب بن هاشم بعث بابن ابن له في طلب إبل له ولم يبعث به في حاجة إلا تُجح ، فما لبثنا أن جاء فضمّه إليه وقال : لا أبعث بك في حاجة .

قال : أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ العنبري ، أخبرنا ابن عون عن ابن القبِ طية قال : كان النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، مسترضّعاً في بني سعد بن بكر .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن أم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما دفعته إلى السعدية التي أرضعته قالت لها : احفظي ابني ، وأخبرتها بما رأت ، فمر بها اليهود ، فقالت : ألا تحد ثوني عن ابني هذا فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمة ، قال : فقال بعضهم لبعض : اقتلوه ، فقالوا : لو كان يتيماً لقتلناه ! أيتيم هو ؟ فقالت : لا ، هذا أبوه وأنا أمة ، فقالوا : لو كان يتيماً لقتلناه ! قال : فذهبت به حليمة وقالت : كدت أخر ب أماني ، قال إسحاق : وكان له أخ رضيع ، قال : فجعل يقول له : أترى أنه يكون بعث ؟ فقال النبي ، له أخ رضيع ، قال : فجعل يقول له : أترى أنه يكون بعث ؟ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : أما والذي نفسي بيده وت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، جعل يجلس فيبكي ويقول : إنها أرجو أن يأخذ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بيدي يوم القيامة فأنجو .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا زكريّاء بن يحيّى بن يزيد السعديّ عن أبيه قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : أنّا أعْرَبُكُم ْ أنّا مين ْ قُرَيْش وَلِسَاني لِسَانُ بَنِي سَعْد بن بَكْر .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا أسامة بن زيد اللّيثي عن شيخ من بني سعد قال : قدمت حليمة بنت عبد الله على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مكّة ، وقد تزوّج خديجة ، فتشكت جدّب البلاد وهلاك الماشية ، فكلّم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة وبعيراً مُوَقَّعاً للظعينة وانصرفت إلى أهلها .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير الهمداني ، أخبرنا يحيى بن سعيمد الأنصاري عن محمد بن المنكدر قال : استأذنت امرأة على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد كانت أرضعته ، فلما دخلت عليه قال : أمي أمي ! وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه .

قال : أخبرنا إبراهيم بن شماس السمرقنديّ قال : أخبرنا الفضل ابن موسى السينانيّ عن عيسى بن فرقد عن عمر بن سعد قال : جاءت ظير النبيّ إلى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فبسط لها رداء و وأدخل يده في ثيابها ووضعها على صدرها ، قال : وقضى حاجتها ، قال : فجاءت إلى أبي بكر فبسط لها رداءه وقال لها : دعيني أضع يدي خارجاً من الثياب ، قال : ففعل وقضى لها حاجتها ، ثمّ جاءت إلى عمر ففعل مثل ذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن معمر عن الزهري وعن عبد الله بن جعفر وابن أبي سبّرة وغيرهم قالوا : قدم وفد هوازن على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بالجعرّانة بعدما قسم الغنائم وفي الوفد عمّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، من الرّضاعة أبو ثرّوان ، فقال يومئذ : يا رسول الله ، إنّما في هذه الحظائر من كان يكفلك من عمّاتك وخالاتك وحواضنك ، وقد حضناك في حجورنا وأرضعناك بثدينا ، ولقد رأيتك مر ضعاً فما رأيت مر ضعاً خيراً منك ، ورأيتك فطيماً فما رأيت فطيماً خيراً منك ، ثمّ رأيتك شابّاً فما رأيت فطيماً خيراً منك ، وقد تكاملت فيك خلال الحير ، وغن مع ذلك أصلك وعشيرتك ، فامنن علينا من الله عليك! فقال رسول وغن مع ذلك أصلك وعشيرتك ، فامنن علينا من الله عليك! فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : قد استأنيث بكم حتى ظنَنت أنكم وجرت فيه السّهمان ، وقدم عليه أربعة عشر رجلاً من هوازن مسلمين وجاوئوا بإسلام من وراءهم من قومهم ، وكان رأس القوم والمتكلّم أبو صُرَد زهير بن

صرد فقال : يا رسول الله إنّا أصل " وعشيرة " ، وقد أصابنا من البـــلاء مــا وحواضنُك إللاتي هن يكْفُلْننَك ، ولو أنّا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثمَّ نزلًا منَّا بمثل الذي نزلتَ به رجونا عطفهما وعائدتهما وأنت خير المكفولين ، ويقــال إنّه قال يومئذ أبو صُرَد : إنّما في هــذه الجظائر أخواتُك وعمَّاتُك وخالاتُك وبنات عمَّك وبناتُ خالاتك وأبعدهنَّ قريب منك ، بأبي أنتَ وأمّي ! إنّهن حضنتك في حجورهن وأرضعنك بشُديتهن وتوركنك على أوراكهن ، وأنت خير المكفولين ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ أحسْنَ الحَديثِ أصْدَقُهُ وَعَنْدي مَنْ ْ تَرَوُّنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَفَـأَبْنَاوُكُمْ وَنَسَاوُكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ أُمْ أَمْوَالُـكُمْ ؟ فقالوا : يا رسول الله خيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا ، وما كنتّا لنعدل بالأحساب شيئاً ، فرُد علينا أبناءنا ونساءنا ، فقال النبي ، صلَّى الله عليه وسلَّم : أمَّا ما لي ولبَّـني عَبْد ِ الْمُطَّلِّبِ فَهُوَ لَـكُمْ ۚ وَأَسْأَلُ لَـكُمْ ۗ النَّاسَ فَإِذَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ الظَّهْرَ فَقُولُوا نَسْتَشَفْعُ بِرَسُول الله إلى المُسْلِمِينَ وَبَالمُسْلِمِينَ إلى رَسُولِ الله ، فَإِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ مَا كَانَ لِي وَلِيتَنِي عَبْدِ المُطلِّبِ فَهُوَ لَكُمُ "، وَسَأَطْلُبُ لَكُمُ " إلى النَّاس ؛ فلمَّا صلَّى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، الظهر ، قاموا فتكلُّمُوا بالذي قال لهم رسول الله ، صالَّى الله عليه وسلَّم ، فردٌّ عليهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ما كان له ولبني عبد المطَّلب ، وردَّ المهاجرون ورد الأنصار ، وسأل لهم قبائل العرب فاتفقوا على قول واحـــد بتسليمهم ورضاهم ودَفْع ما كان في أيديهم من السبي إلا قوماً تمسَّكوا بما في أيديهم فأعطاهم إبلاً عوضاً من ذلك .

#### ذكر وفاة آمنة أم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا محمَّد بن عبد الله عن الزهريّ قال : وحدّ ثنا محمّد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : وحدِّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حِزم قال : وحدَّثنا هاشم بن عاصم الأسلميُّ عن أبيه عن ابن ا عبّاس ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : كان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، مِع أُمَّه آمنة بنت وهب ، فلمَّا بلغ ستَّ سنين خرجت به إلى أخواله بني عديّ بن النجّار بالمدينة تزورهم به ، ومعه أمّ أيمن تحضنه وهم على بعيرين ، فنزلت به في دار النابغة ، فأقامت به عندهم شهراً ، فكان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك ، لما أ نظر إلى أطُم بني عدي بن النجار عرفه وقـال : كُنْتُ ألاعِبُ أنيسة جَارِيةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى هَذَا الْأَطُمِ وَكُنْتُ مَسَعَ غَلْمَان مَنْ أَخُوالِي نُطيِّرُ طَائِراً كَانَ يَقَعُ عَلَيْهُ ، ونظر إلى الدار فقال : همَّهُنَا نَزَلَتُ بِي أُمِّي وَفِي هَذِهِ الدَّارِ قُبِرَ أَبِي عَبَنْدُ اللهِ بنُ عَبَنْدِ المُطلِّبِ وَأَحْسَنْتُ العَوْمَ في بِشْرِ بَسْنِي عَلَدِيٌّ بنِ النَّجَّارِ، وَكَنَانَ قَوْمٌ مِينَ السِّهُودِ يَخْتَلِفُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْه فَقَالَتْ أُمَّ أَيْمَنَ فَسَمَعْتُ أَحَسدَهُمُ يَقُولُ : هُوَ نَـبِيَّ هَـذِهِ الْأُمَّةِ وَهَـذِهِ دَارُ هِجْرَتِهِ ، فَوَعَيْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِن كَلَامِهِ ؛ ثُمَّ رجعت به أمَّه إلى مكَّة ، فلمَّا كانوا بالأبواء تُوُفّيتَ آمنـة بنت وهب ، فقبرها هناك ، فرجعت به أمّ أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكَّة ، وكانت تحضنه مع أمَّه ثمَّ بعد أن ماتت ، فلمَّا مرّ رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في عمرة الحديبية بالأبواء قال : إنَّ اللهَ قَد ْ أَذِنَ لِمُحَمِّد فِي زِيارَة قَبْرِ أُمَّه ، فأتاه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأصلحه وبكي عنده ، وبكي المسلمون لبكاء رسول الله ، صلَّى

الله عليه وسلّم ، فقيل له فقال : أَدْرَكَتْنِي رَحْمَتُهُمَا فَبَكَيْتُ .

قال : أخبرنا مالك بن إسماعيل النهديّ أبو غسّان ، أخبرنا شريك ابن عبد الله عن سيماك بن حرب عن القاسم قال : استأذن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في زيارة قبر أمّه فأذن له فسأل المغفرة لها فسَأْبِي عليه .

قال : أخبرنا قبيصة بن عُقبة أبو عامر السوائي ، أخبرنا سُفيان بن سعيد الثوريّ عن علقمة بن مرثد عن ابن بُريدة عن أبيه قال : لما فتح رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مكّة أتى جنه م قبر فجلس إليه وجلس الناس حوله ، فجعل كهيئة المخاطب ، ثم قام وهو يبكي ، فاستقبله عمر ، وكان من أجرإ الناس عليه ، فقال : بأبي أنت وأمتي يا رسول الله ! ما الذي أبكاك ؟ فقال : هذا قبر أمتي سَألْتُ رَبّي الزّيارة فَأذ ن لي وسَألْتُهُ الاستغفار فللم يُ وسَألْتُهُ الاستغفار باكياً من يومئذ . قال ابن سعد : وهذا غلط وليس قبرها بمكسة وقبرها بالأبنواء .

# ذكر ضم عبد المطلب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، إليه بعد وفاة أمه وذكر وفاة عبد المطلب ووصية أبي طالب برسول الله، صلى الله عليه وسلم

قال: أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدّثني محمّد بن عبد الله عن الزهري قال: وحدّثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن حمزة ابن عبد الله قال: وحدثنا هاشم بن عاصم الأسلمي عن المنذر بن جهّم قال: وحدثنا معمر عن ابن أبي نتجيسح عن مجاهد قال: وحدثنا عبد الرحمن بن

عبد العزيز عن أبي الحويرث قال: وحدثنا ابن أبي سبرة عن سليمان بن سُحيم عن نافع بن جُبير ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا: كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يكون مع أمّه آمنة بنت وهب ، فلل توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمته ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه ، ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام ، وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دعوا ابني إنه ليُؤنيس مُلكاً .

وقال قوم من بني مُدلج لعبد المطلب : احتفظ به فإنّا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه ، فقال عبد المطلب لأبي طالب : اسمع ما يقول هو لاء ، فكان أبو طالب يحتفظ به ، وقال عبد المطلب لأم أيْمن ، وكانت تحضُن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : يا بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريباً من السّدرة ، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذا نبي هسنده الأمّة ، وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال : علي بابني ، فيونتي به إليه ، فلمنا حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وحياطته ، ولمّا نزل بعبد المطلب الوفاة قال لبناته : ابكيني وأنا أسمع ، فبكته كل واحدة منهن بشعر ، فلمنا سمع قول أميمة ، وقد أمسك لسانه ، جعل يحرّك رأسه أي قد صدقت وقد كنت كذلك ، وهو قولها :

أُعَينْنَيّ جُودا بِدَمْع درر على طيّب الحيم والمُعْتَصَر على ماجد الجلّد واري الزّناد جميل المُحبّا عظيم الحطر على شيئبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعز والمُفْتخر وذي المحد والفضل في النائبات كثير المكارم جمّ الفخر له فضل مجد على قومه مبين يلوح كضوء القمر

أَتَتُهُ المَنَايِدَا فَلَمْ تُشْوِهِ بِصَرْفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ القَدَرُ

قال : ومات عبد المطلب فدُفن بالحَجون ، وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة ، ويقال : ابن مائة وعشر سنين ، وسئل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : أتذكر موت عبد المطلّب ؟ قال : نَعَم ْ أَنَا يَوْمَئِذِ ابْن ُ ثَمَانِي سنينَ ؛ قالت أمّ أيْمن : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يومئذ يبكّي خلف سرير عبد المطلّب .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : مات عبد المطلّب ابن هاشم قبل الفيجار وهو ابن عشرين ومائة سنة .

# ذكر أبي طالب وضمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إليه وخروجه معه إلى الشأم في المرة الأولى

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : وحد ثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس قال : وحد ثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم ابن إسماعيل بن أبي حبيبة ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : لا تُوني عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إليه فكان يكون معه ، وكان أبو طالب لا مال له ، وكان يحبة حبا شديداً لا يحبة ولد ، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه ، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط ، وكان يخصة بالطعام ، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، وإذا أكل معهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شبعوا ، فكان إذا أراد أن يُغذّ يَهُم قال :

كما أنتم حتى يحضُرُ ابني ، فيأتي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم ، وإن لم يكن معهم لم يشبعوا ، فيقـول أبو طالب : إنلّك لمبارك ! وكان الصبيان يصبحون رُمْصاً شُعثاً ، ويصبح رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، دّهيناً كحيلاً .

قال : أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ العنبريّ ، أخبرنا ابن عون عن ابن القيبُطيّة قال : كان أبو طالب توضع له وسادة بالبطحاء مثنية يتكيء عليها ، فجاء أبو النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فبسطها ثمّ استلقى عليها ، قال : فجاء أبو طالب فأراد أن يتكيء عليها فسأل عنها فقالوا : أخذها ابن أخيك ، فقال : وحيل للطحاء إن ابن أخي هذا ليُحسين بنعيم .

قال : أخبرنا عثمان بن عمر بن فارس البصريّ ، أخبرنا بن عون عن عمرو بن سعيد قال : كان أبو طالب تلقى له وسادة يقعد عليها ، فجاء النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، وهو غلام ، فقعد عليها ، فقال أبو طالب : وإله ربيعة إن ابن أخى ليتحسن بنعيم .

قال : أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث عن أبي ميج لمرز : أن عبد المطلب أو أبا طالب ، شك خالد ، قال : فكان قال : لما مات عبد الله عطف على محمد ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه ، وإنه توجه نحو الشأم فنزل منزله فأتاه فيه راهب فقال : إن فيكم رجلا صالحاً ، فقال : إن فينا من يتقري الضيف ويفك الأسير ويفعل المعروف ، أو نحواً من هذا ، ثم قال : إن فيكم رجلا صالحاً ، ثم قال : إن فيك رجلا صالحاً ، ثم قال : إن الله ويقل هاءنذا وليه ، وقيل هذا الغلام ولا تذهب به إلى الشأم ، إن أبو هذا الغلام ولا تذهب به إلى الشأم ، إن اليهود حسند ، وإني أخشاهم عليه ، قال : ما أنت تقول ذاك ولكن الله اليهود حسند ، وإني أخشاهم عليه ، قال : ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله ، فرد ، قال : اللهم إني أستودعك محمداً ! ثم إنه مات .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر ، حدَّثني محمَّد بن صالح وعبــد الله بن

جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحُنصين قالوا: لمسلغ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اثنتي عشرة سنة ، خرج به أبو طالب إلى الشأم في العير التي خرج فيها للتجارة ونزلوا بالراهب بَحيراً ، فقال لأبي طالب في النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ما قال ، وأمره أن يحتفظ به ، فردة أبو طالب معه إلى مكة ، وشب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها ، لما يربد به من كرامته ، وهو على دين قومه ، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقاً ، وأكرمهم مخالطة ، وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم ملاحياً وأمانة ، وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم من الفحش والأذى ، وما رئي مكلاحياً ولا منهارياً أحداً ، حتى سماه قومه الأمين ، لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه ، فلقد كان الغالب عليه بمكة الأمين ، لما جمع الله له من الأمور ويعضده وينصره إلى أن مات .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : كان اسم أبي طالب عبد مناف ، وكان له من الولد طالب بن أبي طالب ، وكان أكبر ولده . وكان المشركون أخرجوه وسائر بني هاشم إلى بدر كرها ، فخرج طالب وهو يقول :

اللهُ مَ إِمَّا يَغُزُّونَ طَالِبٌ فِي مِقْنَبٍ مِن هذه المَقَانِبُ فَلِيكُن المُسْلُوبَ غيرَ السَالِبُ فَلِيكن المُسْلُوبَ غيرَ السَالِبُ

قال : فلما الهزموا لم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا رجع إلى مكة ولا يدرى ما حاله وليس له عقب ، وعقيل بن أبي طالب ويكنى أبا يزيد . وكان بينه وبين طالب في السن عشر سنين ، وكان عالماً بنسب قريش . وجعفر بن أبي طالب ، وكان بينه وبين عقيل في السن عشر سنين ، وهو قديم في الإسلام من مهاجرة الحبشة ، وقتل يوم مؤتة شهيداً ، وهو ذو الجناحين

يطير بهما في الجنة حيث شاء . وعلي بن أبي طالب ، وكان بينه وبين جعفر في السن عشر سنين . وأم هانيء بنت أبي طالب واسمها هند ، وجمانة بنت أبي طالب ، وقال بعضهم : وأسماء بنت أبي طالب ، وريطة بنت أبي طالب ، وأمهم جميعاً فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قُضي ، وطُلَيق بن أبي طالب ، وأمه علة ، وأخوه لأمه الحُويرث ابن أبي طالب ، وأمه علة ، وأخوه لأمه الحُويرث ابن أبي ذُباب بن عبد الله بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيسم ابن مُرة .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، وحدّثني محمّد بن عبد الله ابن أخي الزهريّ عن أبيه عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير العُذريّ قال : قال أبو طالب : يا ابن أخي والله لولا رَهْبــة أن تقول قريش دَهـَرَني الجــزَع فيكون سُبــّة عليك وعلى بني أبيك لفعلتُ الدّي تقول ، وأقررتُ عينك بها ، لما أرى من شكرك ووجْدك بي ونصيحتك لي .

ثم إن أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أتأمر هم بها وتدعها لينفسك ؟ فقال أبو طالب : أما لو أنك سألتني الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على الذي تقول ، ولكني أكره أن أجزاع عند الموت فترى قريش أني أخذتها جزعاً ورددتها في صحتى .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا ابن جُرَيْج وسفيان بسن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سعيد أو عن ابن عمر قال : نزلت : إنك لا تَهَدْي مَن مُن أَحْبَبْت ؟ في أبي طالب .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّ ثني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عبّاس في قوله : وَهُمُ ْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ ؛ قال : نزلت في أبي طالب ينهى عن أذى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أن يُؤذى وينأى أن يدخل في الإسلام .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حد أني معاوية بن عبد الله بن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جد من علي قسال : أخبرت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بموت أبي طالب فبكى ثم قال : اذ مب فاغ سله وكفنه وواره ، غفر الله له ورحمه ! قال : ففعلت ما قال ، وجعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يستغفر له أيّاماً ، ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل ، عليه السلام ، بهذه الآية : مساكان للنبي والله ين آمنوا أن يستغفروا للمُشركين ولو كانوا أولي قربى ؛ قال علي : وأمرني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاغتسلت .

قال : أخبرنا سفيان بن عُيينة عن عمرو قال : لمَّــا مات أبو طالب

قال له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : رَحِمَكَ اللهُ وغَفَرَ لَكَ لا أَرْالُ أُسْتَغْفُورُ للكَ حَتَى يَنْهَانِي الله ، قال : فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون ، فأنزل الله تعالى : مَا كَانَ للنّبيّ وَاللّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسَتْغَفْرُوا للمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين أبو نُعيم ، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاف عن ناجية بن كعب عن علي قال: أتيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن عملك الشيخ الضال قد مات ، يعني أباه ، قال : اذ هب فواره ولا تُحدُد ثِنَ شَيئاً حَتَى تَأْتِيتَنِي ، فأتيته فقلت له ، فأمرني فاغتسلت ، ثم دعا لي بدعوات ما يسرّني ما عُرّض بهن من شيء .

أخبرنا عفّان بن مسلم وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيّالسيّ قالا : أخبرنا أبو عنوانة ، أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحسارث بن نوفل عن العبّاس بن عبد المطلّب قال : قلت : يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء ؟ فإنّه قد كان يحوطك ويغضب لك ، قال : نعَم وهُ وَهُ وَ فَي ضَحْضَاحٍ مِنَ النّارِ وَلَوْلا ذَلِكَ لَكَانَ في الدّركِ الاستفسل مِن النّارِ .

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيسه عن صالمح بن كيسان عن ابن شهاب أن علي بن الحسين أخبره أن أبا طالب توفي في عهد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فلم يرثه جعفر ولا علي وورثه طالب وعقيل ، وذلك بأنّه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم .

قال : أخبرنا خالد بن محلد البَجَلي قال : حدّثني سليمان بن بلال قال : حدّثني هشام بن عروة عن أبيه قال : ما زالوا كافّين عنه حتى مات أبــو طالب ، يعني قريشاً ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال : قال العبّاس : يا رسول الله أتسرجو

لأبي طالب ؟ قال : كُلِّ الْحَيْرِ أَرْجُو مِنْ رَبِّي .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر الأسلمي قال : توفي أبو طالب النصف من شوّال في السنة العاشرة من حين نُبتيء رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو يومئذ ابن بضع وثمانين سنة ، وتوفيت خديجة بعده بشهر وخمسة أيّام ، وهي يومئذ بنت خمس وستّين سنة ، فاجتمعت على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مُصيبتان : موت خديجة بنت خويلد ، وموت أبي طالب عمسه .

#### ذكر رعْيَة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، الغنم بمكة

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير الهمداني عن هشام بن عُروة عن وهب ابن كيسان عن عبيد بن عُمير قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : ما مين فني إلا قد رَعَى الغنّم ؛ قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنسَا .

قال : أخبرنا سُويد بن سعيد وأحمد بن محمّد الأزرقي المكّي قالا : حدّ ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القُرَشيّ عن جدّه سعيد عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : مَا بِعَثُ الله ، عَزّ وَجَلّ ، نَبِيّاً إلا رَاعِي الغَنَم ؛ قال له أصحابه : وأنت يا رسول الله ؟ قسال : نَعَمْ ، وَأَنَا رَعَيْتُهَا لِأَهْل مَكّة بالقَرّاريط .

قال : أخبرنا محمّد بن عُبيد الطنافسي ومحمّد بن عبد الله الأسديّ قالا : أخبرنا مسعد عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قـــال : مَرّوا على النبيّ ، صلتى الله عليه وسلّم ، بثمر الأراك ، فقال رسول الله ،

صلّى الله عليه وسلّم : علَيْكُم ْ بِمَا اسْوَدَ مِنْهُ فَإِنِّي كُنْتُ أَجْتَنيهِ إِذْ أَنَا رَاعِيي الغَنَم ؛ قالوا : يا رسول الله ورعيتها ؟ قال : نَعَم ْ ، وَمَا مِن ْ نَيَ لِلا قَدْ رَعَاها .

قال : أخبرنا عمر بن عمر بن فارس قال : أخبرنا يونس بن يسزيد عن الزهريّ عن جابر بن عبد الله قال : كنّا مع النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، نجني الكّباث فقال : علّيه كُم ْ بالأسوّد منه ُ فَإِنّه ُ أَطْيَبُه ُ فَإِنّي كُنْتُ أَجْنيه إِذْ كُنْتُ أَرْعَى الغَنّم َ ؛ قلنا : وكنتَ ترعى الغنم يا رسول الله ؟ قال : نَعَم ْ ، وَمَا مِن ْ نَبِي إِلا ٌ قَد ْ رَعَاهاً .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، أخبرنا زُهير ، أخبرنا أبو إسحاق قال : كان بين أصحاب الغنم وبين أصحاب الإبل تنازع ، فاستطال عليهم أصحاب الإبل ، قال : فبلغنا ، والله أعلم ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : بعيث موسى ، عليه السلام ، وهسو راعي غنم وبعيث داوُد ، عليه السلام ، وهو راعي غنم وبعث داوُد ، عليه السلام ، وهو راعي غنم وبعث وأنا أرعى غنم أهلي بأجياد .

# ذكر حضور رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حرب الفيجار

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، حدّثني الضحّاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال : وأخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : وحدّثنا عبد الله بن يزيد الهذلي عن يعقوب بن عُتبة الأخنسي قال : وغير هؤلاء أيضاً قد حدّثني ببعض هذا الحديث قالوا : كان سبب حرب الفجار أن النعمان بن المندر بعث بلطيمة له إلى سوق عكاظ للتجارة وأجارها له الرحّال عروة بن عُتبة

ابن جابر بن كلاب ، فنزلوا على ماء يقال له أوارة ، فوثب البرّاض بن قيس أحد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وكان خليعاً ، على عروة فقتله وهرب إلى خيبر فاستخفى بها ، ولقي بيشر بن أبي خازم الأسديّ الشاعر فأخبره الله وأمره أن يعلم ذلك عبد الله بن جلعان ، وهشام بن المغيرة ، وحرب ابن أمية ، ونوفل بن معاوية الدّيلي ، وبلعاء بن قيس ، فوافي عكاظاً فأخبرهم فخرجوا موائلين منكشفين إلى الحرم ، وبلغ قيساً الخبر آخر ذلك اليوم ، فقال أبو براء : ما كنا من قريش إلا في خدعة ، فخرجوا في آلوم فأدركوهم وقد دخلوا الحرم ، فناداهم رجل من بني عامر يقال له الأدرم ابن شعيب بأعلى صوته : إن ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليالي من قابل ، وإنا لا نأتلى في جمع ، وقال :

أوّل النهار لقيس على قريش وكنانة ومن ضوى إليهم ، ثمّ صارت الدبرة آخر النهار لقريش وكنانة على قيس فقتلوهم قتلاً ذريعاً ، حتى نادى عتبة ابن ربيعة يومئذ ، وإنّه لشاب ما كملت له ثلاثون سنة ، إلى الصلح ، فاصطلحوا على أن عدّوا القتلى وودّت قريش لقيس ما قتلت فضلاً عن قتلاهم ، ووضعت الحرب أوزارها ، فانصرفت قريش وقيس . قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وذكر الفيجار فقال : قَدْ حَضَرْتُهُ مَعَ عُمُومَتِي وَرَمَيْتُ فيه بِأَسْهُم وَمَا أُحِب أَنِي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ، فكان يـوم حضر ابن عشرين سنة ، وكان الفيجار بعد الفيل بعشرين سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : فحد ثني الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عُروة عن حَكيم بن حِزام قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالفجار وقد حضره ، قال محمد بن عمر : وقالت العرب في الفجار أشعاراً كثيرة .

## ذكر حضور رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حلْف الفضول

قال: أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا الضحّاك بن عثمان عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: سمعتُ حكيم بن حزام يقول: كان حلف الفضول مُنْصَرَفَ قريش من الفجار، ورسولُ الله، صلّى الله عليه وسلّم، يومئذ ابن عشرين سنة.

قال : قال محمّد بن عمر : وأخبرني غير الضحّاك قال : كان الفجار في شوّال وهذا الحلف في ذي القعدة ، وكان أشرف حلف كان قط ، وأوّل من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب ، فاجتمعت بنو هـاشم وزهرة وتيم في

دار عبد الله بن جُدعان ، فصنع لهم طعاماً فتعاقدوا وتعاهدوا بالله القائل : لنكونن مع المظلوم حتى يُؤدى إليه حقّه ما بكل بحرُ صوفة ، وفي التآسي في المعاش ، فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول .

قال: وأخبرنا محمد بن عمر قال: فحد ثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جنبير بن منطعم قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منا أحب أن لي بحلف حضر ثه بدار ابن جد عنان حمر النّعم وأنتي أغدر به ، هاشم وزهر ورهر وتتيم تتحالك فوا أن يتكونوا مع المنظلوم منا بل بحر صوفة ولو دعيت به المجبث وهر حلف الفضول . قال محمد بن عمر : ولا نعلم أحدا سبق بني هاشم بهذا الحلف .

## ذكر خروج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الشأم في المرة الثانية

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ ، أخبرنا موسى بن شيئبة عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أمّ سعد بنت سعد بن الرّبيع عن نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قالت : لمّا بلغ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلمّ ، خمساً وعشرين سنة قال له أبو طالب : أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا ، وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشأم وخديجة بنت خُويدلد تبعث رجالاً من قومك في عيراتها ، فلو جنتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك ، وبلغ خديجة ما كان من محساورة عمه له ، فأرسلت إليه في ذلك وقالت له : أنا أعطيها ضعف ما أعطي رجسلاً من قومك في عيراتها ، فلو منه له ،

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي ، حد ثني أبو المليح عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : قال أبو طالب : يا ابن أخي قد بلغي أن خديجة استأجرت فلاناً ببكرين ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته ، فهل لك أن تكلمها ؟ قال : ما أحببست ! فخرج إليها فقال : هل لك يا خديجة أن تستأجري محمداً ؟ فقد بلغنا أنتك استأجرت فلاناً ببكرين ، ولسنا نرضى لمحمد دون أربع بكار ، قال : فقالت خديجة : لو سألت ذاك لبعيد بتغيض فعلنا ، فكيف وقد سألت لحبيب قريب ؟

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا موسى بن شيبة عن عميرة بنت عُبيد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت مُنْيَّة قالت : قال أبو طالب : هذا رزق قد ساقه الله إليك ، فخرج مع غلامها مَيْسَرَة وجَعَلَ عُمُومَتُه يُوصُونَ به أهْلَ العير حتى قَدَ مَا بُصْرَى من الشأم ، فنزلا في ظلّ شجرة ، فقال نسطور الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ، ثم قال لمَيْسَرَة : أفي عينيه حُمْرَة ؟ قال : نعم لا تفارقه ، قال : هو نبيّ وهو آخر الأنبياء ، ثمّ باع سلعته فوقع بينه وبين رجل تـَلاح فقال له : احلفُ باللاّت والعُزّى ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: مَا حَلَفْتُ بَهِمَا قَطَّ وإنِّي لأَمْرٌ فَأَعْرِضُ عَنْهُمًا ، فقال الرجل: القول قولك ، ثم قال لمَيْسَرَة : هذا والله ني تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم ، وكان مُيَسْسَرَة إذا كانت الهاجرة واشتَدَ ّ الحرّ يرى مُلَبَكَـين يُظلان رسول َ الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الشمس ، فوعى ذلك كلَّه مَيْسَرَة ، وكان الله قد ألقي عليه المحبّة من ميسرة ، فكان كأنّه عبُّد له ، وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف مــا كانوا يربحون ، فلمـّــا رجعوا فكانوا بمرّ الظّهْرَان قال مَيْسَرَة : يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك ، فإنها تعِرف لك ذلك ، فتقد م رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، حتى دخل مكَّة في ساعــة الظَّهيرة وخديجة في عُلِّيــة لها فرأت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو على بعيره وملكان يظلان عليه ، فأرته نساءها فعجبن لذلك ، ودخل عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فخبرها بما ربحوا في وجههم ، فسرت بذلك ، فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت ، فقال ميسرة : قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشأم ، وأخبرها بما قال الراهب نسطور وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع ؛ وقدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح ، وأضعفت له ضعف ما سمت له .

## ذكر تزويج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خديجة بنت خويلد

قال : أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا موسى بن شيبة عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت منية قالت : كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي ابن قبصي امرأة حازمة ، جلدة ، شريفة ، مع ما أراد الله بها من الكرامسة والحير ، وهي يومئذ أوسط قريش نسباً ، وأعظمهم شرفاً ، وأكثرهم مالاً ، وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك ، قد طلبوها وبفلوا له الأموال ، فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشأم ، فقلت : يا محمد ما يمنعك أن ترَوج ؟ فقال : ما بيكي ما أترَوج به ، فقلت : فإن كُفيت ذلك ودُعيت إلى الحمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال : وكيف لي بذكيك ؟ قلت : خليجة ، قال : وكيف لي بذكيك ؟ قالت قُلت : علي ، قال : وكيف لي بذكيك ؟ قالت قُلت : علي ، قال : وكيف لي بذكيك ؟ أن ائت لساعة كذا وكذا ، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها ،

فحضر ودخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، في عمومته ، فزوّجه أحدهم . فقال عمرو بن أسد : هذا البُضْعُ لا يُتُقرع أنْنُه ، وتزوّجها رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وخديجة يومثذ بنت أربعين سنة ، ولحديجة تومثذ بنت أربعين سنة ، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن محمد بن جنبير بن منطعم وعن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحنصين عن عكرمة عن ابن عبياس قالوا : إن عميها عمرو بن أسد زوّجها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإن أباها مات قبل الفيجيار .

قال. : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ قال : أخبرني أبي عن أبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : زوّج عمرو بن أسد بن عبد العزّى بن قصي خديجة بنت خويلد النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، وهو يومئذ شيخ كبير لم يبق لأسد لصُلبه يومئذ غيره ، ولم يلد عمرو بن أسد شيئاً .

قال : أخبرنا خالد بن خداش بن عجلان ، أخبرنا معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يذكر أن أبا مجلز حدث أن خديجة قالت لأختها : انطلقي إلى محمد فاذكريني له ، أو كما قالت ، وأن أختها جاءت فأجابها بما شاء الله ، وأنهم تواطؤوا على أن يتزوجها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأن أبا خديجة سُقيي من الحمر حتى أخدت فيه ، ثم دعا محمداً فزوجه ، قال : وسنت على انشيخ حلّة ، فلما صحا قال : ما هذه الحلّة ؟ قالوا : كماكها ختتنك محمد ، فغضب وأخد السلاح وأخذ بنو هاشم السلاح وقال السلاح وأخذ بنو هاشم بعد ذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر بغير هذا الإسناد أن خديجة سقت أباهــا الحمر حتى تُـمـِل ، ونــَحـرَت بــَقـرَة ، وخلــقـته بخلوق ، وألــُبـسته حــُلــة

حيبَرَة ، فلمّا صحا قال : ما هذا العقير ؟ وما هذا العبير ؟ وما هذا الحبير ؟ قالت : زوّجتَني مجمّداً ، قال : ما فعلتُ ! أنا أفعل هذا وقد خطبك أكابر. قريش فلم أفعل ؟

قال : وقال محمّد بن عمر : فهذا كلّه عندنا غَلَط ووهل ، والثّبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خُويَلد بن أسد مات قبل الفجار ، وأن عمّها عمرو بن أسد زوّجها رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

#### ذكر أولاد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتسميتهم

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : كان أوّل من وُلد لرسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بمكّة قبل النبوّة القاسم ، وبه كان يكنى ، ثمّ وُلد له زينب ، ثمّ رُقيّة ، ثمّ فاطمة ، ثم أمّ كلثوم ، ثمّ وُلد له في الإسلام عبد الله فسمتي الطيّب ، والطاهر ، وأمّهم جميعاً خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن قُصيّ ، وأمّها فاطمة بنت زائدة بن الأصمّ بن هرم بن رواحة بن حُبجر بن عبد ابن معيص بن عامر بن لوئيّ ، فكان أوّل من مات من ولده القاسم ، ثمّ ابن معيص بن عامر بن لوئيّ ، فكان أوّل من مات من ولده القاسم ، ثمّ مات عبد الله بمكّة ، فقال العاص بن وائل السهميّ : قد انقطع ولده فهو أبْتَر ، فأنزل الله ، تبارك وتعالى : إنّ شانشك هُو الأبشر ،

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عمرو بن سلمة الهُذلي بن سعيد بن محمّد بن جُبُسير بن مُطعم عن أبيسه قال : مات القاسم وهسو ابن سنتين .

قال : وقال محمد بن عمر : وكانت سلمي مولاة صَفية بنت عبد المطلب تقبيّل حديجة في ولادها ، وكانت تعق عن كل علام بشاتين ، وعن الحارية بشاة ، وكان بين كلّ وَلَلدَيْن لها سنة ، وكانت تسترضع لهم وتُعيدًّ ذلك قبل ولادها .

# ذكر إبراهيم ابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم تسليماً

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : لما رجع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الحُد يبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقوقيس القبطي صاحب الاسكندرية وكتب معه إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام ، فلما قرأ الكتاب قال خيراً ، وأخذ الكتاب ، فكان مختوماً ، فجعله في طمق من عاج ، وختم عليه ، ودفعه إلى جارية له ، وكتب إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حواب كتابه ، ولم يُسلم ، وأهدى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مارية القبطية وأختها سيرين وحماره يعفور وبغلته دُلْدُلُ وكانت بيضاء ، ولم يك العرب يومئذ غيرها .

قال محمد بن عمر : وأخبرني أبو سعيد رجل من أهل العلم قال : كانت مارية من حَفَنْن من كُورة أنتُصناً .

قال: أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعجب بمارية القبطية ، وكانت بيضاء جعدة جميلة ، فأنزلها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأختها على أم سليم بنت ملحان ، فدخل عليهما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعرض عليهما الإسلام فلنحل عليهما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا ، فوطىء مارية بالملك ، وحوها إلى مال له بالعالية ، كان من أموال بي النضير ، فكانت فيه في الصيف وفي خرافة النخل ، فكان يأتيها هناك ،

وكانت حسنة الدين ، ووهب أحتها سيرين لحسّان بن نابت الشاعر ، فولدت له عبد الرحمن ، وولدت مارية لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غلاماً فسمّاه إبراهيم ، وعق عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بشاة يوم سابعه ، وحلق رأسه فتصدّق بزنية شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فد فن في الأرض ، وسمّاه إبراهيم ، وكانت قابلتها سلمي مولاة النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولّدت غلاماً ، فجاء أبو رافع إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فبشّره ، فوهب له عبداً ، وغار نساء رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، واشتد عليهن حين رق منها الولد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني ابن أبي سَبَوْة عن إسحاق ابن عبد الله عن أبي جعفر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حجب مارية وكانت قد ثَـقُـلت على نساء النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وغيرُن عليها ولا مثل عائشة .

قال محمد بن عمر : وولدته في ذي الحجَّة سنة ثمان من الهجرة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن عبد الله عن الزهريّ عن أنس بن مالك قال : لما وُلد إبراهيم جاء جبريل إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم !

قال : وأخبرنا محمد بن خَازَم أبو معاوية الضرير عن إسماعيل بن مسلم عن يونس بن عُبيسد عن أنس بن مالك قال : خرج علينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين أصبح فقال : إنه وليد لي الليّلة عُلام وإني سمّيّتُه باسم أبي إبْراهيم .

قال : أخبرنا شَبَابة بن سوّار ، أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : إنّه وليد لي البارحة غلام " فَسَمَيْتُهُ باسم أبي إبْرَاهِيم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني أبو بكر بن أبي سَبرَة عن حُسُين بن عبد الله بن عُبيد الله بن العبّاس عن عبكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لما ولدّت أمّ إبراهيم إبراهيم : أعْشَقَ أمّ إبْرَاهِيم وَلَدُهُمَا .

قال: أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهُ مُن ترضعه، فدفعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى أم " بُردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خيداش بن عامر بن غم بن عدي ابن النجار، وزوجه البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبدول ابن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار، فكانت ترضعه وكان يكون عند أبويه ابن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار، فكانت ترضعه وكان يكون عند أبويه في بني النجار ويأتي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أم " بردة فيقيل عندها ويوتري بإبراهيم.

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : حسد ثني سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني ، أخبرنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وُله له آلسينه عنه أبابي إبراهيم ، قال : ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف ، فانطلق رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، وتبعته حتى انتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره ، وقد امتلأ البيت دخانا ، فأسرعت في المشي بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى انتهيت إلى أبي سيف ، فقلت : يا أبا سيف أمسيك ، جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى انتهيت إلى أبي سيف ، فقلت : يا أبا سيف أمسيك ، جاء عليه وسلم ، صلى الله عليه وسلم ، فقمت إليه وقال ما شاء الله أن يقول .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ بن عُليّة عن أيّوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال : ما رأيتُ أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان ابراهيم مسترضَعاً لسه في عوالي

المدينة ، فكان يأتيه ونجيء معه ، فيدخل البيت وإنّه لَيُدَخَّن . قال : وكان ظئره ُ قَيَناً فيأخذه فيقبّله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لما وُليد إبراهيم جاء به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلي فقال : انْظُري إلى شبّهه بي ، فقلت : ما أرى شبّها ! فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ألا تَرَيْنَ إلى بيّاضة ولَحَمْه ي فقلت : إنّه مَن ْ قَنُصرَ عَلَيْه اللقاح ابيض وسمّدن .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد تني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عكرة عن عائشة عن النبي ، عليه الصلاة والسلام ، مثله إلا أنه قال: قالت من سُقيي ألبان الضان سَمن وابيض .

قال : قال محمد بن عمر : وكانت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : قطعة غم تروح عليه ولبن لقاح له فكان جسمه وجسم أمّه مارية حسناً .

قال : أخبرنا سُفيان بن عُيينَة عن ابن أبي حُسين عن مكحول قال . دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم يجود بنفسه ، فلما مات دمعت عينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له عبد الرحمن : أي رسول الله هذا الذي تنهى الناس عنه ! متى يرك المسلمون تبكي يبكوا ، قال : فلما شُريت عنه عبرته قال : إنّما شُريت عنه عبرته قال : إنّما هنذا رحم وإن من لا يرحم لا يرحم ، إنّما ننهى الناس عن النياس عن النياس عنه النياس عنه المناس فيه ، ثم قال : لولا أنه وعسد من جامع وسبيل مئتاء وأن آخرنا لاحق بأولنا لوجد نا عليه وجداً غير هذا وإنا عليه لمتحزونونون تدهم ألعين ويتحون ويتحون وتحد النه والله ولا أنه المنه والمنه والله المنه والمنه والمنه والله المنه والله المنه والمنه والمنه والله المنه والمنه والمنه والمنه والله المنه والمنه والمنه والله المنه والله المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والله المنه والمنه والمنه والله المنه والمنه والمنه والله المنه والمنه والمنه والله والنه والنه والمنه والله والنه والنه والنه والنه والله وال

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير الهمداني والنضر بن اسماعيل أبو المغيرة قالا : حد ثنا محمد بن عبد الرحمن بن عوف قال بُ أخذ رسول الله ، صلى الله الأنصاري عن عبد الرحمن بن عوف قال بُ أخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بيدي فانطلق بي إلى النخل الذي فيه إبراهيم ، فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه ، فذرفت عيناه ، فقلت له : أتبكي يا رسول الله ! أولم تنه عن البكاء ؟ قال : إنّما نهيئت عن النوْح عن صوتين أحمقين أحمقين فأجرين ، صوت عند نعمة لهو ولتعب ومَزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة خمش وبوه وشق جيوب ورَنة شيطان ، وصوت عند مصيبة خمش وبوه وشق جيوب ورَنة شيطان ؛ قال : عند الله بن نُمير في حديبية : إنتما هنداً رحمة ومن ورقة ومن لا يردحم لا يردحم ألا يردحم ألا يردحم ألا يردحم ألا يكوب ورقة وأنها سبيل ما ين أخرانا ستكدي أولانا لحزنا عليك حونا هو أللها سبيل من هذا وإنا بك لمسحرونون تدمع العين ويحرن القلب ولا نقول أمن هذا وإنا بك لمسحرونون تدمع العين ويحرن القلب ولا نقول أمن من هذا وإنا بك لمسحرونون تدمع العين ويحرن القلب ولا نقول أمن من شدا وإنا بك لمسحرونون تدمع العين ويحرن القلب ولا نقول أمن المسخط الرب عز وجل .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دخل على ابنه إبراهيم وهو في السوَّق فدمعت عيناه ومعه عبد الرحمن بن عوف ، فقال : أتبكي وقد نهيت عن البكاء ؟ فقال : إنّما نهينتُ عن النياحة وأن يُندرب الميّتُ بمساليّت بمساليّس فيه وإنّما هذه رحمة ".

قال : أخبرنا الفضل بن د كين ، أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال : لمّا توفي إبراهيم ابن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن القللب سيَحْزَن وَإِن العَيْن ستَد مُع وَلَن نقفُول مَا يُسْخِطُ الرّب ، وَلَو لا أَنه وَعَد صَادِق وَيَو م حَامِع لاشتَد وَج دُنا عَلَي ك وإنا بك يا إبْراهيم لمَع رُونُون !

. قال : أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن بُكير بن عبـــد

الله بن الأشج : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكتى على إبراهيم ابنه ، فصرخ أسامة بن زيد فنهاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : رأيتك تبكي ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : البُكنَاءُ مِنَ الرَّحْسَةِ وَالصَّرَاخُ مِنَ الشَّيْطَان .

قال : أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، أخبرنا الأجلح عن الحكم قال : لما مات إبراهيم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لولا أنه أجل معددُود ووقت معلموم لنجزعنا عليك أشد مما جزعنا ، العين تد مع والقلب يتحرن ولا نقول إن شاء الله إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحرونون !

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا أبانُ ، أخبرنا قتادة أنّ إبراهيم ابن نبيّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، توفي فقال نبيّ الله : إنّ العينَ تلد متع والقلب يتحزّن ولا نقول إن شاء الله إلا خيراً ، وإنّا علينك ينا إبراهيم لمسَحرْونون ! وقال : تمام رضاعه في الجنة .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن أيتوب عن عمرو بن سعيد قال : لما توفي إبراهيم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّ إبْرَاهيم ابْني وإنه مات في الشدّي وإنّ له للطِئْريَسْ تُكْسَلِانِ رَضَاعَه في الحَنة .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : إن له مُرْضِعاً في الجنّة تَسْتَكُسُملُ له بُقيّة رَضَاعه .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيّ ويحيى بن عبّاد عن شعبة قال : سمعتُ عديّ بن ثابت عن البراء بن عازب قال : لمّا مات ابراهيم ابن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : أما إنّ له مُرْضعاً في الجنّة .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا سليمان بن المغيرة ، أخبرنا ثابت ، أخبرنا أنس بن مالك قال : رأيتُ إبْراهيم وهو يكيد بنفسه بين يدَيْ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فدمعت عينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : تَدْمَعُ العَيْنُ ويتَحْزَنُ عليه وسلم : تَدْمَعُ العَيْنُ ويتَحْزَنُ القَلَابُ وَلا نَقُولُ إلا ما يُرْضِي رَبّنا ، والله يا إبْراهيم انسا بيك لَمَحْرُونُونَ !

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي البصري ، أخبرنا همام عن قتادة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلى على ابنه إبراهيم وقال : تمامُ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ .

قال : أخبرنا عُبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن عامر عن البراء قال : صلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على ابنه إبشراهيم ابن القبطية ، ومات وهو ابن ستة عشر شهراً ، وقال : إن له طُ ظِيئْراً تُتُم ّ رَضَاعَه وَ في الجَنّة وَهُوَ صدّيق .

قال : أخبرنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن ستّة عشر شهراً .

قال : أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن البراء عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن له مُرْضِعاً في الجنّة تستّتم بتقييّة رضاعه ، وقال : إنه صدّيق شهيد .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم ويحينى بن حماد وموسى بن إسماعيل التبوذكي قالوا : أخبرنا أبو عنوانيّة ، أخبرنا إسماعيل السُدّيّ قال : سألت أنس بن مالك أصّلنى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، على ابنه إبراهيم ؟ قال : لا أدري ، رحمة الله على إبراهيم ، لو عاش كان صدّيقاً نبيّاً .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير الهمداني عن عطاء بن عجلان عن أنس ابن مالك أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، كبّر على ابنه إبراهيم أربعاً .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، صلّى على ابنه إبراهيم حين مات .

قال : أخبرنا عُبيد الله بن موسى ، أخبرنا مِسْعَرَ عن عديّ بن ثابت أنّه سمع البراء يقول : إنّ لابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، المتوفّى لمُرضعة في الجنّة أو ظئراً ؛ شكّ مسْعَرَ .

قال : أخبرنا يحيى بن حماد ، أخبرنا أبو عَوانة عن سليمان ، يعني الأعمش ، عن مسلم عن البراء قال : تُوُفي إبراهيم ابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لستة عشر شهراً ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ادفننُوهُ في البقيع فإن لسه مُرْضِعاً في الجنسة . قال : وكان مين عبارية له قبطية .

قال : أخبرنا خسالد بن متخللد البتجلي ، حد ثني محمد بن موسى قال : أخبرني محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال : أوّل من دُفن بالبقيع عثمان بن مظعون ، ثم أتبعه إبراهيم ابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم أشار بيده يخبرني أن قبر إبراهيم إذا انتهيت إلى البقيع فجرن أقصى دار عن يسارك تحت الكبا الذي خلف الدار .

قال : أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي ، أخبرنا إبراهيم بن نوفل ابن المغيرة بن سعيد الماشميّ عن رجل من آل علي ّأن النّبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، حين دَفَنَ إبراهيم قال : هلَ من أحد يأتي بقربية ؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء ، فقال : رُشّها على قَبْرِ إبْراهيم َ ، قال : وقبر إبراهيم قريب من الطريق ، وأشار إلى قريب من دار عقيل .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال : لمّا سُوّي جَدَّتُه كأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، رأى كالحجر في جانب الحَدَّث فجعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُسَوّي بإصبعه ويقول : إذا عَمَلِ أَحَدُ كُم عَمَلاً فَلَيْتُقْنِهُ فَإِنَّهُ مِمَّا يُسلَّي بِسُلِّي بِسُلِّي بِسُلِّي بِنَفْسِ المُصَابِ .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن بُرْد عن مكحول أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلمّ ، كان على شفير قبر ابنه فرأى فرجة في اللّحد ، فناول الحفّار مَدَرَة وقال : إنّها لا تَضُرّ وَلا تَنْفَعُ وَلكِنّها تُقرّ عَيْنَ الحَيّنَ .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك قال : انكسفت الشمس وتُنُوُفي ذلك اليوم إبراهيم ابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عُبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل عن زياد بن عيلاقمة عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر آيتتان من آيات الله ، عز وَجَل ، ولا يَنْكَسفان ليموت أحد فإذا رَأَيْتُمُوهُما فَعَلَيْكُمُ ، بالدّعاء حتى يَنْكَشفا .

قال : أخبرنا الفضل بن د كين ، أخبرنا عبد الرحمن بن الغسّيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال النّاس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم ، فخرج رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حين سمع ذلك ، فحمد الله وأثنى عليسه ثم قال : أمّا بعد أيها النّاس إن الشّمس والنقمر آيتان من آيات الله لا يتنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتم ذلك فأفرعوا إلى المساجد ، ودمعت عيناه ، فقالوا : ينا رسول الله ! قال : إنّما أنا بشر تدمّع العين ويَخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرّب ، والله تدمّع العين ويَخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرّب ، والله ينا إبراهيم إنا بك لمحدونونون ! ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرا ،

وقال : إنَّ لَهُ مُرْضِعاً في الحَنَّة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ومحمد بن عمر الأسلمي عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : تُوُفي إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شهراً .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن عثمان بن خُتيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: للا مات إبراهيم دمعت عينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال المُعزي: يا رسول الله أنت أحق من عرف لله حقه! فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: تَدَهْمَعُ العَيْنُ ويتَحْزَنُ القَلْبُ وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرّب ، لولا أنه وعد صادق ووعد جامع وأن الآخر لاحق بالأول لوجد نا عليه عليه عليك ينا إبراهيم أشد مين وجهد نا ، وإنا بيسك لمتحرُّونُونَ !

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني أسامة بن زيد الليني عن المنذر ابن عبيد عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمّه سيرين قالت : حضرت موت إبراهيم فرأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كلما صحت أنا وأختي ما ينهانا ، فلمّا مات بهانا عن الصياح ، وغسله الفضل بن عبّاس ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والعبّاس جالسان ، ثمّ حُمل فرأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على شفير القبر والعبّاس جالس إلى جنبه ، ونزل في حفرته الفضل بن عبّاس وأسامة بن زيد ، وأنا أبكي عند قبره ما ينهاني أحد ، وخُسفت الشمس ذلك اليوم ، فقال الناس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّها لا تحويق لموت أحد فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرجة في اللبن فأمر بها أن تُسلد ، فقيل لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرجة في اللبن فأمر بها أن تُسلد ، فقال : أما إنها بها أن تُسلد ولا تسنفع واكن تُقر عين الحبي ، وإن العبيد إذا عمل عملا أحب الله أد أد يتشفنه أن يُشقنه أن يُشقنه أن ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من عملا أحب الله أن يُشقنه أن يُشقنه أن ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه وسلم الله عليه ومات يوم الشلائاء لعشر ليال خلون من في الله عليه و من في الله عليه ومن في الله عليه ومن في الله عليه ومن في الله عبد الله عليه ومن في الله عبد اله عبد الله عبد

شهر ربيع الأول سنة عشر .

قال: أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: توفي إبراهيم ابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بني مازن عند أمّ بردة ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن له مرضعة تتم رضاعه في الجنة ، وحمل من بيت أمّ بردة على سرير صغير ، وصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالبقيع ، فقيل له : يا رسول الله ، أبن ندفنه ؟ قال : عند فرطنا وسلم ، بالبقيع ، فقيل له : يا رسول الله ، ملى الله عليه وسلم ، قسد عشمان بن منظعون . وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قسد أعطى أم بردة قطعة نخل ناقلت بها بعد مال عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عبد الله بن عاصم الحكمي عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال : أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بحجر فوضع عند قبره ورش على قبره الماء .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن عبد الله بن مسلم قال : سمعتُ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدّث عمّي ، يعني الزهريّ ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَوَضَعْتُ الجَزْينَةَ عَنْ كُلّ قَبِسْطيّ .

قال : أخبرنا الحكم بن موسى أبو صالح البزاز قال : حدّثنا الوليد ابن مسلم ، أخبرنا ابن جابر أنّه سمع مكحولاً يحدّث أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال في ابنه إبْراهيم لمّا مات : لَوْ عَاشَ مَا رَقَ لَهُ خَالٌ .

## ذكر حضور رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هدم قريش الكعبة وبناءها

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، أخبرنا عبد الله بن يزيد الهذلي عن سعيد بن عمرو الهذلي عن أبيه وعبد الله بن يزيد الهذلي عن أببي غطفان عن ابن عبَّاس قال : وحدَّثني محمَّد بن عبد الله عن الزهريِّ عن محمد بن جبير بن مطعم ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : كانت الجُرُف مطلّة على مكّة ، وكان السيل يدخل من أعلاها حتى يدخل البيت فانصدع فخافوا أن ينهدم ، وسُرق منه حـلْية وغزال من ذهب كان عليه درّ وجوهر ، وكان موضوعاً بالأرض ، فأقبلت سفينة في البحر فيها روم ، ورأسهم باقوم ، وكان بانياً ، فجنحتها الرّيح إلى الشّعَيْبة ، وكانت مرفأ السَّفن قبل جُسُدّة لم فتحطّمت السفينة ، فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خشبها وكلموا الرومي باقوم َ فقدم معهم ، وقالوا : لو بنينا بيتَ ربّنا ، فأمروا بالحجارة تُجمّع وتُنقى الضواحي منها ، فبينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ينقل معهم ، وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة ، وكانوا يضعون أُزَرهم على عواتقهم ، ويحملون الحجارة ، ففعل ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، فلُبُط به ونودي : عورتك ، فكان ذلك أوّل ما نودي ، فقال له أبو طالب : يا ابن أخي اجعل إزارك على رأسك ، فقال : مَا أَصَابَني مَا أَصابَني إلا في تَعَدِّي ؛ فما رؤيت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عورة بعد ذلك ، فلماً أجمعوا على هدمها قال بعضهم : لا تُدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيّباً ، لم تقطعوا فيه رحماً ، ولم تظلموا فيه أحداً ، فبدأ الوليد بن المغيرة بهدمها ، وأخذ المعول ثم قام عليها يطرح الحجارة وهو يقول : اللَّهم لم تُرَع إنَّما نريد الحير ، فهدم

وهدمت معه قريش ، ثمَّ أخذوا في بنائها ، وميزوا البيت ، وأقرعوا عليه ، فوقع لعبد مَنَاف وزُهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحبجر وجه ُ البيت ، ووقع لبني أسد بن عبد العُزّى وبني عبد الدَّار بن قصيّ ما بين ركن الجيجْر إلى ركن الحيِجْر الآخر ، ووقع لتيم ومخزوم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني ، ووقع لسهم وجُمَح وعديّ وعامر بن لوئيّ ما بين الرّكن اليمانيّ إلى الركن الأسود ، فبنوا ، فلما انتهوا إلى حيث يُوضع الركن من البيت قالت كلَّ قبيلة نحن أحقُّ بوضعه ، واختلفوا حتى خافوا القتال ، ثمُّ جعلوا بينهم أوَّل من يدخل من باب بني شَيْبَة فيكون هو الذي يضعه ، وقالوا : رضينا وسلمنا ، فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، أوَّل مَن دخلَل من باب بني شَيْسِهَ ، فلمَّا رأوه قالوا : هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا ، ثم أخبروه الخبر ، فوضع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رداءه وبسطه في الأرض ، ثم وضع الركن فيه ، ثم قال : ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجــل ، فكان في ربع بني عبد مَناف عتبة بن ربيعــة ، وكان في الرّبع الثاني أبو زمعة ، وكان في الرّبع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة ، وكان في الربع الرابع قيس بن عدي ، ثم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لِيَتَأْخُذُ ۚ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمُم ۚ بِزَاوِيَةً مِن ۚ زَوَايِنَا الثَّوْبِ ثُمَّ ارْفَعُوهُ ۗ جَمَيِعاً ، فرفجُوه ، ثمّ وضعه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بيده في مُوضِعه ذلك ، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، حجراً يشدّ به الرّكن ، فقال العبّاس بن عبد المطّلب : لا ، ونحّاه ، وناول العبَّاس رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، حجراً فشدَّ به الرَّكن ، فغضب النجديّ حيث نُحيّ ، فقال النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم : إنّهُ لَيُسُ يَبُّني مَعَنَا في البّينت إلا منا ، قال : فقال النجدي : يا عجباً لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال عمدوا إلى أصغرهم سيناً ، وأقلتهم مالاً ، فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له ، أما والله ليَـفوتنـّهم سبقاً وليقسمن بينهم حظوظاً وجدوداً ! ويقال إنَّه إبليس ، فقال أبو طالب :

إنّ لَنَسَا أُولَسَهُ وَآخِرَه فِي الحَكُم والعدلِ الذي لا نُنكرَه وقد عَمَرْنا خَيْرَهُ وَأَكْرَهُ وقد عَمَرْنا خَيْرَهُ وَأَكْرَهُ وَقَدْ عَمَرْنا خَيْرَهُ وَأَكْرَهُ وَلَا خَيْرَهُ وَأَكْرَهُ فَلَا أُوْفَرَه

ثم بنواحتى انتهوا إلى موضع الحشب ، فكان خمسة عشر جائزاً سقفوا البيث عليه ، وبنوه عسلى سيتة أعمدة ، وأخرجوا الحيجر مين البيت .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا ابن جريج عن الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن عائشة قالت : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن قومك استقصروا من بنيان الكعبة ولولا حدالته عهدهم بالشرك أعدنت فيه ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهدمي أريك مسا تركوا منه فإن بدا فأراها قريبا من سبع أذرع في الحجر ، قالت : وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في حديثه : ولتجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا . أتكرين لم كان قومك رفعوعين في الأرض شرقيا وغربيا . أتكرين لم كان قومك رفعوا بابها ؟ فقلت له : لا أدري ، قال : تعززا ألا يد عونه حيى إذا كاد أن يدخل دفعوه حتى الرجل إذا كرهوا أن يدخل يدعونه حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه حتى بسقط .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن يزيد الهُذلي عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال : رأيتُ قريشاً يفتحون البيت في الجاهليّة يوم الاثنين ويوم الحميس ، فكان حجّابه يجلسون على بابه ، فيرقى الرّجل فإذا كانوا لا يريدون دخوله دُفع فطُرح ، فربّماً عَطِبَ ، وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء يعظّمون ذلك ، يضعون نعالهم تحت الدرج .

قال : أخبرنا مجمد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرَة عن خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حَنْظَب عن ابن مَرْسا مولى لقريش قال : سمعتُ العبّاس بن عبد المطلب يقول : كسا رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، في حجّته البيتَ الحيبَرَاتِ .

#### ذكر نبوة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة عن خالد الحذّاء عن عبد الله بن شقيق قال : قال رجل : يا رسول الله متى كنتَ نبيّاً ؟ فقال النّاس : مَه مُ مَه مُ ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : دَعُوهُ ، كُننْتُ نَبيّاً وَآدَمُ بَيْنَ الرّوح والحسَد .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم وعمر بن عاصم الكلابي قالا : أخبرنا حماد بن سلمة عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء قال قلت : يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : إذ آدم بين الرّوح والحسك .

قال: أخبرنا عمر بن عاصم الكلابي ، أخبرنا أبو هلال ، أخبرنا داود ابن أبي هند عن مُطرّف بن عبد الله بن الشّخيّر أن ّ رجلاً سأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : متى كنت نبيّاً ؟ قال : بيّن الرّوح والطيّن مين \* آدَمَ .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا إسرائيل بن يونس عن جابر عن عامر قال : قال رجل للنبيّ ، صلى الله عليه وسلّم : متى استُنْبِئْتَ ؟ فقال : وَآدَمُ بِيَنَ الرّوحِ والجَسَد حينَ أُخذَ منّى الميثاق .

قال : أخبرنا الحسن بن سوّار أبو العلاء الحراساني ، أخبرنا ليث بن

سعد عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : إنّي عَبَدْ الله وَخَاتَم النّبيّن وَإِنّ آدَمَ لَمَنْ جَدَد ل في طينته وسأخبر كُم من ذلك دَعُوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى بي وروئيا أمّي التي رأب ، وكذلك أمهات النبيّن يرين ، وإن أمّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأت حين وضعته نوراً أضاءت لها منه قصور الشأم .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العبجاني ، أخبرنا جُويبر عن الضّحّاك أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : أننَا دَعْوَةُ أبي إبْرَاهيم ، قال وَهُو يَرْفُعُ القَوَاعِد مِن البَيْت : رَبّنَا وَابْعَثْ فيهيم ْ رَسُولاً مِنْهُم ْ ؟ حتى أتم ّ الآية .

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حد ثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن أبي أنس قال : وحد ثنا إسماعيل بن عبد الملك الأنصاريّ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنا دَعْوَةُ أبي إبْراهيم وَبَشّر بي عيسى بن مريم .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال قيل : دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَرَ بِي عيسى بنُ مَرَيْهَمَ .

أخبرنا عبد الوهمّاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : وأخبرنا عمر بن عاصم الكلابي ، أخبرنا أبو هلال عن قتادة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : كُنْتُ أُوّل النّاسِ في الحَلْقِ وَآخِرَهُمُ ، في الجَلْقِ وَآخِرَهُمُ في البَعْث .

## ذكر علامات النبوة في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يُوحى إليه

حد ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد ، وأخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن متعدان قال : قبل لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أخبر نا عن نفسك ، قال : نعم أنا دعوة إبراهيم وبشر بي عيسى بن مريم ورّأت أمّي حين وضعتني خرج منها نور أضاءت له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بتكر ، فبر أضاءت له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بتكر ، فبين الما مع أخي خلف بيوتنا نرعي بهما أتاني رجلان عليهما شياب بياض بطست من ذهب مملوء ثلاجاً فأخذاني فشقا بيطني فاستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء بطرحاها ثم عسلا بطني وقلبي بدلك الثلاج ثم قال زنه بالف فطرحاها ثم غسلا بطني وقلبي بهم فوزنشهم ، ثم قال ديه فال ونه بالف من أمّيه ، فوزنوني بهم فوزنشهم ، ثم قال ديه فالو وزنشة بالمقيد لوزنها بالمته لوزنها بالمقيد لوزنها بالمقيد لوزنها الله لوزنها المقال ونه بالمقيد لوزنها المقد لوزنها المقد لوزنها المقد المقد

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني موسى بن عبيدة عن أخيه قال : لمّا وُلد رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فوقع إلى الأرض وقع على يديه رافعاً رأسه إلى السماء وقبض قبضة من التراب بيده ، فبلغ ذلك رجلاً من له نقال لصاحب له : انجه لئن صدق الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض .

أخبرنا يزيد بن هارون وعفّان بن مسلم قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت بن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يلعب مع الصّبيان فأتاه آت فأخـــذه فشق بطنه فاستخرج منه علقة فرمى بها وقال :

هذه نصيب الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب من ماء زمزم ثم لأمك ، فأقبل الصبيان إلى ظئره : قُتل محمد ! قُتل محمد ! فاستقبلت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد انتُقع لونه ، قال أنس : فلقد كنّا نرى أثرَ المخيّط في صدره .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد تني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لمَّا قدمت حليمة قدم معها زوجها وابن لها صغير تُرضعهُ يقال له عبد الله وأتان " قمراء وشارف للم عجفاء قد مات سقبها من العجف ليس في ضرع أمَّه قطرة لبن ، فقالوا : نُنُصيب ولداً نُرضعه ، ومعها نسوة شعديّات ، فقدمن فأقمن أيَّاماً ، فأخذن ولم تأخذ حليمة ، ويُعرض عليها النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يتيم لا أب له ، حتى إذا كان آخر ذلك أخذته وخرج صواحبها قبلها بيوم ، فقالت آمنة : يا حليمة اعلمي أنَّك قد أخذت مولوداً له شأن ، والله لحملتُه فما كنتُ أجد ما تجد النَّساء من الحمل ، ولقد أُتيت فقيل لي : إنَّك ستلدين غُلاماً فسمَّيه أحمد وهو سيَّد العالمين ، ولوقع معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء ، قال : فخرجت حليمة إلى زوجها فأخبرته ، فسُرّ بذلك ، وخرجوا على أتانهم منطلقة ، وعلى شارفهم قد درّت باللبن ، فكانوا يحلبون منها غَبُوقاً وصبوحاً ، فطلعت على صواحبها ، فلمَّا رأينها قلن : مَن ْ أَخَذَت ؟ فأخبرتهن ، فقلن : والله إنَّا لنرجو أن يكون مباركاً ، قالت حليمة : قد رأينا بركته ، كنتُ لا أروي ابني عبد الله ولا يدعنا ننام من الغرث ، فهو وأخوه يتروّيان ما أحبًّا وينامان ولو كان معهما ثالث لرَّوِيَّ ، ولقد أمرَتنني أمَّه أن أسأل عنه ؛ فرجعت به إلى بلادها ، فأقامت به حتى قامت سوق عكاظ ، فانطلقت برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى تأتي به إلى عرّاف من هـُذيل يرُيه النّاس صبيانتهم ، فلمّا نظر إليه صاح : يا معشر هنديل ! يا معشر العرب ! فاجتمع إليه النّاس من أهل الموسم ، فقال : اقتلوا هذا الصبيّ ! وانسلّت به حليمة ، فجعل النّاس يقولون : أيّ صبيّ ؟ فيقول : هذا الصّبيّ ! ولا يرون شيئاً قد انطلقت به أمّه ، فيقال له : ما هو ؟ قال : رأيت غلامـاً ، وآليهـتيه ليقتلن أهل دينكم ، وليكسرن آلهتكم ، وليظهرن أمره عليكم ، فطلب بعكاظ فلم يوجـد ، ورجعت به حليمـة إلى منزلها ، فكانت بعد لا تعرضـه لعرّاف ولا لأحد من النّاس .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدّثني زياد بن سعد عن عيسى بن عبد الله بن مالك قال : جعل الشّيخ الهُندَ ليّ يصيح : يا لهــذيل ! وآلهته إنّ هذا لينتظر أمراً من السّماء ، قال : وجعل ينعشرَى بالنبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فلم يَنشْسَبْ أن دَلِه فذهب عقله حتى مات كافراً .

وأخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني مُعاذ بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : خرجت حليمة تطلب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد بدّت البّهم تقيل ، فوجدته مع أختسه ، فقالت : في هذا الحر ! فقالت أخته : يا أمّه ما وجد أخي حرّاً ، رأيت غمامة تُظيل عليه إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت معه حتى انتهى إلى هذا الموضع .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني نجيح أبو معشر قال : كان ينفنرش لعبد المطلب في ظلّ الكعبة فراش ويأتي بنوه فيجلسون حوالي الفراش ينتظرون عبد المطلب ، ويأتي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وهو غنلام جَفَرُ ، حتى يرقى الفراش فيجلس عليه ، فيقول أعمامه : مهلاً يا محمّد عن فراش أبيك ، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منه : إنّ ابني ليؤنس مُلْكاً ، أو إنّه ليحدث نفسه بمنلك .

أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، أخبرنا عبد الله بن عون عن عمرو ابن سعيد أن أبا طالب قال : كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي ، يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت : يا ابن أخي قد عطشت ، وما قلت له ذاك وأنا أرى أن عنده شيئاً إلا الجَزَع ، قال : فثنى

وَرَكِه ثُمِّ نزل فقال : ينا عمَّ أَعَطِشْتَ ؟ قال قلت : نعم ، قال : فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء ، فقال : اشْرَبْ ينا عسم ، قسال : فشربت .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرّقي ، أخبرنا أبو المليح عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال : أراد أبو طالب المسير إلى الشأم ، فقال له النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : أيْ عَمّ إلى مَن ْ تُحَلّفُني ههنّنا فَمَا لي أمّ تكفلُني وَلا أَحَد " يُوُويني ، قال : فرق له ، ثم أردفه خلفه ، فخرج به فنزلوا على صاحب دير ، فقال صاحب الدير : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني ، قال : ما هو بابنك ولا ينبغي أن يكون له أب حيّ ، قال : ولم ؟ قال : لأن وجهه وجه نبيّ وعينه عين نبيّ ، قال : وما النبيّ ؟ قال : الذي يُوحي اليه من السّماء فييننبيء به أهنل الأرض ، قال : الله أجل مما تقول ، قال : فقال : فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : بني . قال : ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حيّ ، قال : ما هو بابنك وما ينبغي أن فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني . قال : ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حيّ ، قال : ولم ذلك ؟ قال : لأن وجهه وجه نبيّ وعينه عين يكون له أب حيّ ، قال : ولم ذلك ؟ قال : لأن وجهه وجه نبيّ وعينه عين ما يقولون ؟ قال : بسبحان الله ، الله أجل مما تقول ، وقال : يا ابن أخي ألا تسمع ما يقولون ؟ قال : أيْ عَمّ لا تُنْكَرُ لله قُدُورة أَله .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا محمد بن صالح بن دينار وعبد الله بن جعفر الزهري قال : وحد ثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين قالوا : لما خرج أبو طالب إلى الشأم وخرج معه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . في المرة الأولى ، وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، فلما نزل الركب بنصرى من الشأم ، وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له ، وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يتدرسونه ، فلما نزلوا بحيرا وكان كثيراً ما يمرون به لا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ، ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا ، فصنع لهم طعاماً

ثُمُّ دعاهم ، وإنَّما حمله على دعائهم أنَّه رآهم حين طلعوا وغمامة تظلُّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ثمَّ نظر إلى تلك الغمامة أُظلَّت تلك الشجرة واخضلَّت أغصان الشجرة على النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، حين استظلُّ تحتها ، فلمَّا رأى بحيرًا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطّعام فأتي به وأرسل إليهم ، فقال : إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش ، وأنا أحبّ أن تحضروه كلَّكم ، ولا تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراً ، حرّاً ولا عبداً ، فإنّ هذا شيء تكرموني به ، فقال رجل : إن لك لشأناً يا بحيرا ، ما كنت تصنع بنا هذا ، فما شأنك اليوم ؟ قال : فإنتني أحببت أن أكرمكم ولكم حق" ، فاجتمعوا إليه وتخلَّف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من بين القوم لحداثة سنَّه ، ليس في القوم أصغر منه في رحالهم ، تحت الشجرة ، فلمَّا نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصَّفة الَّتي يعرف ويجدهــا عنده ، وجعل ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوم ، ويراها متخلّفة على رأس رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، قال بحيرًا : يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي ، قالوا : ما تخلَّف أحد إلا علام هو أحدث القوم سنًّا في رحالهم ، فقال : ادعوه فليحضر طعامي فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفَسكم ، فقال القوم : هو والله أوسطنا نسباً وهو ابن أخي هذا الرجل، يعنون أبا طالب، وهو من وله عبد المطلب، فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد مَناف : والله إن كان بنا لللوم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا ، ثمّ قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام ، والغمامة تسير على رأسه ، وجعل بحيرا يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته ، فلمَّا تفرَّقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال : يا غلام أسألك بحق اللات والعُزَّى إلا أخبرتني عمَّا أَسَالُكُ ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : لا تسألُني باللاَّت وَالْعُزَّى فَوَاللَّهِ مَا أَبْغَضْتُ شَيِّئاً بُغْضَهُمَا ! قال : فبالله إلا أخبرتني

عمَّا أَسْأَلُكُ عنه ، قال : سَلُّني عمَّا بَدَا لكَ ، فجعل يسأَله عن أَشْيَاءَ من حاله حتى نومه ، فجعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يخبره فيوافق ذلك ما عنده ، ثم جعل ينظر بين عينيه ، ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كتفيه على موضع الصفة التي عنده ، قال : فقبتل موضع الخاتم ، وقالت قريش : إن لمحمد عند هذا الراهب لقدراً ، وجعل أبو طالب ، لما يرى من الراهب ، يخاف على ابن أخيه ، فقال الراهب لأبي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال أبو طالب : ابني ، قال : ما هو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًّا ، قال : فابن أخي : قال : فما فعل أبوه ؟ قال : هلك وأمَّه حبلي به ، قال : فما فعلت أمَّه ؟ قال : توفَّيت قريباً ، قال : صدقت ، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود ، فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليَبَسْغُنَّه عَنَّنًّا ، فإنَّه كائن لابن أخيك هــذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا ، واعلم أني قد أدّيت إليك النصيحة . فلمَّا فرغوا من تجاراتهم خرج به سريعاً ، وكان رجال من يهورد قد رأوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعرفوا صفته ، فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي وقال لهم : أتجدون صفته ؟ قالوا : نعم ، قال : فما لكم إليه سبيل ، فصد ّقوه وتركوه ، ورجع به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدّ ثني يعقوب بن عبد الله الأشعريّ عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزّى ، قال الراهب لأبي طالب : لا تخرجن " بابن أخيك إلى ما ههنا فإن "اليهود أهل عداوة ، وهذا نبي هده الأمة ، وهو من العرب ، واليهود تحسده تريد أن يكون من بني إسرائيل ، فاحذر على ابن أخيك .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا موسى بن شيبة عن عُميرة بنت عُبيد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت سعد عن نفيسة بنت مُنْيَة أخت

يَعَمْلَى بن مُنْيَةَ قالت : لمَّا بلغ رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، خمساً وعشرين سنة وليس له بمكّة اسمٌ إلا الأمين ، لـمـا تـكامـَل فيه من خـصال الحير ، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزّمان علينا وألحنّت علينا سنون مُنْكَسَرة وليست لنا مادة ولا تجارة ، وهذه عبير قومك قد حضر خروجها إلى الشأم ، وخديجة ابنة خُويلُد تبعث رجالاً من قومك في عييَـراتها ، فلو تعرّضت لها ، وبلغ خديجة ذلك فأرسلت إليه وأضعفت له. ما كانت تعطي غيره ، فخرج مع غلامها ميسسرة حتى قدما بنُصرى من الشأم ، فنزلا في سوق بـُصْرَى في ظل شجرة وريباً من صومعـة راهب من الرهبان يقال له نسطور ، فاطلع الراهب إلى ميسرة ، وكان يعرفه قبل ذلك ، فقال : يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : رجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الرّاهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قال الراهب : هو هو آخر الأنبياء ، يا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج! ثمّ حضر رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، سوق بُصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى غيرها ، فكان بينه وبين رجل اختلاف في شيء ، فقال له الرجل : احلف باللاّت والعُزّى ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَا حَلَفْتُ بِهِمَا قَطَّ وإنِّي لأمرُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمًا ، قال الرجل: القول قولك ، ثمّ قال لميسرة ، وخلا به : يا ميسرة هذا والله نبيّ ! والذي نفسي بيده إنّه لهو تجده أحبارنا في كتبهم منعوتاً ، فوعى ذلك ميسرة ، ثمّ انصرف أهل العبير جميعاً ، وكان ميسرة يرى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى مكككين يُظلانه من الشمس وهو على بعيره ، قالوا : كأنَّ الله قد ألقى على رسوله المحبَّة من ميسرة ، فكان كأنَّه عبدٌ لرسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، فلمَّا رجعوا فكانوا بمرَّ الظُّهـُران قال : يا محمد انطلق إلى خديجة فاستيقني فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك ، فإنها تعرف ذلك لك ، فتقد م رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، حتى قدم هكته في ساعة الظهيرة وخديجة في عليه لها معها نساء فيهن نفيسة بنت منية ، فرأت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين دخل وهو راكب على بعيره ومكككان ينظلان عليه ، فأرته نساءها فعجبن لذلك ، ودخل عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فخبرها بما ربحوا في وجههم ، فسرت بذلك ، فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت ، فقال ميسرة : قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشأم ، وأخبرها بقول الراهب نسطور وما قال الآخر الذي خالفه في البيع ، وربحت في تلك المرة ضعف ما كانت تربح ، وأضعفت له ضعف ما سمت له .

أخبرنا عبد الحميد الحيمانيّ عن النضر أبي عمر الخزّاز عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : أوّل شيء رأى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، من النبوّة أن قيل له استر وهو غلام ، فما رئيت عورته من يومئذ .

أخبرنا عبد الحميد الحيماني عن سفيان الثوريّ عن منصور عن موسى ابن عبد الله بن يزيد عن امرأة عن عائشة قالت : ما رأيت ذاك من رسول الله ، صلى الله عليه وسلتم .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني عني بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الحطّاب عن منصور بن عبد الرحمن عن أمّه عن برة ابنة أبي تجراة قالت : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين أراد الله كرامته وابتداء و بالنبوة ، كان إذا خرج لحاجته أبعد حي لا يرى بيتاً وينفضي إلى الشّعاب وبطون الأودية ، فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قالت السلام عليك يا رسول الله ، فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً .

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يونس ، أخبرنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن منذر قال : قال الربيع ، يعني ابن خُنيم : كان يُتحاكم إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الجاهلية قبل الإسلام ، ثمّ اختُص في

الإسلام ، قال ربيع حَرَّف وما حرفٌ مَن يُـطع الرسول فقـَـد أطاع الله آمنه ، أي أنّ الله آمنه على وحيه .

أخبرنا خالد بن خيداش ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن ليت عن مجاهـد أنّ بني غيفار قرّبوا عجلاً لهم ليذبحوه على بعض أصنامهم فشدّوه ، فصاح : يال ذريح ، أمر نجيح ، صائح يصيح ، بلسان فصيح ، بمكّة يشهد أن لا إله إلاّ الله ، قال : فنظروا فإذا النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قد بُعث .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبّرة عِن حُسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن العبّاس عن عيكُرمة عن ابن عبّاس قال : حدّ تشني أم "أيْمَن قالت : كان بِبُوانة صنم "تحضره قريش تعظمه ، تنسك له النَّسائك ، ويحلُّقون رؤوسهم عنده ، ويعكَّفون عنده يوماً إلى الليل ، وذلك يوماً في السُّنة ، وكان أبو طالب يُحضره مع قومه ، وكان يكلُّم رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبكي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك ، حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ، ورأيت عمَّاته غَضِبْنَ عَلَيه يومثذ أشدَّ الغَضَب ، وجعلن يقلن : إنَّا لنخاف عليك ممَّا تصنع من اجتناب آلهتنا ، وجعلن يتقُلُن َ : ما تريد يا محمدُ أن تحضر لقومك عيداً ولا تُكتَر لهم جمعاً ، قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ، ثم ّ رجع إلينا مرعوباً فَزعاً ، فقالت له عَمَّاته : ما دهاك؟ قال : إنِّي أُخشِّي أن يكون بي لمسم ، فقلن : مساكان الله ليبتليك بالشّيطان وفيك من خيصال الخير ما فيك ، فما الّذي رأيْت ؟ قال : إنّي كُلْما دَنَوْتُ مِن صَنَم مِنْهَا تَمَثَّلَ لِي رَجُلٌ أَبْيَضُ طَوِيلًا يَصِيحُ بِي وَرَاءَكَ يَا مُحَمَّدُ لا تَمَسَّهُ ! قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبيّاً .

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدّ ثني سليمان بن داود ابن الحُصين عن أبني بن كعب قال :

لمّا قدم تُبتّع المدينة ونزل بقناة فبعث إلى أحبار اليهود فقال : إنّي نحرّب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب ، قال : فقال له سامول اليهودي ، وهو يومئذ أعلمهم : أيها الملك إنّ هذا بلد يكون إليه منهاجر نبيّ من بني إسسماعيل موليده مكة اسمه أحمد ، وهذه دار هجرته ، إن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتلي والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوهم ، قال تُبتّع : ومن يقاتله يومئذ وهو نبيّ كما تزعمون ؟ قال : يسير إليه قومه فيقتتلون ههنا ، قال : فأين قبره ؟ قال : بهذا البلد ، قال : يسير إليه قومه فيقتتلون ههنا ، قال : فأين قبره ؟ قال : بهذا البلد ، قال الذي أنت به تكون الدبيرة ؟ قال : تكون عليه مرة وله مرة ، وجهذا المكان الذي أنت به تكون عليه ، ويتُقتل به أصحابه مقتلة لم يتُقتلوا في موطن ، ثمّ تكون العاقبة له ، ويظهر فلا ينازعه هذا الأمر أحد من قال : وما صفته ؟ قال : رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ، في عينيه حتُمرة ، يركب البعير ، قال : رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ، في عينيه حتُمرة ، يركب البعير ، ويلبس الشملة ، سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقي أخا أو ابن عتم أو عتماً ويلبس حتى يظهر أمره ، قال تُبتع ، ما إلى هذا البلد من سبيل ، وما كان ليكون خرابها على يدي ، فخرج تُبتّع منصرفاً إلى اليمن .

أخبرنا محمد بن عمز الأسلمي قال : حدّ ثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : كان الزّبير بن باطا ، وكان أعلم اليهود ، يقول : إنّي وجدت سفْراً كان أبي يختمه علي ، فيه ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القرط صفته كذا وكذا ، فتحد ث به الزّبير بعد أبيه والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، محد لم ينبعث ، فما هو إلا أن سمع بالنّبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد خرج بمكة حي عمد إلى ذلك السفر فمحاه وكم شأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقال ليس به .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني الضحّاك بن عثمان عن مَخْرَمَة ابن سليمان عن كرَيب عن ابن عبّاس قال : كانت يهود قُرَيظة والنّضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، عندهم قُبْسَل أن

يُبعث ، وأنّ دار هجرته بالمدينة ، فلمنّا وُليسه َ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قالت أحبار اليهود : وُليه أحمد الليلة ، هذا الكوكب قد طلع . فلمنّا تنبّى قالوا : قد تنبّى أحمد ، قد طلع الكوكب الذي يطلع ، كانوا يعرفون ذلك ويقرّون به ويصفونه إلاّ الجسد والبغي . . .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن نملة بن أبي نملة عن أبيه قال : كانت يهود بني قريظة يكـ وُسُون ذكر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في كتبهم ويتُعكلمونه الولدان بصفته واسمه ومتُهاجره إلينا ، فلمنا ظهر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حسدوا وبغوا وقالوا ليس به .

أخيرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثي إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أن إسلام نعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيدية وأسد بن عبيدا بن عمهم إنها كان عن حديث ابن الهيبان أبي عمير ، قدم ابن الهيبان . يهودي من يهود الشأم ، قبيل الإسلام بسنوات ، قالوا : وما رأينا رجلا لا يصلي الصلوات الخمس خيراً منه ، وكان إذا حبس عنا المطر احتجنا إليه ، نقول له : يا ابن الهيبان اخرج فاستسق لنا . فيقول : لا حتى تمقد موا أمام محرجكم صدقه . ونقول : وما نقد م ؛ فيقول : صاعاً من تمثر أو مسدين من شعير عن كل فنقول : وما نقد م ؛ فيقول : صاعاً من تمثر أو مسدين من شعير عن كل نفس ، فنفعل ذلك فيخرج بنا إلى ظهر وادينا ، فوالله لن نبرح حتى تمر نفس ، فنفعل ذلك فيخرج بنا إلى ظهر وادينا ، فوالله لن نبرح حتى تمر هو بين أظهرنا إذ حضرته الوفاة ، فقال : يا معشر اليهود ما الذي ترون أنه أخرجني من أرض الحمر والحمير إلى أرض البؤس والحوع ؛ قالوا : أنت أخرجني من أرض الحمر والحمير إلى أرض البؤس والحوع ؛ قالوا : أنت أعلم يا أبا عمير ! قال : إنما قدمتها أتوكف خروج ني قد أطلدكم زمانه ، وهذا البلد مهاجره ، وكنت أرجو أن أدركه فأتبعه ، فإن سمعم به فلا تستهن إليه ، فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري والنساء ، فلا يمنعكم وهذا البلد مهاجره ، فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري والنساء ، فلا يمنعكم

هذا منه ، ثم مات ، فلما كان في الليلة التي في صبيحتها فتُتحت بنو قريظة ، قال لهم ثعلبة وأسيد ابنا سَعْيَة وأسد بن عُبيد فتيان شباب : يا معشر يهود ، والله إنه الرّجل الذي وصف لنا أبو عُمير بن الهيّبان ، فاتقوا الله واتبعوه ، قالوا : ليس به ، قالوا : بلى والله إنّه لهو هو ، فنزلوا وأسلموا وأبكى قومهم أن يُسلموا .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد أني محمد بن عبد الله عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : كنّا جلوساً عند صم ببنوانة قبل أن يبعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بشهر ، فنحرنا جنزراً ، فإذا صائح يصيح من جوف واحدة : اسمعوا إلى العجب ، ذهب استراق الوسي ونرمي بالشّه بن ، لنبي بمكّة اسمه أحمد ، مهاجره إلى يثرب ، قال : فأمسكنا وعجبنا ، وخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

حد ثنا محمد بن عمر ، حد ثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جأسدب عن النسّضر بن سفيان الهذلي عن أبيه قال : خرجنا في عير لنا إلى الشأم ، فلمنّا كننّا بين الزرقاء ومُعمّان وقد عرّسنا من الليّل إذا بفارس يقول : أيها النيام هبّوا فليس هذا بحين رقاد ، قد خرج أحمد ، وطُرّدت الجن كلّ مُطرّد ، ففزعنا ونحن رفقة جرّارة كلهم قد سمع هذا ، فرجعنا إلى أهلينا ، فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكنة بين قريش بنبي خرج فيهم من بني عبسد المطلب اسمه أحمد .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال : سمعت زيد بن عمرو بن نُفيل يقول : أنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ، ولا أراني أدركه ، وأنا أومن به وأصد قه وأشهد أنه نبي ، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام ، وسأخبرك ما نعته حتى لا يحفى عليك ، قلت : هلم ! قسال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليست تفارق

عينيه حمرة ، وخاته النبوة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مولده ومبعثه ، ثم يُخرجه قومه منه ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يترب فيظهر أمره ، فإياك أن تُخدع عنه فإنتي طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم ، فكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك ، وينعتونه مثل ما نعته لك ، ويقولون لم يبق نبي غيره ، قال عامر بن ربيعة : فلمنا أسلمت أخبرت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام ، فرد عليه السلام ورحة عليه وقال : قد ورأيشه في الحنة يسدحب دُيُولاً .

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف القرشي عن إسماعيل ابن مجالد عن مجالد الشعبي عن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما ، فكنت بالشأم وما والاه حتى أتيت راهبا في صومعة ، فوقفت عليه ، فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية ، فقال لي : أراك تريد دين إبراهيم ! يا أخا أهل مكتة إنك لتطلب ديناً ما يؤخذ اليوم به ، وهو دين أبيك إبراهيم ، كان حنيفاً لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك ، فالحق ببلدك ، فإن نبياً ينبعث من قومك في بلدك يأتي بدين إبراهيم بالحنيفية ، وهو أكرم الحلق على الله .

أخبرنا علي بن محمد عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : سكن يهودي بمكنة يبيع بها تجارات ، فلما كان ليلة وُلد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال في مجلس من مجالس قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة ؛ قالوا : لا نعلمه ، قال : أخطأت والله حيث كنت أكره ، انظروا يا معشر قريش وأحسوا ما أقول لكم : وليد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخر ، فإن أخطأكم فيفلسطين ، به شامة "بين كتفيه سوداء صفراء

فيها شعرات متواترات ، فتصد على القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه ، فلما صاروا في منازلهم ذكروا الأهاليهم ، فقيل لبعضهم : ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فسماه محمداً ، فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا : أعلمت أنه ولد فينا مولود ؟ قال : أبعد خبري أم قبله ؟ قالوا : قبله واسمه أحمد ، قال : فاذهبوا بنا إليه ، فخرجوا معه حي دخلوا على أمة ، فأخرجته إليهم ، فرأى الشامة في ظهره ، فغنشي على اليهودي شم أفاق ، فقالوا : ويلك ! ما لك ؟ قال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم ، وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم ، فازت العرب بالنبوة ، أفرحتم يا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج بالنبوة ، أفرحتم يا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج بالنبوة ، أفرحتم يا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج بالنبوة ، أفرحتم يا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج

أخبرنا علي بن محمد عن يحيى بن معن أبي زكرياء العجلاني عن يعقوب ابن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال : إن أوّل العرب فزع لرمي النّجوم ثقيف ، فأتوا عمرو بن أمية فقالوا : ألم تر ما حدّث ؟ قال : بلى ، فانشظروا فإن كانت معاليم النجوم التي ينه تدى بها وينعرض بها أنواء الصيف والشّتاء انتثرت فهو طي الدنيا وذهاب هذا الحلق الذي فيها ، وإن كانت نجوماً غيرها فأمر أراد الله بهذا الحلق ونبي ينبعث في العرب فقد تُحدد ث بذلك .

أخبرنا علي بن محمد عن أبي زكرياء العجلاني عن محمد بن كعب القدُرظي قال : أوحى الله إلى يعقوب أني أبعث من ذريّتك ملوكاً وأنبياء حتى أبعث النبي الحرميّ الذي تبني أمّته هيكل بيت المقدس ، وهو خاتم الأنبياء ، واسمه أحمد .

أخبرنا علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن حميـــد بن أبي البَـخـُّتـرَي عن الشعبي قال في مجلـّة إبراهيم ، صلى الله عليه وسلّم : إنّه كائن من ولدك شعوب وشعوب حتى يأتي النبي الأميّ الذي يكون خاتم الأنبياء .

أخبرنا على بن محمد عن سليمان القافلاني عن عطاء عن ابن عباس

قال : لمّا أمر إبراهيم بإخراج هاجر حُمل على البُراق ، فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة إلا قال : انزل هاهنا يا جبريل ، فيقول : لا ، حتى أتى مكة ، فقال جبريل : انزِل يا إبراهيم ، قال : حيث لا ضَرْع ولا زرع ؟ قال : نعَم هاهنا يخرج الذي الذي من ذريّة ابنك السّدي تُشتَم به الكلمة العُلْيا .

أخبرنا علي بن محمّد عن أبي عمرو الزهريّ عن محمّد بن كعب القرظي قال : لمّا خرجت هاجر بابنها إسماعيل تلقّاها مثلق فقال : يا هاجر إنّ ابنك أبو شُعوب كثيرة ، ومن شعبه النبيّ الأمّيّ ساكن الحَرَم .

أخبرنا علي بن محمد عن أبي معشر عن يزيد بن رومان وعاصم بن عمر وغيرهما أن كعب بن أسد قال لبي قريظة حين نزل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في حصنهم : يا معشر يهود تابعوا الرجل فوالله إنه النبي ، وقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الله كنم تجدونه في الكتب ، وأنه اللهي بنشر به عيسى ، وانتكم لتعرفون صفته ، قالوا : هو به ولكن لا نفسارق حكم التوراة .

أخبرنا علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن محمد بن اسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطبع عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بيت المدراس فقال : أخرجُوا إلي أعلم كُمُ ، فقسالوا : عبد الله بن صوريا ، فخلا به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فناشده بدينه وبما أنهم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام : أتعلم أني رسول الله ؟ قال : اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف ، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ، ولكنهم حسدوك ، قال : فكما يتمنعك أنت ؟ قال : أكره خلاف قومي ، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم .

أخبرنا علي بن محمد عن أي معشر عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد ابن عُمارة بن غزية وغيرهما قالوا : قدم وفد نجران ، وفيهم أبو الحارث

ابن علقمة بن ربيعة ، له علم بدينهم ورئاسة ، وكان أسقُنهم وإمامهم وصاحب مدراسهم وله فيهم قدر ، فعثرت به بغلته ، فقال أخوه : تعسس الأبعد ، يريد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو الحارث : بكل تعست أنت ، أتشتم رجلاً من المُرْسلين ؟ إنه الذي بشتر به عيسى وإنه لفي التوراة ! قال : فما يمنعك من دينه ؟ قال : شرقنا هؤلاء القوم وأكرمونا ومولونا وقد أبوًا إلا خلافة ، فحلف أخود ألا يتنبي له صَعراً حتى يقدم المدينة فيؤمن به ، قال : مهلا يا أخي فإنها كنت مازحاً ، قال : وإن ، فمضى يضرب راحلته وأنشأ يقول :

# إليَّكُ يَغُدُو قَلَقاً وضِينُها مُعُنْتَرِضاً في بَطْنِها جَنيِنُها مُعُنْتَرِضاً في بَطْنِها جَنيِنُها مُخالِفاً دينَ النَّصَارَى دينُهَا

قال : فقديم وأسلم .

أخبرنا علي بن محمد عن أبي علي العبدي عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث بن علقمة وعلقبة ابن أبي منعيط وغيرهما إلى يهود يثرب وقالوا لهم : سلوهم عن محمد ، فقد موا المدينة فقالوا : أتيناكم لأمر حدث فينا ، منا غلام يتيم حقير يقول قولاً عظيماً يزعم أنه رسول الرحمن ، ولا نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة ، قالوا : صفوا لنا صفته ، فوصفوا لهم ، قالوا : فمن تبعه منكم ؟ قالوا : سفالتنا ، فضحك حبر منهم وقال : هذا الذي الذي نجد نعته وجد قومه أشد الناس له عداوة .

أخبرنا علي بن محمد عن يزيد بن عياض بن جُعُد بُنة عن حَرام بن عثمان الأنصاري قال : قدم أسعد بن زُرارة من الشأم تأجراً في أربعين رجلاً من قومه، فرأى رويًا أن آتياً أتاه فقال: إن نبياً يخرج بمكة يا أبا أمامة فاتبعه ، وآية ذلك أنكم تنزلون منزلاً فيتُصاب أصحابتُك فتنجو أنت وفلان

يُطْعَنُ في عينه ، فنزلوا منزلاً فبيتهم الطّاعون فأصيبوا جميعاً غير أبي أمامة وصاحب له طُعن في عينه .

أخبرنا علي بن محمد عن سعيد بن خالد وغيره عن صالح بن كيسان أن خالد بن سعيد قال : رأيت في المنام قبل مبعث الذي ، صلى الله عليه وسلم ، ظلمة غشيبت مكة حتى ما أرى جبلاً ولا سهلاً ، ثم رأيت نوراً يخرج من زمزم مثل ضوء المصباح كلما ارتفع عظم وسطع حتى ارتفع فأضاء في أوّل ما أضاء البيت ، ثم عظم الضوء حتى ما بقي من سهل ولا جبل إلا وأنا أراه ، ثم سطع في السماء ، ثم انحدر حتى أضاء في نخل يثرب فيها البُسُر ، وسمعت قائلاً يقول في الضوء : سبحانه سبحانه تمت الكلمة وهلك ابن مارد وسمعت قائلاً يقول في الضوء : سبحانه سعدت هذه الأمة ، جاء نبي الأميين ، بضبة الحصى بين أذر و والأكمة ، سعيدت هذه الأمة ، جاء نبي الأميين ، وبلغ الكتاب أجله ، كذبته هده القرية ، تُعذب مرتين ، تتوب في الثالثة ، شعيد على أخيه عمرو بن سعيد ، فقال : لقد رأيت عجباً ابن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد ، فقال : لقد رأيت النور خسرج وإني لأرى هذا أمراً يكون في بني عبد المطلب إذ وأيث النور خسرج من زمزم .

أخبرنا علي بن محمد عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هنسد قال : قال ابن عبّاس : أوحمَى الله إلى بعض أنبياء بني إسرائيل : اشتد غضبي عليكم من أجل ما ضيّعتم من أمري ، فإني حلّفت لا يأتيكم روح القدس حتى أبعث النبيّ الأميّ من أرض العرب الذي يأتيه روح القدس .

أخبرنا علي بن محمد عن محمد بن الفضل عن أبي حازم قال : قدم كاهن مكة ورسول ألله ، صلى الله عليه وسلم ، ابن خمس سنين وقد قدمت بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ظئره إلى عبد المطلب وكانت تأتيه به في كل عام ، فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال : يا معشر قريش اقتلوا هذا الصبي ، فإنه يقتلكم ويفرقكم ، فهرب به عبد المطلب ، فلم تزل قريش

تخشى من أمره ما كان الكاهن حذّرهم .

أخبرنا علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن علي بن حسين قال : كانت امرأة في بني النجار يُقال لها فاطمة بنت النعمان كان لها تابع من الجن ، فكان يأتيها ، فأتاها حين هاجر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فانقض على الحائط ، فقالت : ما لك لم تأت كما كنت تأتي ؟ قال : قد جاء النبي الذي يحرم الزنا والحمر .

أخبرنا علي بن محمد عن ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : لما بنعث محمد ، صلى الله عليه وسلم ، دُحير الحن ورُمُوا بالكواكب ، وكانوا قبل ذلك يستمعون ، لكل قبيل من الجن مقعد يستمعون فيه ، فأول من فزع لذلك أهل الطائف فجعلوا يذبحون لآلهتهم من كان له إبل أو غنم كل يوم حتى كادت أموالهم تذهب ، ثم تناهوا وقال بعضهم لبعض : ألا ترون معالم السماء كما هي لم يذهب منها شيء ! وقال إبليس : هذا أمر حدث في الأرض ، ائتوني من كل أرض بتُربة ، فكان يؤتى بالتربة فيشمها ويلقيها ، حتى أتي بتربة تهامة فشمها وقال : هاها الحدث .

أخبرنا علي بن محمد عن عبد الله بن محمد القرشي من بني أسد بن عبد العُزَّى عن الزهري قال : كان الوحي يُستمع ، وكان لامرأة من بني أسد تابع ، فأتاها يوماً وهو يصيح : جاء أمر لا يُطاق ، أحمد حرَّم الزَّنا ، فلماً جاء الله بالإسلام مُنعوا الاستماع .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني عبد الله بن يزيد الهذلي عن سعيد ابن عمرو الهذلي عن أبيه قال : حضرت مع رجال من قومي صنمنا سُواع وقد سُقنا إليه الذبائح ، فكنت أوّل من قرّب إليه بقرة سمينة فذبحتها على الصنم ، فسمعنا صوتاً من جوفها : العجب العجب كلّ العجب ، خروج نبيّ بين الأخاشب يحرّم الزنا ، ويحرّم الذبح للأصنام ، وحرُست السّماء ،

ورُمينا بالشهب فتفرّقنا ، وقدمنا مكّة فسألنا فلم نجد أحداً يخبرنا بحروج محمد ، صلى الله عليه وسلّم ، حتى لقينا أبا بكر الصّدّيق فقلنا : يا أبا بكر خرج أحد بمكّة يدعو إلى الله ينقال له أحمد ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : فأخبرته الحبر ، فقال : نعم هذا رسول الله ، ثمّ دعانا إلى الإسلام ، فقلنا : حتى ننظر ما يصنع قومنا ، ويا ليت أنّا أسلمنا يومئذ ، فأسلمنا بعده .

أخبرنا عمد بن عمر الأسلمي قال : حد تني عبد الله بن يزيد الهسذلي عن عبد الله بن ساعدة الهندلي عن أبيه قال : كنا عند صنمنا سُواع وقد جلبت اليه غنما لي مائتي شاة قد كان أصابها جرب ، فأدنيتها منه أطلب بركته ، فسمعت مناديا من جوف الصم ينادي : قد ذهب كيد الحن ور مينا بالشهب لنبي اسمه أحمد ، قال : قلت عبرت والله، فأصرف وجه غنمي منحدراً إلى أهلي ، قال : فلقيت رجلاً فخبرني بظهور رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا علي بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن محمد بن عمر الشامي عن أشياخه قالوا: كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في حيجر أبي طالب ، وكان أبو طالب قليل المال ، كانت له قطعة من إبل فكان يوتى بلبنها ، فإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، وإذا أكل معهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شبعوا ، فكان إذا أراد أن يطعمهم قال : أربعوا حتى يحضر ابني ، فيحضر فيأكل معهم فيفضل من طعامهم ، وإن كان لئن شرب أولهم ثم يناولهم فيشربون فيروون من آخرهم ، فيقول أبو طالب : إنك لمبارك ! وكان يصبح الصبيان شعثاً رئمنصاً ، ويصبح النبي . طالب : إنك لمبارك ! وكان يصبح الصبيان شعثاً رئمنصاً ، ويصبح النبي . صلى الله عليه وسلم ، مدهوناً مكحولاً ، قالت أم أيمن : ما رأيت النبي . صلى الله عليه وسلم ، شكا ، صغيراً ولا كبيراً ، جوعاً ولا عطشاً ، كان يغدو فيشرب من زمزم فأعرض عليه الغذاء فيقول : لا أريد أن أنا شبعان أ.

### ذكر من تسمى في الجاهلية بمحمد رجاء أن تدركه النبوة للذيكان من خبرها

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف عن سلمة بن عثمان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : كانت العرب تسمع من أهل الكتاب ومن الكهان أن نبياً يبعث من العرب اسمه محمد ، فسمى من بلغه ذلك من العرب ولد محمداً طمعاً في النبوة .

أخبرنا علي بن محمد عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال : سُميّ محمد بن خُرَاعي بن حُرَابة من بني ذكوان من بني سُليم طَمَعاً في النبوّة ، فأتى أبرهة باليمن فكان معه على دينه حتى مات ، فلمّا وَجُهُ قال أخوه قيس بن خُرَاعي :

فَلَدَ لَكُمْ ۚ ذُو التَّاجِ مِنَّا مُحَمَّدٌ ۗ وَرَايَتُهُ ۚ فِي حَوْمَةِ المؤتِ تَخَفْقِيُّ

أخبرنا علي بن محمد عن مسلمة بن علقمة عن قتادة بن السكن العُرَني قسال : كان في بني تميم محمسد بن سفيان بن مجساشع ، وكان أسقُفاً ، قيل لأبيه : إنه يكون للعرب نبي اسمه محمد ، فسماه محمداً ، ومحمد الحشمي في بني سؤاءة ، ومحمد الأسيدي ، ومحمد الفُقيَسْمي سَمَوهم طَمَعاً في النبوة .

## ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة ، أخبرنا على بن زيد عن أبي زيد أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان بالحمون وهو مك مُك شَبَب حزين فقال : اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبي بعدها من قومي ، فإذا شجرة من قبل عقبة المدينة ، فناداها فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه فسلمت عليه ، ثم أمرها فرجعت ، فقال : منا أبالي من كذبين بعدها من قومي .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : حد ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال : بلغي أن النبي . صلى الله عليه وسلم ، كان مسافر آ فذهب يريد أن يتبرز أو يقضي حاجته ، فلم يجد شيئاً يتوارى به من الناس ، فرأى شجرتين بعيدتين ، فقال لابن مسعود : اذْهَبَ فقَسُم ْ بَيْسَهُمَا فَقَلُ ْ لَهَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْسَلَني إليَّكُمَا أَنْ تَجَنَّمَعا حتى يَقَضِي حَاجِتَكَ وَرَاء كُما ، فذهب ابن مسعود فقال لهما ، فأقبلت إحسداهما إلى الأخرى فقضى حاجته وراءهما .

حد ثنا وكيع ، أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرّة قال : كنتُ مع النّبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، في سفَر فنزلنا منزلاً ، فقال لي : إئنت تيّنيك الأشاء تينن فقلُ لهما إن رَسُول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فاتيتهما فقلت لهما ذلك ، الله عليه وسلّم ، يأمر كُما أن تتج تمعا ، فأتيتهما فقلت لهما ذلك ، فوثبت إحداهما إلى الأخرى فاجتمعتا ، فخرج النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فاستر فقضى حاجته ، ثم وثبت كلّ واحدة منهما إلى مكانها .

أخبرنا الفضل بن إسماعيل بن أبان الورَّاق ، أخبرناً عنبسة بن عبد

الرحمن القرشي عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله تأتي الحلاء فلا يُرى منك شيء من الأذى ! فقال : أوماً علمت يا عائشة أن الأرض تبتليع مسا يتخرج من الانبياء فلا يركى منه شيء ؟

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا الحاريث بن عبيد ، أخبرنا أبو عمران عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ ذَاتَ يَوْم إِذْ دَخَلَ جَبْرِيلُ فَوَكَزَ بِيَنْ كَتَفِيّ فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَة فِيها مَثُلُ وَكُرَى الطّيْرِ فَقَعَدَ فِي وَاحِدة وَقَعَدْتُ فِي وَاحِدة وَقَعَدْتُ فِي أَخْرَى فَسَمَتْ فَارْتَفَعَتْ حَتّى سَدّتِ الْحَافِقينِ وَلَوْ شَنْتُ فِي أَخْرَى فَسَمَتْ فَارْتَفَعَتْ وَأَنِا أَقِلْبُ طَرَفِي فَالْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ أَنَّ أَمَس السّماء لمسسست وأننا أقلب طرفي فَالنّقفَ إلى جبريل فَإِذَا هُو كَأَنّهُ حِلْسٌ لاطيىء فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِه بِالله وَفُتِيحَ لِي بابُ السّماء فَرَأَيْتُ النّورَ الأعْظَمَ وَلَكُ دُونِي الْحَجَابِ رَفْرَفُهُ للله إلى مَا شَاءَ أَنْ يُوحي .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا الحارث بن عُبيد الإيادي ، أخبرنا سعيد بن اياس أبو مسعود الجُريْري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، يُحْرَسُ حتى نزلتُ هذه الآية : والله يَعْصِملُكَ مِنَ النّاسِ ؛ قالت : فأخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه من القبّة لهم فقال : أيّها النّاسُ انْصَرِفُوا فَقَسَدُ عَصَمَني اللهُ من النّاس .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : إنّا مَعْشَرَ الأنبياء ِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلا تَنَامُ قُلُوبُنَا .

أخبرنا هَـوْذة بن خليفة بن عبد الله بن أبي بكرة ، أخبرنا عوف عن الحسن عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : تَـنَـام ُ عَـيْـنايَ وَلا يَـنام ُ قَـلـْسي .

أخبرنا الحجّاج بن محمّد الأعور عن ليث بن سعد عن حالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله على الله عليه وسلم ، فقال : رَأَيْتُ في المَنام كَأَنَّ جبريلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمُيكَائِيلَ عِنْدَ رَجْلِي يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اصْرِبْ لَهُ مَثَلاً ، وَمَيكَائِيلَ عِنْدَ رَجْلِي يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اصْرِبْ لَهُ مَثَلاً ، فقال : اسْمَعْ سَمَعت أَذُنكَ وَاعْقِلْ عَقْلَ قَلْبُكَ ، إنتما مَثَلُكُ وَمَثَلُ أَمْتِكَ مَثَلُ أَمْتَكَ مَثَلُ مَلَكُ اتْخَذَ داراً ثُمْ بَنِي فيها بَيْنَا ثُمْ جَعَلَ فيها مَثَلُ أَمْتِكَ مَثَلُ مُلكُ اتْخَذَ داراً ثُمْ بَنِي فيها بَيْنَا ثُمْ جَعَلَ فيها مَثَلُ مُثَلُ مَثَلُ مَلكُ اتْخَذَ داراً ثُمْ بَنِي فيها بَيْنَا ثُمْ جَعَلَ فيها مَثَلُ مُثَلُ مُثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مُثَلِّ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مُثَلِكُ وَالدّارُ مَنْ تَرَكَهُ ، فَالله هو النّاس إلى طعامه فتمنهُم مَنْ تَرَكه مُنْ تَرَكه مُنْ مَنْ تَرَكه مُنْ الرّسُولُ مَنْ أَجَالِكُ وَالدّارُ مَنْ أَجَابِكُ مَنْ الْجَالِكُ وَالدّارُ عَنْ مُحَمّدُ الرّسُولُ مَنْ الْجَالِكُ وَالدّارُ عَلَى الْمُحْمَدُ الرّسُولُ مَنْ الْجَالِكُ وَالدّارُ عَلَى المُحَمّدُ الرّسُولُ مَنْ الْجَالِكُ وَالدّارُ عَلَى المُحَمّدُ الرّسُولُ مَنْ الْجَالِكُ وَالدّارُ وَمَنْ دَحَلَ المِسْلام وَمَنْ دَحَلَ المِنْدَة وَمَنْ الْجَالَةُ وَمَنْ دَحَلَ الْجَنّة أَكُلُ مَا فيها .

أخبرنا سعيد بن محمد التقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يأكل الصدقة ويأكل الهسدية ، فأهدت إليه يهودية شاة مصلية فأكل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منها هو وأصحابه ، فقالت : إني مسمومة ، فقال لأصحابه : ارفعنوا أيديكم فإنها قد أخبرَت أنها مسمومة ، قال : فرفعوا أيديهم ، قال : فرمات بشر بن البراء ، فأرسل إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : فمات بشر بن البراء ، فأرسل إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما حكملك على ما صنعت ؛ قالت : أردت أن أعلم إن كنت نياً لم يضررك ، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك ، قال : فأمر بها فقتلت .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن حُنضَين عن سالم بن أبي الجَعَدُد قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رجلين في بعض أمره فقالا : يا رسول الله ما معنا ما نتزوده ، فقال : ابنتَغيبًا لي سيقاءً ، فتَجَاءًاه بسقاء ، قال : فأمرنا فملأناه ثم وكأه وقال : اذ هبَبًا

حَتَّى تَبُّلُغَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ اللهَ سَيَرُزُقُكُمُمَا ، قَسَال : فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتِيا ذلك المكان الذي أمرهما به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فانحل سقاوهما فإذا لبن وزُبد غم ، فأكلا وشربا حتى شبعا .

أحبرنا هاشم بن القاسم أبو النّضر الكناني ، أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال : حدَّثَني شَهَرْ ، يعني ابن حَوْشب ، قال : وحَدَّثَ أبو سعيد الحضرمي قال : بينما رجل من أسْلُمَ في غُنْنَيْمَة ﴿ له يَهُشُّ عَلَيْهَا فِي بيداء ذي الحليفة إذ عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنمه ، فجهجأه الرجل ورماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته ، ثم إن الذئب أقبل حتى أقعى مُستثفراً بذنبَه مقابل الرجل فقال : أما اتّقيت الله أن تنزع منّي شاة رزّقنيها الله ؟ قال الرجل : تالله ما مسمعت كاليوم قط ! قال الذئب : من أيّ شيء تَعجبَ ؟ قال : أعْجب من مخاطبة الذُّنْب إيَّاي ! قال الذُّنْب : قد تركنتَ أعْجَبَ من ذلك ، هاذاك رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين الحرّتين في النخلات يُحدّث النَّاس بما خلا ، ويُتحدُّنُّهم بما هو آتِ ، وأنت ههنا تتَّبع غنمك ! فلمُّــا أن سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى أدخلها قباء قرية الأنصار فسأل عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فصادفه في منزل أبي أيّوب فأخبره خبر الذئب ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : صلَّه قُتْ ، احْضَرِ الْعَشْيِيَّةَ فَإَذَا رَأَيْتَ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَأَخْسِرُهُمُ ۚ ذَلَكَ ، ففعل . فلمَّا أن صلَّى الصَّلاة واجتمع الناس أخبرهم الأسلمي خبر الذُّئب . قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ . تَـلُـكُ الأعاجيبُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ، قالها ثلاثاً ، أمَّا وَالنَّذِي نَفْسُ مُحَمَّاد بييَده ليَيُوشكَنَّ الرَّجُلُ مَنْكُنُم ْ أَنْ يَغِيبَ عَنَ ۚ أَهْلِهِ الرَّوْحَةَ أَو الْعَدُوةَ ثُمَّ بُخْبِرَهُ سَوْطُهُ أَوْ عَصَاهُ أَوْ نَعَلْهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مين بعَدْ ه

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا عبد الحميد بن بهورام قال : حدثني

شُهُرْ ، حدَّثي عبد الله بن عبَّاس قال : بينما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بفيناء بيته بمكَّة جالساً إذ مرَّ به عثمان بن مظعون ، فكشر إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : ألا تَـجُـلُـسُ ؟ قال : بلي ، فجلس رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، مُستقَّبله، فبينما هو يُحدّثه إذ شَحَصَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فنظر ساعة إلى السَّماء ، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض ، فتحرَّف رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره ، فأخذ يُنغض رأسه كأنَّه يستفقه ما يُقال له ، وابنُ مظعون ينظر ، فلمَّا قضي حاجته واستفقه ما يُقال له ، وشخص بصر رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، إلى السَّماء كما شخص أول مرَّة ، فاتَّبعه بصره حتى توارى في السَّماء ، فأقبل على عثمان بجلُّسته الأولى ، فقال عثمان : يا محمَّد فيما كنتُ أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغَداة ، قال : وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلَمْتُ ؟ قال : رأيتُك تُشخص بصرك إلى السّماء ثمّ وضعته على يمينك فتحرّفت إليه وتركتني ، فأخذت تُسْغِض رأسَك كأنتك تستفقه شيئاً يُقال لك ، قال : أوَفَطِينْتَ لِذَاكَ؟ قال عثمان : نعم ، قال : فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : أتَّاني رَسُولُ اللهِ آنيفاً وَأَنْتَ جَالِسٌ ، قلتُ : رسولُ الله ؟ قال : نَعَمْ ، قال : فما قال لك ؟ قال : إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بالْعَدَال وَالإِحْسَان وَإِيتَاء ذي القُرْبَي وَيَنْهِي عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعَظُكُمُ ۚ لَعَلَّكُم ۚ تَلَا كُرُونَ ؛ قال عثمان : فذلك حين استقرّ الإيمان في قلمي وأحببت محمّداً .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا عبد الحميد بن بهرام ، أخبرنا شهر قال : قال ابن عبّاس : حضرت عصابة من اليهود ، يعني رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يوماً فقالوا : يا أبا القاسم حدّ ثنا عن خيلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي ، قال : سلّوني عمّا شئشتُم ولكّن اجنعلُوا لي ذمّة الله ومّا أخذ يعنقرُوب على بنيه لئين أنا حدّ ثشكم شيئاً فعرق فتموه

لتُبْتَايِعُنْتِي على الإسلام ، قالوا : فذلك لك ؛ قال : فتسلُّوني عمَّا شتم ، قالوا : أخبرُ نَا عن أربع خيلال ِ نسألك عنهن " ، أخبرُ نا أيّ الطّعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُسْنَزَلَ التَّوراة ، وأخبرنا كيف ماء المرأة من ماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه وكيف تكون الأنثى ، وأخبرنا كيف هذا النبيّ الأميّ في النوم ومَن وليَّه من المسلائكة ، قال : فَعَلَمَيْكُمُ عَهَدُ الله لَشَن ْ أَنَا أَخْسِرُ تُكُمُّ ۚ لَتُسِالِعُنِّنِي ، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق ، قال : فَأَنْشُدُ كُمُ اللّذي أَنْزَلَ التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلَ تَعْلَمُونَ أَنّ إِسْرَائِيلَ يَعَفُّوبَ مَرضَ مَرَضاً شَدَيداً وَطَالَ سَقَمُهُ مُنْهُ فَسَدَرَ لله نلذ را لئن شفاه الله من سقمه ليُحرّمن أحب الشراب إليه وَأَحَبِّ الطِّعَامِ إِلَيْهُ ، فَكَانَ أَحَبِّ الطُّعَامِ إِلَيْهُ لُحُمَّانُ الإبل وَأَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهُ أَلْبَانُهُمَا ؟ قَالُوا : اللَّهُمُّ نَعَم ، قال : اللهُمَّ اشْهَلَهُ عَلَّيْهُم ، قَالَ : فَأَنْشُدُ كُمُ ، بالله الَّذي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التُّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلَ تَعَلَّمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلُ أَبْيَضُ غَلَيظٌ وَأَنَّ مَــَاءَ المَرْأَة أَصْفَرُ رَقيقٌ فَأَيَّهُمُمَا عَلَا كَنَانَ لَهُ الوَلَدُ وَالشَّبَّهُ ُ بإذْ نَ اللهِ ، وَإِنْ عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ المَرْأَةِ كَانَ ذَكَرًا بإذْ ن الله ، وإنْ عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ كَنَانَ أَنْثَى بإذْنِ الله ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : اللَّهُ مُ اشْهَدُ عَلَيْهُم ، قال : فَأَنْشُدُ كُمُ باللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلَ تَعَلَّمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلَبُهُ ۚ ؟ قالوا : اللَّهُمَّ نَعَم . قال : اللهُمُ اشْهَد عَلَيْهِم ، قالوا : أنْتَ الآن فحد ثنا من ولينك من المسلائكة فعندها نجامعُك أو نُفارقُك ، قال : فَإَنَّ وَلَيْنِي جِبْرِيلُ وَلَمْ يُسْعَتْ نَبِسِيٌّ قَطَّ إِلاًّ هُوَ وَليَّهُ ، قالوا : فعندها نُفارقك ، لو كان وليلك سواه من الملائكة لتابعناك وصد قناك ، قال : فَمَا يَمَنْنَعُكُمُ من أن تُصَد قوه ؟ قالوا : إنَّه عدوَّنا ، فعند ذلك قال الله ، جلَّ ثناوًه : قُلُ مَن ۚ كَانَ عَـدُوًّا

لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَنَوَّلَهُ عَلَى قَلَبْلِكَ بَإِذْنَ اللهِ ، إلى قُوْلِهِ : كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ؛ فعند ذلك باؤوا بغضب على غضب .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا سليمان ، يعني ابن المغيرة ، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة قال : زار رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سعداً فقال عنده ، فلمنا أبردوا جاؤوا بحمار لهم أعراني قطوف قال : فوطوؤوا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقطيفة عليه ، فركب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأراد سعد أن يُردف ابنه خلف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليرد الحمار ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن كُننت باعشه معي فاحسله بين يتدي ، قال : لا بل خلفك يا رسول الله ، فقال رسول الله ، فقال رسول الله ، فقال به باعشه أولى بصدرها . فقال رسول الله ، فقال به خلفك يا رسول الله ، فقال سعد : لا أبعثه معك واكن رد الحمار ، قال : فرده وهو هيمالاج فريغ ما يساير .

أخبرنا هاشم بن القاسم قال : حدثني سليمان عن ثابت ، يعني البُناني ، قال : اجتمع المُنافقون فتكلّموا بينهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : إن رجالاً من كُمُ اجْتَمَعُوا فَقَالُوا كَـذا وَقَالُوا كَـذا وَقَالُوا كَـذا فَقَالُوا كَـذا فَقَالُوا كَـذا وَقَالُوا كَـذا فَقَالُ : مَـا فَقُومُوا وَاسْتَغْفِرُ وَا اللهَ وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمُ ، فلم يقوموا فقال : مَـالكُم ، ثلاث مرّات ، فقال : لكُمُ ، ثلاث مرّات ، فقال : لتَقُومُوا فاسْتَغْفِرُ وا اللهَ وَأُسْتَغْفِرُ لَكُمُ ، ثلاث مرّات ، فقال : لتَقُومُونَ أَوْ لاسميّنَكُم ، بأسمائيكُم أَ ! فقال : قُم ينا فنسلان ، فقاموا خزايا متقنعين .

أخبرنا هاشم بن انقاسم ، أخبرنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال : إنّي لقائم عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يخطب ، إذ قال بعض أهل المسجد : يا رسول الله حبس المطر وهلكت المواشى فادع الله أن يستمينا . فرفع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يديه ، وما نرى في السماء من سحاب ، قألف الله بين السحاب ، فوَبلكتْنا حتى

رأيتُ الرجل الشديد تُهمّه نفسه أن يأتي أهله ، قال : فمنطرنا سبعاً لا تُقلع حتى الجمعة الثانية ورسول الله ، صلى الله علية وسلم ، يخطب ، فقال بعض القوم : يا رسول الله ! تهدّمت البيوت وحبس السُفّار فادعُ الله أن يرفعها عنا ، فرفع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يديه فقال : اللهمُمّ حَوَاليَسْنَا . ولا عليشنا ! قال: فتقوّر ما فوق رؤوسنا منها حتى كأنّا في إكليل يُمطر ما حولنا ولا نُمطر .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا سليمان عن ثابت قال : جعلت امرأة من الأنصار طُعيَّماً لها ثمَّ قالت لزوجها : اذهبْ إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فادعُه وأسرَّه إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم . قال : فجاء فقال : يا رسول الله إنَّ فلانة قد صنعت طُعيَّماً وإني أحبَّ أن تأتينا . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، للنَّاس : أجيبوا أبًّا فُلان ، قال : فجئتُ وما تكاد تتبعني رجلاي لما تركتُ عند أهلي ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قد جاء بالناس ، قال : فقلت لامرأتي قد افتضحنا ! هذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد جاء بالناس معه ، قالت : أوَّما أمرتك أن تِنُسِيرٌ ذلك إليه ؟ قال : قد فعلتُ . قالت : فرسولُ الله . صلى الله عليمُه وسلَّم . أعثُلُم . فجاؤوا حتى ملأوا البيت وملأوا الحُبُجُرة وكانوا في الدار . وجيء بمثل الكفُّ فوُضعت . فجعل رسول الله ، صلى الله عليــه وسلَّم ، يبسطها في الإناء ويقول ما شاء الله أن يقول ثمَّ قال : ادْنُوا فَكُلُمُوا فَإِذَا شَبِيعَ أَحَادُ كُمُ ۚ فَلَيْنُخُلْ لِصَاحِبِهِ ، قال : فجعل الرَّجل يقوم والآخر يقعد حتى ما بقي من أهل البيت أحد إلا شبع ، ثم قال : ادْعُ لي أهدل الحُنجِرْة، فجعل يقعد قاعد" ويقوم قائم حتى شبعوا ، ثمّ قال : ادْعُ لي أهلَ الدَّار ، فصنعوا مثل ذلك ، قال : وبقى مثلُ ما كان في الإناء ، قال : فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلّم: كُلُوا وَأَطْعِمُوا جِيرَانَكُمْ .

حد ثنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا سليمان عن ثابت قال: قلت لأنس:

يا أبا حَمَّزَة حد ثنا من هذه الأعاجيب شيئاً شهدته ولا تتُحدثه عن غيرك ، قال : صلتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . صلاة الظهر يوماً ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل فجاء بلال فنادى بالعصر ، فقام كل من كان له بالمدينة أهل يقضي الحاجة ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهل بالمدينة ، فأتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقدح أروح فيه ماء فوضع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كفته في الإناء ، فما وسع الإناء كف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . كلها ، فقال بهؤلاء الأربع في الإناء ثم قال : اد نُنُوا فَتَوَضَّوُوا ، ويده في الإناء ، فتوضَوُوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضاً ، قال فقلت : يا أبا حمزة كم فتوضوًوا حتى ما بين السبعين والثمانين !

أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وخالد بن خداش قالوا : أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي . صلى الله عليه وسلم ، دعا بماء فأتي به في قدح رحراح ، قال : فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من أصابعه كأنه العيون ، فشربنا ، قال أنس : فحزرت القوم ما بين السبعين إلى الثمانين ، إلا أن خالداً قال : فجعل القوم يتوضّؤون .

أخبرنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : حضرت الصّلاة فقام جبران المسجد يتوضّوون ، وبقي ما بين السبعين إلى الثمانين ، فكانت منازلهم بعيدة ، فدعا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بيميخنضب فيه ماء ما هو بملآن فوضع أصابعه فيه وجعل يصبّ عليهم ويقول : تتوضّووا ، حتى تتوضّووا كلتهم ، وبقي في المخضب نحو مما كان فه .

أخبرنا هشام بن عبسد الملك أبو الوليد الطيالسي ، أخبرنا حزم بن أبي حزم قال : سمعتُ الحسن يقول : أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خرج ذات يوم لبغض مخارجه ومعه ناس من أصحابه .

فانطلقوا يسيرون ، فَتَحَضَرَتِ الصّلاة فلم يجد القوم ما يتوضّوُون به ، فقالوا : يا رسول الله ما نجد ما نتوضّاً به ، ورئي في وجوه القوم كراهية ذلك ، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه شيء من ماء يسير ، فأخذه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، فتوضّاً منه ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال : همَلُموا ، فتوضّاً القوم حتى بلغوا ما يريدون من الوضوء ، فسئيل : كم بلغوا ؟ فقال : سبعين أو نحو ذلك .

أخبرنا موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي ، أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة ما تُسرويها ، فقعد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على جبباها ، فإما بزَق ، وإما دعا ، فجاشت فستقينا واستقينا .

أخبرنا خلف بن الوليد الأزدي ، أخبرنا خلف بن خليفة عن أبان بن بشر عن شيخ من أهل البصرة ، أخبرنا نافع أنته كان مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في زُهاء أربعمائة راجل فنزل بنا على غير ماء ، فكأنه اشتد على الناس ، ورأوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نزل فنزلوا ، إذ أقبلت عنز تمشي حتى أتت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، متحددة القرنين ، قال : فحلبها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فأروى الجند وروي ، قال : فعلما قال : فلما قال لي قال ثم قال : فامنا قال لي قال ثم قال : فاخذت وسلم ، وما أراك تمثلكها ، قال : فأخذت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وما أراك تمثلكها ، قال : فأخذت عوداً فركزتُه في الأرض ، قال : وأخذت رباطاً فربطت الشاة فاستوثقت منها ، قال : ونام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ونام الناس ونمت ، قال : فأستيقظت فإذا الحبل محلول وإذا لا شاة ، قال : فأتيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، قال الله عليه وسلم ، فأخبرته ، قال الله عليه وسلم ، فانحبرته ، قال قلت : الشاة ذهبت ، قال : فقال لي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، قال الله عليه وسلم : يا نافع أوما أخبر ثلك أنك لا تمثلكها ؟

إِنَّ الَّذِي جَمَّاءَ بِهِمَا هُوَ الَّذِي ذَهَبَ بِهِمَا .

أخبرنا عتاب بن زياد وأحمد بن الحجاج أبو العباس الحراسانيان قالا : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا الأوزاعي قال : حدّثنا المطلّب ابن حَسْطَب المخزومي قال : حدّثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ قال : حدّ تْنِي أَنِي قَالَ : كُنَّا مع رسول الله . صلى الله عليه وسلَّم ، في غَزَاة . فأصاب النَّاسَ مَخْمُصَةٌ فاستأذن النَّاسُ رسول الله . صلى الله عليه وسلَّم . في نحر بعض ظهرهم وقالوا : يُسِلُّغنا الله به ، فلمَّا رأى عمر ابن الخطّاب أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قد هم "أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم قال : يا رسول الله كيف بنا إذا نُنحر لقينا الْقوم غداً جياعاً رجالاً . ولكن إن رأيتَ أن تدعو النَّاسَ ببقايا أزوادهم فتجمُّعها ثُمُمَّ تدعو الله فيها بالبركة . فإنّ الله سيبل عنه الله بدعوتك . أو سيبارك لنا في دعوتك . فدعا رسول الله . صنى الله عليه وسلّم ، ببقايا أزوادهم ، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك . وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر . فجمَّعها رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، ثمَّ قام فاعا ما شاء الله أن يدعو ثم ما الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحثوا ، فما بقى في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي منه ، فضحك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى بدت نَواجِذِه فقال: أشْهَلَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأشْهَلَدُ أُنِّي رَسُولُ اللهِ لا يَلَقْنَى اللهَ عَبْسَدٌ يُؤْمِنُ بِهِمَا إلا حُبْجِبَتْ عَنْهُ النَّارُ يَوْمَ القسياميّة .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا سليمان ، يعني ابن المغيرة ، عن ثابت البُناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال : خطبنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عشية فقال : إنتكم تسرون عشيتكم هسده ولينكم وتتأثون الماء إن شاء الله غسداً ، فانطلق الناس لا يلوي بعضهم على بعض ، فإني لأسير إلى جنب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين

ابهارّ الليل ، إذ نَعَسَ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فمال عــلى راحلته فدعمتُه ، يعني أسندته ، من غير أن أوقظه ، فاعتدل على راحلته ثمّ سرنا . ثُمَّ تهوَّر الليلَ فنعس النبيِّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، فمال على راحلته ميلــة أُخرى فدعمتُه من غير أن أوقظه ، فاعتدل على راحلته ثمّ سرنا حتى إذا كان من آخر السَّحر مال ميلة هي أشدُّ من الميلتين الأوليين حتى كاد أن ينجفل فدعمته فرفع رأسه فقال : مسَن هَلَدًا ؟ فقلت : أبو قتادة ، فقال : مسَّى كَنَانَ هَذَا مِن مُسَيِرِكَ مِنتي ؟ قلت : ما زال هذا مسيري منك منه الليلة ، قال : حَفظكَ اللهُ بِما حَفظت نَبِيّهُ بِهِ ، ثُمّ قال : أَتُرَاناً نَخَفْتَى على النَّاسَ؟ هَلَ ْ تَرَى مِن ْ أَحَدِ ؟ كَأَنَّهُ ۚ يُرِّيدِ أَنْ يُعرِّس ، قال قلت : هذا راكب ، ثمّ قلت : هذا راكب ، فاجتمعنا وكنّا سبعة رَكَبَّة ، فمال النبي ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، عن الطَّريق فوضع رأسه ثم قال : احْفظُوا عَلَيْننا صَلاتَننا ، فكان أوّل ما استيقظ هو بالشمس فقمنكا فزعين ، قال : ارْكَبُوا ، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضأة كانت معي فيها ماء فتوضّأنا وضوءاً دون وضوء وبقي فيها شيء من مـــاء ، فقالَ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم : يَمَا أَبِنَا قَتَمَادَةَ احْفَظُ عَلَمَيْنَنَا مَيْضَأَتْنَكَ هَذه فإنه سيكون لها نباً ، ثم ننودي بالصلاة فصلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ركعتين قبل الفجر ثمّ صلى الفجر كما كان يصلّي كــلّ يوم ، ثمَّ قال : ارْكبوا ، فركبنا ، فجعل بعضب يهمس إلى بعض ، فقال النبيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم : مَا هَـٰذَا النَّذِي تَهُمْ مِسُونَ دُونِي ؟ قال قلنا : يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا ، قال فقال : أمَا لَكُمُم ْ في أَسُورَةُ ؛ إنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفَوْيِطُ ۚ وَلَكُنَّ التَّفَوْيِطَ عَلَى مَن ْ لَم ْ يُصَلُّ الصَّلاةَ َ حتى يجيء وقنتُ الصّلاة الأخرى فتمن فعلَ ذلك فلليُصلّ حين يَنْتَبِهُ لَهَا ، فإذا كانَ الغَدُ فَلْيُصَلَّهَا عنْدَ وَقَنْتَهَا ، ثمّ قال : ما تَرَوُّنَ النَّاسَ صَنَعُوا ؟ ثُمَّ قال : أصبح النَّاس فقلَدوا نبيتَهُم ، فقال أبو

بكر وعمر : رَسُولُ الله يَعْدِدُكُم لم يكن ليُخلِفُكُم ، فقال النَّاس : الذيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، بين أيديكم فإن تُطيعوا أبا بكر وعمر ترشُدوا ، فانتهينا إلى الناس حين حمي كلّ شيء ، أو قال حين تعالى النّهار ، وهم يقولون : يا رسول الله هلكنا عطشاً ، قال : لا هُلُكَ عَلَيْكُمُ ، فنزل فقال : أَطْلِقُوا لِي غُمري ، يعني بالغمر القعب الصغير ، ودعا بالميضأة فجعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يصب وأستهم ، فلما رأى الناس مسا فيها تكابُّوا ، فقال النبيِّ ، صلى الله عليه وسلَّم : أحْسينُوا المللُ ءَ فَكُلُّكُمُ \* سَيَرُوْكَ ، قال : فجعل النبيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، يصبّ وأَسْقيهم حَيى ما بقي غيري وغيره ، قال : فصُبّ ، وقال : اشْرَبْ ، قال : فقلت يا رسول الله لا أشرب حتى تشربَ ، فقال النبيّ ، صلَّى الله عليه أ وسلم : إن ساقي القوم آخرهُم ، قال : فشربت وشرب النبي ، صلى الله عليه وسلَّم ، قال : فأتى النَّاس الماء جامِّينَ رِوَاءً ، فقال عبد الله بن رباح : إني لفي مسجد كم هذا الجامع أحدّث هذا الحديث ، إذ قال لي عمران بن حُصين : انظر أيها الفي ، انظر كيف تحدّث ، فإني أحد الركب تلك الليلة ، قال : قلت يا أبا نُجيد فأنت أعلم ، قال : ممن أنت ؟ قال : قلت من الأنصار ، قسال : فأنتم أعلم بحسديثكم ، حدّثِ القوم ، قال : فحدّثت القسوم ، فقال عمران : وقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحداً من النَّاس حفظه كما حفظته .

حد ثنا فنضيل بن عبد الوهاب أبو محمد الغطفاني ، أخبرنا شريك عن سيماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : بم كنت نبيا ؟ قال : أراًيت إن دَعو ت شيئا مِن النبخ للة فأجابتني أتو من بي ؟ قال : نعم ، فدعاه فأجابه فآمن به وأسلم .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا شعبة قال : أخبرني عمرو بن مُرّة

وحصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : أصابنا عطش بالحديبية فجهشنا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبين يديه تور فيه ماء فقال بأصابعه هكذا فيه ، وقال : خُذُوا باسم الله ، قال : فجعل الماء يتخلل من أصابعه كأنها عنيون فوسيعننا وكفانا ، وقال حصين في حديثه : فشربنا وتوضأنا .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البُناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن المقداد قال : أقبلتُ أنا وصاحبان لي قد ذَهَبَتُ أسماعنا وأبصارنا من الجهد ، قال : فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، ليس أحد يقبلنا ، قال : فانطلقنا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، فانطلق بنا إلى أهله ، قال : فإذا تُــــلاثة أعنز ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : احْتَـَلَـبِدُوا هَـَذَا اللَّـبَـنَ بَيُّنْمَنَّهَا ، قال : فكنَّا نحتلب فيشرب كلَّ إنسان نصيبه ، وفرفع لرسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، نصيبه ، قال : فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان ، ثم يأتي المسجد فيصلني ، ثم يأتي شرابه فيشربه ، قال : فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال : محمد يأني الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ، ما به حاجة إلى هذه الجُرعة فاشربها ، قال : ما زال يزيّن لي حتى شربتها ، فلمَّا وَعَلَلَت في بطني وعرف أنَّه ليس إليها سبيل ندَّمني قسال : ويحك ما صنعت! شرابت شراب محمَّد فيجيء فلا يراه فيدعو عليك فتهلك ، فتذهب دنياك وآخرتك ، قال : وعلي شملة من صوف كلما رُفعت على رأسي خرجت قدماي ، وإذا أُرسلت على قدمي خرج رأسي ، قال : وجعل لا يجيئني نوم ، قال : وأمَّا صاحباي فناما، فجاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فسلَّم كما كان يسلُّم ، ثمَّ أتى المسجد فصلَّى ، وأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئاً ، قال : فرفع رأسه إلى السَّماء ، قلت الآن يدعو عليَّ فأهلك ، فقسال : اللَّهُ مُ أَطْعِم مَن أَطْعَمَني وَاسْقِ مَن سَقَالِي !

قال : فعمدت إلى الشملة فشددتها عني وأخدت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أجسه أن أيتهن أسمن فأذبح لرسول الله . صلى الله عليه وسلم . فإذا هن حفقل كلهن . فعمدت إلى إناء لآل عمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه ، فحلبت فيه حتى علته الرغوة . ثم جئت به إلى رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فقال : أمنا شرب شم شرابكم التيلة يا مقداد ؛ قال قلت : اشرب يا رسول الله . قال : فشرب ثم ناولني . فقلت : يا رسول الله اشرب ، فشرب ثم ناولني . فأخذت ما بقي فشربت . فلما عرفت أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم : إحدى ألقيت إلى الأرض ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إحدى سوء ألقيت إلى الأرض ، قال قلت : يا رسول الله كان من أمري كذا وصنعت كذا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منا كانت هذه وصنعت كذا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منا كانت هذه وصنعت كذا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منا كانت هذه وسنعت كذا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منا كانت هذه وسنعت كذا ، فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منا كانت هذه وسنعت كذا ، فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منا كانت هذه والله ، فيل والله ، فين أله أبالي إذ أصبتها وأصبتها وأسبتها وأسبتها وأسبتها وأسبتها من أصابها من انناس .

أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا زهير أبو خيثمة . اخبرنا سليمان الأعمش عن القاسم قال : قال عبد الله بن مسعود : ما أعترف لأحسد أسلم قبلي . أتاني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا في غنم أهلي فقال : أفي غنمميك لَبَنَ " ؟ قال قلت : لا ، قال : فأخذ شاة فلمس ضرعها فأنزلت ، فما أعترف لأحسد أسلم قبلي .

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف القرشي عن أبي زكرياء العجلاني عن محمد بن إسحاق العجلاني عن محمد بن كعب القرظي وعن علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن ابيد عن ابن عباس عن سلمان قال : أتيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وهو في جنازة رجل من أصحابه ، فلما رآني مُقْبلاً قال في : در خلفي ، وطرح رداءه فرأيت

الحاتم وقبلته ، ثم درت إليه فجلست بين يديه ، فقال : كاتب ، فكاتب على ثلاثمائة ودية عالقة وأربعين أوقية من ذهب ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أعيننوا أخاكم ، فكان الرجل يأتي بالودية والثنتين والثلاث حتى جمعوا لي ثلاثمائة ، فقلت : كيف لي بعلوقها ؛ فقال لي : انطلق ففقر ففقر لما بيدك ، ففقرت لها ثم أتيته فجاء معي فوضعها بيده ، فما أخلفت منها واحدة وبقي الذهب ، فبينا أنا عنده أتي بمثل بيضة الحمامة من ذهب صدقة فقال : أيْن العبد المكاتب الفارسي ؟ فقمت فقال : خد همذه وسلم ، فقلت : وكيف تكفيني هذه ! فمسح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لسانه عليها ، فوزنت منها أربعين أوقية وبقي عندي مثل ما أعطاهم .

أخبرنا علي بن محمد عن الصلت بن دينار عن عبد الله بن شقيق عن أبي صخر العُقيلي قال : خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي بكر وعمر يمشي . فمر بيهودي ومعه سفر فيسه التوراة يقروها على ابن أخ له مريض بين يديه ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : يا يَهُودي نَشَدُ تُلُك بالله بالله أنزل التوراة على منوسي وفلكن البتحر لبنبي إسرائيل أتتجيد في توراتيك نعني وصفتي ومتخرجي با فأوما برأسه أن لا ، فقال ابن أخيه : لكني أشهد بالله ي أنزل التوراة على موسى ، وفلق البحر لبنبي إسرائيل ، أنه ليجد نعتك وزمانك وصفتك وضرجك في كتابه ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : أقيمُوا اليهودي عن صاحبيكم ، وقبيض الفي ، فصلى عليه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأجنة .

أُخبرنا علي بن محمد عن يعقوب بن داود عن شيخ من بني جُمَّح قال : لمّا أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أم معبد قال : همَل مين ْ قبرَى ؟ قالت : لا ، قال : فانتبذ هو وأبو بكر ، وراح ابنها بشويهات فقال لأمّه : ما هذا السواد الذي أرى منتبذاً ؟ قالت : قوم طلبوا القرى فقلت ما عندنا قرى . فأتاهم ابنها فاعتذر وقال : إنها امرأة ضعيفة . وعندنا ما تحتاجون إليه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : انطكق فأتي بشاة من غسمك ، فجاء فأخسد عتاقاً ، فقالت أمّه : أين تذهب ؟ قسال : سألاني شاة ، قالت : يصنعان بها مساذا ؟ قال : ما أحببا ، فمسح النبي ، صلى الله عليه وسلم . ضرعها وضرتها فتحقلت ، فحلب حى مسلا قعبا وتركها أحفل ما كانت وقال : انطكق به إلى أملك وأتيني بشاة أخورى من غسميك ، فأتى أمّه بالقعب فقالت : أنى الك هذا ؟ قال : من لبن الفلانة . قالت : وكيف ولم تقشر سلا قط ؟ أظن هدا واللات الصابىء الفلانة . قالت : وكيف ولم تقشر سلا قط ؟ أظن هدا واللات الصابىء الذي بمكة ! وشربت منه ، ثم جاءه بعناق أخرى ، فحلبها حتى ملا القعب الذي بمكة ! وشربت منه ، ثم جاءه بعناق أخرى ، فحلبها حتى ملا القعب بأخرى ، فأتاه بها ، فحلب وستى أبنا بكر ، ثم قال : جيشي بأخرى ، فأتاه بها ، فحلب وستى أبنا بكر ، ثم قال : جيشي بأخرى ، فاتاه بها ، فحلب وتركهن أحفل ما كن .

أخبرنا عني بن محمد عن الحسن بن دينار عن الحسن قال : بينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مسجده إذ أقبل جمل ناد حتى وضع رأسه في حجر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وجرجر ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن هنذا الجمل يزعم أنه لرجل وأنه يريد أن يندحره في طبعام عن أبيه الآن فنجاء يستغيث ، فقال رجل : يا رسول الله هذا جمل فلان ، وقد أراد به ذلك ، فدعا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الرجل فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه أراد ذلك به ، فطلب إليه النبي ، صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، أن لا ينحره ، فعل .

أخبرنا علي بن مجمد عن حُباب بن موسى السعيدي عن جعفر بن محمدً عن أبيه قال : قال علي ، رضي الله عنه : بتنا ليلة بغير عَشَاء ، فأصبحتُ فخرجت ثم رجعت إلى فاطمة ، عليها السلام ، وهي مجزونة ، فقلت :

ما لك ؟ فقالت : لم نتعش البارحة ولم نتغد اليوم وليس عندنا عَشاء، فخرجت فالتمست فأصبت ما اشتريت طعاماً ولحماً بدرهم ، ثم أتيتها به فخبزت وطبخت ، فلما فرغت من إنشاج القدر قالت : لو أتيت أبي فدعوته ، فأتيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو مضطجع في المسجد وهو يقول : أعوذ بالله من الجنوع ضجيعاً ! فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، عندنا طعام فهلم ! فتوكماً على حتى دخل والقيد ر تفور ، فقال : اغرفي لعائيشة ، فغرفت في صحفة ، ثم قال : اغرفي لحقصة ، فغرفت في صحفة حتى غرفت بحميع نسائه التسع ، ثم قال : اغرفي لابكل وزوجك ، فغرفت في فغرفت ، فغرفت أي نفرفت أي نفرفت أي نفرفت أي المتقيض أله المتله التسع ، ثم قال القيد والها لتتقيض أله فغرفت ، فقال التقيف ألها التنفيض ألها منها ما شاء الله .

أخبرنا على بن محمد عن يزيد بن عياض بن جُعدُ به اللهي عن نافع عن سالم عن علي قال : أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خديجة وهو بمكة فاتخذت له طعاماً ، ثم قال لعلي ، رضي الله عنه : ادْعُ لي بني عبيد المُطلب ، فسدعا أربعين ، فقال لعلي : هلم طعاماً ، فال علي : هلم طعاماً ، فال علي : هلم المُطلب ، فسدعا أربعين ، فقال لعلي : هلم الله ، فأكلوا منها جميعاً حتى أمسكوا ، ثم قال : اسقيهم ، فشربوا أمسكوا ، ثم قال : اسقيهم ، فقل أبو لحب : لقد سحركم محمد ، فشربوا منه جميعاً حتى صدروا ، فقال أبو لحب : لقد سحركم محمد ، فنفرقوا ولم يد عمهم ، فلبثوا أيّاماً ، ثم صنع لهم مثله ، ثم أمرني فجمعتهم فطعموا ، ثم قال لهم ، صلى الله عليه وسلم : من يُؤازِرُني علمي منا أنا عليه ويشجيبني على أن يكون أخي وله الجنته ؛ فقلت : أنا يا رسول الله ، وإني لأحديم سيناً وأحمشهم ساقاً ، وسكت القوم ، ثم قالوا : يا أبا طالب وإني لأحديم سيناً وأحمشهم ساقاً ، وسكت القوم ، ثم قالوا : يا أبا طالب ألا ترى ابنك ؟ قال : دعوه فلن يألو ابن عمة خيراً .

أخبرنا علي بن محمّد عن أبي معشر عن زيد بن أسلم وغيره أن عين قتادة بن النعمان أصيبت فسالت على خدّه، فردّها رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم ، بيده ، فكانت أصحّ عينيه وأحسنهما .

أخبرنا علي بن محمد عن أبي معشر عن زيد بن أسلم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهم أن عنكماشة بن محصن انقطع سيفه في يوم بدر ، فأعطاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جيد لا من شجرة ، فعاد في يده سيفاً صارماً صافي الحديدة شديد المتن .

أخبرنا علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن أبيه قال : قال عبد الله بن عباسل : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يخطب إلى خشبة كانت في المسجد ، فلما صنع المنبر فصعده رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حنت الخشبة ، فنزل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حنت الخشبة ، فنزل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا عي بن محمد عن أبي معشر عن زيد بن أسلم وغيره أن سراقة بن مالك ركب في طلب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعدما استقسم بالأزلام أيخرج أم لا يخرج ، فكان يخرج له أن لا يخرج ثلاث مرّات ، فركب فلحقهم ، فدعا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن ترسخ قوائم فرسه فرسخت ، فقال : يا محمد ، ادع ُ الله أن يُطلق فرسي فأرد عنك ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : الله مم إن كان صاد قا فأطلق لله أن سكم فرسه ، فخرجت فوائم فرسه .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني الحكم بن القاسم عن زكرياء بن عمر و عن شيخ من قريش أن قريشاً لمّا تكاثبت على بني هاشم حين أبوا أن يدفعوا إليهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكانوا تكاتبوا ألا ينكحوهم ولا يتنكحوا إليهم ، ولا يخالطوهم في شيء ولا يتنكحوا إليهم ، ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم ، ولا يخالطوهم في شيء ولا يكلموهم ، فمكثوا ثلاث سنين في شعبهم محصورين إلا ما كان من أبي لحب فإنه لم يدخل معهم ، ودخل معهم بنو المطلب بن عبد متناف ، فلما مضت ثلاث سنين أطلع الله نبية على أمر صحيفتهم ، وأن الأرضه قد

أكلت ما كان فيها من جَوْر أو ظلم ، وبقى ما كان فيها من ذكر الله ، فذكر ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأبي طالب ، فقال أبو طالب : أحقّ ما تخبرني يا ابن أخي ؟ قال : نَعَمَ ° والله ِ ! قال : فذكر ذلك أبو طالب لإخوته ، فقالوا له : ما ظنَّك به ؟ قال : فقال أبو طــالب : والله مــا كذَّبني قط ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تلبسوا أحسن ما تجـــدون من الثياب ثم تخرجون إلى قريش فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم الحبر ، قال : فخرجوا حتى دخلوا المسجد ، فصمدوا إلى الحيجر وكان لا يجلس فيه إلا مسان قريش وذوُّو نهاهم ، فترنعت إليهم المجالس ينظرون ماذا يقولون ، فقال أبو طالب : إنَّا قد جئنا لأمر فأجيبوا فيه بالذي يُعرف لكم ، قالوا : مرحباً بكم وأهلاً وعندنا ما يسرِّك فما طلبت ؟ قال : إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فلمست كل ما كان فيها من جَوْر أو ظلم أو قطيعة رحم وبقي فيها كلّ ما ذُكر به الله ، فإن كان ابن أخي صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم ، وإن كــان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم ، قالوا : قد أنصفتنا ، فأرسلوا إلى الصحيفة ، فلمَّا أَتِي بها قال أبو طالب : اقرؤوها ، فلمَّا فتحوها إذا هي كما قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قد أُكلت كلُّهَا إلاَّ ما كان من ذكر الله فيها ، قال : فسُقط في أيدي القوم ثم الكسوا على رؤوسهم ، فقال أبو طالب : هل تبين لكم أنتكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة ؛ فلم يراجعه أحد من القوم ، وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا بببي هاشم ، فمكثوا غير كثير ، ورجع أبو طالب إلى الشعب وهو يقول : يا معشر قريش علام نُحصَر ونُحبَس وقد بان الأمر ؟ ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال : اللَّهُمُ " انصرنا ممن ظلمنا ، وقطع أرحامنا ، واستحلُّ منَّا ما يحرم عليه مناً! ثمَّ انصرفوا .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي . أخبرنا عبيد الله بن غمرو عن ابن،

عقيل عن جابر أو غيره قال : إن أوّل خبر جاء إلى المدينة عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم ، فقالت المرأة : انزل حدّثنا ونحد ثك وتخبرنا ونحبرنا ونحبرنا ونحبرنا ونحبرنا ونحبرنا ونحبرنا ونحبرنا وتحبرنا وتحبرنا

## ذكر مبعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما بُعث به

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان الثوريّ قال : سمعتُ السُّدّي يقول في قوله تعالى : وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ، قال : كان على أمر قومه أربعين عاماً .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنسَب ، أخبرنا سليمان بن بلال قال : أخبرنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس جميعاً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمع أنس بن مالك يقول : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على رأس أربعين سنة ، يعنى من مولده .

أخبرنا رَوْح بن عُسِّادة ، أخبرنا هشام بن حسّان عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : بُعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لأربعين سنة .

أخبرنا عبد الله بن عمرو أبو معمر المنتقري ، أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد ، أخبرنا أبو غالب الباهلي أنه شهد العلاء بن زياد العدوي يسأل أنس بن مالك قال : يا أبا حمزة بسن أي الرجال كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذ بُعث ؟ قال : كان ابن أربعين سنة ، قال : ثم كان ماذا ؟ قال : كان بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين ، قال : هذا قول أنس إنه كان بمكة عشر سنين ولم يكن يقوله غيره .

أخبرنا المعلى بن أسد العمي ، أخبرنا وهيب بن خالد عن داود بن أي هند عن عامر ، وأخبرنا خلف بن الوليد الأزدي ، أخبرنا خيالد بن عبد الله عن داود بن أي هند عن عامر ، وأخبرنا نصر بن سائب الخسراساني عن داود بن أي هند عن عامر أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ، وكان معه إسرافيل ثلاث سنين ، ثم عزل عنه إسرافيل وأقرن به جبريل عشر سنين بمكة وعشر سنين مهاجره بالمدينة ، فقبض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، قال عمد بن سعد : فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال : ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن أبي محمّد قال : سمعت زُرارة بن أوْفي يقول : القرن مائة وعشرون عاماً ، قال : فبنعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في قرن كان العسام الذي مسات فيه يزيد بن معاوية .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا سالم بن العلاء الأنصاري عن عبد الملك أبي سليمان عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بعيث إلى الأحمر والأسود ، قال عبد الملك : الأحمر الناس والأسود الحريث.

أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عوف عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : أننَا رَسُولُ مَن أَدْرَكُتُ حَيّاً وَمَن ْ يُولَدُ بَعْسُدي .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، حدّثني أبو عُتبة إسماعيل بن عبّاس عن بتحير بن سعد عن حالد بن معّدان قال : قال رسول الله ، صلى الله عليسه

وسلم : بنعشتُ إلى النّاس كَافَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فإلى العَرَبِ فإنْ لَمَ يَسْتَجِيبُوا لِي فإلى بتي هَاشِي لَمَ يَسْتَجِيبُوا لِي فإلى بتي هَاشِي لِمَ يَسْتَجِيبُوا لِي فإلى بتي هَاشِي فإن لَمَ يَسْتَجِيبُوا لِي فَإِلَى وَحُدِي .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا أبو عنّوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هُربرة أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : أَرْسَلْتُ إلى النّاس كَافَةٌ وَتِي خُتُمَ النّبيّونَ .

أخبرنا عبد الله بن نُمير الهمداني عن مُجالد بن سعيد عن عامر عن جابر قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : إنّي خاتم ألف نبي أو أكثر .

أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد المكي ، أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي قال : حد ثني زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بنعيث على إثر تمانية آلاف من بني إسرائيل . أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي ، أخبرنا بنرد الحريري عن حبيب بن

أبي ثابت قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بُعيثُتُ بالحَنيفييّة ِ السّمنْحَة .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمـــد بن عجلان عن القعقاع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّماً بُعيثتُ لأتَمَّمَ صالحَ الأخلاق .

حد ثنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مسعّر عن معبد بن خالد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : تَعَلّمَنُونَ أُنّي رَحْمَةٌ مُهُدّاَةٌ لَّ بُعَشْتُ لِرَفْعِ قَوْمٍ وَوَضْعِ آخَرِين .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح ، أخبرنا الأعمش عن أبي صالح قال : قال رحمية " رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : أيّهـــا النّاس وانّما أنا رحمـــة

#### مُهُدُّاةٌ .

أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي ، أخبرنا مالك بن أنس أنّه بلغه أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : إنّمنا بُعيِثْتُ لأَتَمَّمَ حُسُنَ الأَخْلاق .

حد ثنا محمد بن عمر قال : حد ثني معمر بن راشد عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أمرْتُ أنْ أَقَانِلَ النّاسَ حَتّى يقُولُوا لا إله إلاّ الله فمن قال لا إله إلاّ الله عليه و قال لا إله إلاّ الله عصم مني مالله ونعسه ونعسه والا بحقة وحسابه على الله ، وأنزل الله في كتابيه ، وذكر قوما قد استكبروا ، فقال : إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكثيرون .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : وحد ثني محمد بن هــلال عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أمرت أن أُقاتيل الناس حتى يتقُولُوا لا إلسه إلا الله فإذا قالوهسا منتعبوا منتي أنفنسهم وأموالهم إلا بحقهسا وحسابهم عسلى الله عن وجمل .

#### ذكر اليوم الذي بعث فيه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي حَنَش الصنعاني عن ابن عبّاس قال : نُبُتّىء نبيّكم ، صلى الله عليه وسلّم ، يوم الاثنين .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا عني بن عابس الكوفي عن مسلم عن

أنس قال : استنبأ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، يوم الاثنين .

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال : حد تني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي جعفر قال : نزل المكك على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان ورسول الله يومئذ ابن أربعين سنة وجبريل الدي كان ينزل عليه بالوحي .

#### ذكر نزول الوحي على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن حُميد أبو سفيان العَبَّدي عن معمر عن قتادة في قولهِ تعالى : وَأَيْدُ ْنَاهُ بِرُوحِ القَّدُسِ ؛ قال : هو جبريل .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان أول ما بدُدىء به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الوحي الرؤيا الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلكق الصبح ، قالت : فمكت على ذلك ما شاء الله ، وحدب اليه الحلوة فلم يكن شيء أحسب إليه منها ، وكان يخلو بغار حراء يتحنت فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فرجشه الحق وهو في غار حراء .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : فبينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، على ذلك وهو بأجْياد إذ رأى ملّكاً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء يصيح : يا محمد ، أنا جبريل ، يا محمّد ، أنا جبريل ، فدُعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، من ذلك ، وجعل أنا جبريل ، فذُعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، من ذلك ، وجعل

يراه كلّما رفع رأسه إلى السّماء ، فرجع سريعاً إلى خديجة فأخبرها خبره وقال : يَا خَدَيجَةُ وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُ بُغْضَ هَذَهِ الْأَصْنَامِ شَيَّنَا قَطَ وَلا الكُهَانِ وَإِنّي لأَخْشَى أَنْ أَكُونَ كَاهِناً ، قالَت : كلا يا ابن عَم لا تَقَلُل ذلك ، فإن الله لا يفعل ذلك بك أبداً ، إنّك لتصل الرَّحِم وتصدق الحديث وتؤدّي الأمانة ، وإن خُلُقك لكريم ، ثم انطلقت إلى ورَقَة بن نوفل ، وهي أوّل مرّة أتته ، فأخبرته ما أخبرها به رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال ورقة : والله إن ابن عملك لصادق ، وإن هذا لبدء نبوة ، وإنّه ليأتيه النّاموس الأكبر ، فمريه أن لا يجعل في نفسه إلا خيراً .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سَلمة عن هشام بن عُروة عن عروة عن عروة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : ينا حَديجة أني أرى ضَوْءاً وأسْمَع صَوْتاً ، لَقَد خَشيت أن أكنون كناهناً ، فقالت : إنّ الله لا يفعل بك ذلك يا ابن عبد الله ، إنّك تصدق الحديث وتؤدّي الأمانة وتصل الرّحم .

أخبرنا يحيي بن عبّاد وعفّان بن مسلم قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا عمّار بن أبي عمّار ، قال يحيى بن عبّاد ، قال حمّاد بن سلمة : أحسبه عن ابن عباس ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يَا خديجة لنبي أسمع صوْتاً وأرى ضوْءاً وإنتي أخْشَى أن يكنُون في جننُن ، فقالت : لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله ، ثمّ أتت ورقية ابن نوفل فذكرت له ذلك ، فقال : إن يك صادقاً فهذا ناموس مثل ناموس موسى ، فإن يُبْعَث وأنا حَى فسأعزره وأنصره وأومن به .

# ذكر أول ما نزل عليه من القرآن وما قيل له ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد أني معمر بن راشد عن الزهري عن محمد بن عباد بن جباد بن جعفر قال : سمعت بعض علمائنا يقول : كان أوّل ما أنزل على الذي ، صلى الله عليه وسلم : اقْرَأ بِاسْم رَبّك الّذي خلَق . خلَق الإنسان من علق . اقْرَأ ورَبّك الأكثر مُ الذي علم بالقلم علم الإنسان من عمل يعلم ؛ فهذا صدرها الذي أنزل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم حراء ، ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال : أوّل سورة أنزلت على النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم : اقْرَأ باسْم رَبّك .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحيصين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أيّاماً لا يرى جبريل ، فحزن حزناً شديداً حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى جبراء مرّة يريد أن يلقي نفسه منه ، فبينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتاً من السماء ، فوقف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صحيقاً للصوت ثمّ رفع رأسه فإذا جبريل على كرسيّ بين السماء والأرض متربعاً عليه يقول : يا محمد أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل ، قال : فانصرف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد أقر الله عينه وربط جأشه ، ثمّ تنابع الوحي بعد وحَميي .

أخبرنا محمد بن مُصْعب القرَّقَسَاني ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله

ابن أبي مريم أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : قيل َ لي ينَا مُحمّدُ لَ لِتَنَمَ عَيْنُكَ وَلَيْعِ قَلْبُكَ ، قال النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم : فَنَامَتُ عَيَنْنِي وَوَعَى قَلْبِي وَسَمِعَتْ أَذُنْنِ .

## ذكر شدة نزول الوحي على النبي ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا حميّاد بن سلمة ، أخبرنا قتادة وحميد عن الحسن عن حيطّان بن عبد الله الرقيّاشي عن عبادة بن الصامت أنّ النبيّ ، كان إذا نزل عليه الوحي كرب لسه وتربيّسه وجههه .

أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال : كان إذا أُوحي إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وُقَذِ لذلك ساعة كهيئة السكران .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن صالح بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى الدوسي قال: رأيت الوحي ينزل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وإنه على راحلته ، فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها تنقصم ، فربما بركت وربما قامت مُوتَدّة يديها حتى يُسرّى عنه من ثقل الوحي ، وإنه ليتحدّر مسه مثل الجمان .

أخبرنا حُجين بن المثنى ، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمّه أنّه بلغه أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يقول : كان الوَحْيُ يَأْتِينِي على نحْوَيْنُ : يَأْتِينِي بِهِ جِبْرِيلُ فَيَلُقْيهِ عَلَيّ كَمَا يُلُقِي الرّجُلُ فَذَلِكَ يَتَفَلّتُ مَنّي ، ويَأْتِينِي في شَيْءِ يُلُقِي الرّجُلُ فَذَلِكَ يَتَفَلّتُ مَنّي ، ويَأْتِينِي في شَيْء

أخبرنا عبيدة بن حُميد التيمي قال : حد ثني موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شد ، قال : كان يتلقاه ويحرك شفتيه كي لا ينساه ، فأنزل الله عليه : لا تُحرّك به لسانك لتعجل به ؛ لتعجل بأخذه ، إن علينا أن نجمعه في صدرك ، قال : قرآنه أن يقرأه ، قال : فاتبع قر آنه أ ؛ قال : أنصت ؛ إن علينا أن بجمعه في علينا قال : قرآنه أن يقرأه ، قال : فاتبع قر آنه أن فانشرح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا أبو عوانة ، أخبرنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قول الله تعالى : لا تُحرِّ كُ به لِمَانَكَ لِتَعْجَلَ به إن علينا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ؛ قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعالج من التنزيل شدة يحرّك به شفتيه ، فأننزل الله ، تبارك وتعالى : لا تُحرِّك به لِسانك لِتعْجَل به إن علينا جمعه في صدرك ثم تقرؤه ، قال : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ؛ علينا جمعه في صدرك ثم تقرؤه ، قال : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتّبِعْ قُرْآنَهُ ؛ قال : استمع له وأنصت ، قال : ثم إن علينا بيانه ؛

قال : ثم علينا أن تقرأه ، قال : فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع له فإذا انطلق جبريل قرأه كما أُقرْرِئَهُ .

## ذكر دعاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الناس ً إلى الاسلام

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا جارية بن أبي عمران عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قال : أُمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يصدع بما جاء من عند الله ، وأن ينادي الناس بأمره ، وأن يدعوهم إلى الله ، فكان يدعسو من أوّل ما نزلت عليمه النبوّة ثلاث سنين مستخفياً إلى أن أمر بظهور الدّعاء .

أخبرنا هَوْذَة بن خليفة ، أخبرنا عوف عن محمد : وَمَنَ الْمُسْلَمِينَ ؟ قَوْلًا مِمِينَ دَعَا إلى اللهِ وَعَمِلَ صَالَيْحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قال : هو رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني معمر بن راشد عن الزهريّ قال : دعا رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى الإسلام سرّاً وجهراً ، فاستجاب لله من شاء من أحداث الرّجال وضعفاء النّاس حتى كثر من آمن به وكفار قريش غير منكرين لما يقول ، فكان إذا مرّ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أنّ غلام بني عبد المطلّب لينكلنّم من السماء ، فكان ذلك حتى عاب الله آلهتهم التي يعبدونها دونه ، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر ، فسَنفوا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك وعاد وه .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة

عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لمّا أنزلت : وأندو عشير تَكُ الأقربين ؛ صعد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على الصّفا فقال : يَا مَعْشَرَ قُريشُ ! فقالت قريش : محمد على الصّفا يهتف ، فأقبلوا واجتمعوا فقالوا : ما لك يا محمد ؛ قال : أرَأيْتكُمُ لُو أخبرُ تُكُمُ أن خيلاً بسفْح هذا الحبل أكنشهُ تُصد قُوندي ؛ قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذباً قط ، قال : فإني ندير لكهم بين يسددي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد منساف يسددي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد منساف يا بني زُهْرة ، حتى عدد الأفخاذ من قريش ، إن الله أمرتي أن أنذر يسلم الآخرة نفعة ولا من عشيري القربين وإني لا أملك لكم من الدّنيا منفعة ولا من تشيراً لك ساثير اليوم ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله ، تبارك وتعالى : تبت يلدا أي لمهب وتب ؛ السورة كلها .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني ابن مو هب عن يعقوب بن عنيبة قال : لما أظهر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الإسلام ومن معه وفشا أمره بمكة ودعا بعضهم بعضاً ، فكان أبو بكر يدعو ناحية سراً ، وكان سعيد ابن زيد مشل ذلك ، وكان عمر يسدعو علانية ، ابن زيد مشل ذلك ، وكان عمر يسدعو علانية ، وحمزة بن عبد المُطلب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فغضبت قريش من ذلك ، وظهر منهم لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الحسد والبغي ، وأشخص به منهم رجال فباد وه وتستر آخرون وهم على ذلك الرأي إلا أنهم ينزهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الذين يطلبون العداوة والمباداة لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الذين يطلبون الخصومة والجدل : أبو جهل بن هشام ، وأبو لهب بن عبد المطلب ، والاسود ابن عبد يغوث ، والحارث بن قيس بن عدي ، وهو ابن الغي طلة والغيطلة ابن عبد يغوث ، والوليد بن المغيرة ، وأمية وأبي ابنا خلف ، وأبو قيس بن الفاكه

ابن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والنّضر بن الحارث ، ومنبّه بن الحجّاج ، وزُهير بن أبي أمية ، والسائب بن صيّفي بن عابد ، والأسود بن عبد الأسد ، والعاص بن سعيد بن العاص ، والعاص بن هاشم ، وعُقبة بن أبي معيط ، وابن الأصّدى الهُذلي ، وهو الذي نطحته الأرْوَى ، والحكم بن أبي العاص ، وعدي بن الحمراء ، وذلك أنهم كانوا جيرانه ، والذين كانت تنتهي عداوة رسول الله ، صلى الله عليه وسلتم ، إليهم : أبو جهل ، وأبو لهب ، وعُقبة ابن أبي مُعينط ، وكان عُتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب أهل عداوة ولكنهم لم يُشخصوا بالنبي ، صلى الله عليه وسلتم ، كانوا كنتحو قريش ، قال ابن سعد : ولم يُسلم منهم أحد إلا أبو سفيات الله عليه والحكم .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ بَينَ شَرِّ جَارَيْنِ ، بَينَ أبي لَهَبَ وَعُقْبَةَ بنِ أبي مُعينط إن كَانَا لَيَأْتِيانَ بَالْفُرُوثَ فَيَطْرَحَانِها عَلَى بَابِي حَتَّى إِنَّهُم لَيَأْتُونَ بَيعَض مَا يَطْرَحُونَ مَينَ الأذَى فَينَطْرَحُونَهُ عَلَى بَابِي ، فيخرج به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيقول : ينا بني عَبْد مَنَاف أي جوار هنذا ! ثم ينافي بالطريق .

# ذكر تمشى قريش إلى أبي طالب في أمره ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدّثني محمد بن لوط النّوْفَليّ عن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : وحدّثني عائذ بن يحيى عن أبي الحُويَدُرث قال : وحدّثني محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن

أبيه عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير العُدريّ ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : لمَّا رأت قريشِ ظهور الاسلام وجلوس المسلمين حول الكعبة سُقِط في أيديهم ، فمشوا إلى أبي طالب حتى دخلوا عليه فقالوا : أنْت سيَّدنا وأفضلنا في أنفسنا ، وقد رأيت هذا الذي فعل هؤلاء السَّفهاء مع ابن أخيك من تركهم آلهتنا وطعنهم علينا وتسفيههم أحلامنا ، وجاؤوا بعُمارة ابن الوليد بن المغيرة فقالوا : قد جئناك بفتى قريش جمالاً ونسباً ونهـادة وشعراً ندفعه إليك فيكون لك نصره وميراثه وتدفع إلينا ابن أخيك فنقتله ، "فإنَّ ذلك أجمع للعشيرة وأفضل في عواقب الأمور مُعَبَّةً ، قال أبو طالب : والله ما أنصفتموني ، تُعطونني ابنكم أغذُوه لكم وأعطيكم ابن أخي تقتلونه ؟ ما هذا بالنَّصَف ، تسومونني سوم العرير الذليل! قالوا: فأرْسيل السيه فلنعطه النَّصَف ، فأرسل إليه أبو طالب ، فجاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا ابن أخي هو ُلاء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا ينصفونك ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : قُـُولُوا أَسْمَعُ ، قالوا : تدعنا وآلهتنا ، وندعك وإلهك ، قال أبو طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : أَرَأَيْتُمْ ۚ إِن ۚ أَعْطَيْتُكُمُ ۚ هَـذَه هَلُ أَنْتُم مُعُطِيّ كَلِمةً إِنْ أَنْتُم تَكَلّمتُم بَهَا مَلَكُتُم بَهَا العَرَبَ وَدَ انْتَ لَكُمُّم من بها العَجَمَ ؛ فقال أبو جهل : إنَّ هذه لكلمة مُرْبِحة . نعم وأبيك لنقولنَها وعشر أمثالها . قال : قُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فاشمأزُّوا ونفَرُوا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون : اصبروا على آلهتكم ، إن هذا لشيء يراد ، ويقال : المتكلّم بهذا عقبة بن أبي مُعيَّط ، وقالوا : لا نعود إليه أبداً ، وما خير من أن يُغْتالَ محمّد ، فلمّا كان مساء تلك الليلة فُـقد رسول ألله ، صلى الله عليه وسلَّم ، وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه . فجمع فتياناً من بني هاشم وبني المطلب ثمّ قال : ليأخذ كلّ واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني إذا دخلت المسجد ، فلينظر كلّ فتي منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية ، يعني أبا جهل ، فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قُتل ، فقال الفتيان : نفعل ، فجاء زيد ابن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال ، فقال : يا زيد أحسست ابن أخي ؟ قال : نعم كنت معه آنفا ، فقال أبو طالب : لا أدخل بيني أبدا حتى أراه ، فخرج زيد سريعاً حتى أتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحد ثون ، فأخبره الحبر ، فجاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أبي طالب ، فقال : يا ابن أخي أين كنت ؟ أكنت في خير ؟ قال : نعتم " ، قال : ادخل بيتك ، فدخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح أبو طالب غدا على الذبي " ، صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيده فوقف به على أدلية قريش ، ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون ، فقال : يا معشر قريش هل تدرون ما هممت به ؟ قالوا : لا ، فأخبرهم فقال : يا معشر قريش هل تدرون ما هممت به ؟ قالوا : لا ، فأخبرهم ألحبر ، وقال للفتيان : اكشفوا عما في أيديكم ، فكشفوا ، فإذا كل وجل منهم معه حديدة صارمة ، فقال : والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحسداً منهم معه حديدة صارمة ، فقال : والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحسداً حتى نتفاني نحن وأنتم ، فانكسر القوم وكان أشد هم انكساراً أبو جهل .

## ذكر هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أرض الحبشة في المرَّة الاولى

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا هشام بن سعد عن الزهري قال : لما كثر المسامون وظهر الإيمان وتُحدُدُث به ثار ناس كثير من المشركين من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم فعن بوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم ، فقال لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : تَفَرَقُوا في الأرْضِ ، فقالوا : أين نذهب يا رسول الله ؟ قال : همَهُنَا ، وأشار

إلى الحبشة ، وكانت أحبّ الأرض إليه أن يهاجر قبِلَمَهَا ، فهـــاجر ناس ذوو عدد من المسلمين منهم مَـن هاجر معه بأهله ، ومنهم مَـن هاجر بنفسه ، حَـى قدموا أرض الحبشة .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا يونس بن محمد الظفري عن أبيسه عن رجل من قومه قال : وأخبرنا عبيسد الله بن العباس الحسدلي عن الحارث ابن الفيضيل قالا : فخرجوا متسلكين سيراً وكانوا أحسد عشر رجلاً وأربع نسوة حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاوئوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار ، وكان محرجهم في رجب من السنة الحامسة من حين نبتىء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاوئول البحر حيث ركبوا فلم يندركوا منهم أحداً ، قالوا : وقدمنا أرض الحبشة فجاور نا بها خير جار أمنا على ديننا وعباد أنا الله لا نود كي ولا نسمع شيئاً ذكره .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني يونس بن محمد عن أبيه قال : تسمية وحد ثني عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبّان قال : تسمية القوم الرجال والنساء : عثمان بن عنبان معه امرأته رئية بنت رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، وأبو حنديفة بن عتبة بن ربيعة معه امرأته سهيلة بنت سهيل بن عمرو ، والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ، ومنصعب بن عنمير ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد النا بن عبد النا بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عبد بن الحارث بن زهرة ، وأبو سلكمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخروم معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، وعثمان بن مظعون الحكم بن عبد العرق بن وعامر بن ربيعة العندي حليف بني عدي بن كعب معه امرأته ليل بنت أبي حكمة ، وأبو سبرة بن آبي رهم بن عبد العرق العامري ، ليل بنت أبي حكمة ، وأبو سبرة بن آبي رهم بن عبد العرق العامري ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وسهيل بن بيضاء من بني الحارث بن وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة .

# ذكر سبب رجوع أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من أرض الحبشة

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني يونس بن محمَّد بن فُضَالة الظَّفَري عن أبيه قال : وحدّ ثني كثير بن زيد عن المطلّب بن عبد الله بن حَنْطب قالا : رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من قومه كفّاً عنه ، فجلس خالياً فتمنَّى فقال : لَيَنْتَهُ ۚ لا يَنْزُل ُ عَلَيَّ شَيَّءٌ ۖ يُنَفِّرُهُمْ ۚ عَنِّي ! وقارب رسول ُ الله-، صلى الله عليه وسلم ، قومَه ودنا منهم ودنوا منه ، فجلس يوماً مجلساً في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم : والنَّجْم ِ إِذَا هَـوَى ؛ حيى إذا بَلَغَ : أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ والعُزْى ومَنَاةَ الثّالِثَةَ الأخْرَى ؛ أَلْقَى الشَّيْطَانُ كلمتين على لسانه : تلكُ الغَّرَانيقُ العُلْمَى ، وإن شفاعتهن لتُرتجى ، فتكلُّم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بهما ، ثمَّ مضى فقرأ السورة كلُّها عليه ، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود ، ويقال : إن أبا أُحَيَحَة سعيد بن العاص أخذ تراباً فسجد عليه رفعه إلى جبهته ، وكان شيخاً كبيراً ، فبعض الناس يقول إنَّما الذي رفع النَّراب الوليد ، وبعضهم يقول أبو أُحَيِّحة ، وبعضهم يقول كلاهما جميعاً فعل ذلك ، فرضُوا بما تكلُّم به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : قد عرفنا أنَّ اللهَ يُحيي ويُميت ويَخلق ويَرزق ، ولكن ّ آلهتنا هذه تشفع لنا عنده ، وأمَّا إذ جعلتَ لها نصيباً فنحن معك ، فكبُّر ذلك على رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، من قولهم حتَّى جلس في البيت ، فلمّا أمسى أتاه جبريل ، عليه السّالام ، فَعَرَضْ عليه السورة ، فقال جبريل : جئتك بهاتين الكلمنين ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : قُلْتُ عَلَى اللهِ مَا لَمْ يَقُلُ ، فَأُوْحَى الله إليه : وَإِن

كادُوا لَيَفَتْنُونَكَ عَنِ الّذي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتُرِيَ عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَا تَجَسِدُ لَسكَ عَلَيْنَا وَإِذَا لاَتَجَسِدُ لَسكَ عَلَيْنَا نَصَيراً.
نَصِيراً.

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد تني محمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : فَسَتْ تِلْكَ السّجدة في النّاس حتى بلغت أرض الحبشة ، فبلغ أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أن أهل مكة قد سجدوا وأسلموا حتى إن الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة قد سجدا خلف النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال القوم : فمن بقي بمكة إذا أسلم هو لاء ؟ وقالوا : عشائرنا أحب إلينا ، فخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا ركباً من كنانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم ، فقال الركب : ذكر محمد آلهتهم بخير فتابعه الملأ ، قريش وعن حالهم ، فقال الركب : ذكر محمد آلهتهم بخير فتابعه الملأ ، قريش القوا وغن حالهم على ذلك ، قريش القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة ثم قالوا : قد بلغنا ندخل فننظر ما فيه قريش ويُحدُ ثُ عَهداً من أراد بأهله ثم يرجع .

أخبرنا محمد بن عمر قال : فحد أني محمد بن عبد الله عن الرهريّ عن أب بكر بن عبد الرحمن قال : دخلوا مكنّة ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار ، إلاّ ابن مسعود فإنّه مكث يسيراً ثمّ رجع إلى أرض الحبشة .

قال محمد بن عمر : فكانوا خرجوا في رجب سنــة خمس فأقــاموا شعبان وشهر رمضان وكانت السجدة أ في شهــر رمضان وقــدموا في شوّال سنة خمس .

#### ذكر الهجزة الثانية إلى أرض الحبشة

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدَّثني سيف بن سليمان عن ابن أبي نجيح قال : وحدّ ثني عتبة بن جَبيرة الأشهلي عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال : سمعت شيخاً من بني مخزوم يحدّث أنَّه سمع أمَّ سلمـــة قال : وحدَّثنا عبد الله بن محمد الجمحي عن أبيه عن عبد الرحمٰن بن سابط قالوا : لمَّا قدم أصحاب النبيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، مكَّة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسَطَت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذًى شديداً ، فَأَذَنَ لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانيــة ، فكانت خرجتهم الآخرة أعظمهما مشقّة ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً ونالوهم بالأذى ، واشتمار عليهم ما بلغهم عن النَّجاشي من حُسنْن جواره لهم ، فقال عثمان بن عفيّان : يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهــــذه الآخرة إلى النجاشيّ ولستَ معنا ؟ فقال رسول الله . صلى الله عليه وسلّم : أَنْتُم مُهَاجِرُونَ إِلَى اللهِ وَإِلَيَّ ، لَكُمْ هَاتَانِ الهِجْرَتَانِ جَمَيَّعاً ، قال عثمان : فَيَحَسُّبُنُنَا يا رسولَ الله ؛ وكان عدَّة من خرج في هسذه الهجرة من الرَّجال ثلاثة وثمانين رجلاً ، ومن النساء إحدى عشرة امرأة وشيَّة ، وسبع غراثب ، فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشيّ بأحسن جوار ، فلمَّا سمعوا بمهاجَر رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، إلى المدينة رجـع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً ، ومن النساء ثماني نسوة ، فمات منهم رجـــلان بمكَّة ، وحُبُس بمكَّة سبعة ٰ نفر ، وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون رجلاً ، فلمًّا كان شهر ربيع الأوَّل سنة سبع من هجرة رسول الله ، صلى الله عليــه وسلَّم ، إلى المدينة كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى النجاشيّ كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام ، وبعث به مع عمرو بن أميَّة الضَّمْري . فلمَّا قُرِيء عليه الكتاب أسلم وقال : لو قدرت أن آتيـَه لأتيته ، وكتب إليــه

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ، وكانت فيمن هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عنبيد الله بن جرحش فتنصر هناك ومات ، فزوّجه النجاشيّ إيّاها وأصدق عنه أربعمائة دينار ، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص ، وكتب إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم ، ففعل وحرملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري ، فأرسوا بهم إلى ساحل بولا وهو الجار ، ثم تكاروا الظهر حي قدموا المدينة فيجدون رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخيبر ، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر ، فكلم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخيبر ، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر ، فكلم رسول الله ، صلى الله عليه عليه وسلم ، المسلمين أنْ يُدُ خيلُوهم في سُهُ ما نه ما فنعلوا .

## ذكر حصر قريش رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبني هاشم في الشُّعْب

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال : حد " في أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَسْرة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي سلمة الحضرمي عن ابن عباس وحد " في منعاذ بن محمد الأنصاري عن عاصم بن عمر بن قتادة . وحد " فنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن همام قال : وحد " فنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جنبير بن م طعم عن أبيه ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : لما بلغ قريشاً في من أبيه ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : لما بلغ قريشاً في من أبيه النجاشي بلحفر وأصحابه وإكرامه إياهم كبر ذلك عليهم وغضبوا على وسلم ، وأصحابه ، وأجمعوا على قتل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكتبوا كتاباً على بني هاشم ألا يناكحوهم ، ولا

يبايعوهم ، ولا يخالطوهم ، وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري ، فشكت يده ، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة ، وقدال بعضهم : بل كانت عند أم ّ الجلاس بنت منحر به الحنظلية خالة أبي جهل ، وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من حين تنبتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم ، وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب ، وقطعوا عنهم الميرة والمادة ، فكانوا لا يخرجون اللا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب ، فمن قريش من سرة ذلك ومنهم من ساءه وقال : انظروا ما أصاب منصور بن عكرمة ، فأقاموا في الشعب ثلاث سنين ، ثم ّ أطلع الله رسوله من من على أمر صحيفتهم وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور وظلم وبقي ما كان فيها من حور وظلم وبقي ما كان فيها من ذكر الله عز وجل "

أخبرنا عُبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن زياد بن فياض عن عكرمة قال : كتبت قريش بينهم وبين رسول ألله ، صلى الله عليه وسلم ، كتاباً وختموا عليه ثلاثة خواتيم ، فأرسل الله ، عز وجل ، على الصحيفة دابة فأكلت كل شيء إلا اسم الله عز وجل .

أخبرنا عُبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن محمد ابن علي وعيكرمة قالا : أكل كل شيء كان في الصحيف إلا باسمك الله م

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر قـــال : حد أي شيخ من قريش من أهل مكة ، وكانت الصحيفة عند جد " ، قال : أكل كل " شيء كان في الصحيفة من قطيعة غير باسمك اللهم " ، رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر الأول ، قال : فذكر ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأبي طالب ، فذكر ذلك أبو طالب لإخوته وخرجوا إلى المسجد ، عليه وسلم ، لأبي طالب ، فذكر ذلك أبو طالب لإخوته وخرجوا إلى المسجد ،

فقال أبو طالب لكفار قريش: إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قسط أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من جَوْر أو ظلم أو قطيعة رحم وبقي فيها كل ما ذكر به الله ، فإن كان ابن أخي صادقاً نزعم عن سوء رأيكم ، وإن كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه ، قالوا : قد أنصفتنا ، فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوها فإذا هي كما قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فسُقط في أيديهم ونُكسوا على رووسهم ، فقال أبو طالب : علام نُحبس ونُحصر وقد بان الأمر ؟ ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال : اللهم انصرنا ممن ظلمنا وقطع أرحامنا ، واستحل ما يحرم عليه مننا ، ثم انصرفوا إلى الشعب ، وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم ، فيهم : مطعم بن عدي ، وعدي بن قيس ، وزمعة بن الأسود ، وأبو البَخْتَري بن هاشم ، وزهير بن أبي أمية ، ولبسوا وزمعة بن الأسود ، وأبو البَخْتَري بن هاشم ، وزهير بن أبي أمية ، ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلّب ، فأمروهم بالحروج إلى مساكنهم فغلوا ، فلما رأت قريش ذلك سُقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم ، وكان خروجهم من الشّعب في السنة العاشرة .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن محمله ابن علي قال : مكث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأهله في الشّعب سنتين ، وقال الحكم : مكثوا سنين .

## ذكر سبب خروج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الطائف

أخبرنا محمد بن عمر عن محمد بن صالح بن دينار وعبد الرحمن بن عبد العزيز والمنذر بن عبد الله عن بعض أصحابه عن حكيم بن حيرام قال :

وحد ثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن تُعلبة بن صُعير قالوا : لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد ، وكان بينهمـــا شهر وخمسة أيتـــام ، اجتمعت على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، مصيبتان فلزم بيته وأقلَّ الخروج ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به ، فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال ً لا محمَّد امض لما أردت وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حيًّا فاصنعه ، لا واللات لا يوصل إليك حتى أموت ! وسَبُّ ابنُ الغيطلة النبيُّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأقبل عليه أبو لهب فنال منه ، فولَّى وهو يصيح : يا معشر قريش صبأ أبو عتبة ! فأقبلت قريش حتى وقفوا عملي أبي لهب،، فقال : ما فارقت دين عبد المطلّب ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضيّ لما يريد ، قالوا : قد أحسنت وأجَملت ووصلت الرحم ؛ فمكث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كذلك أيّاماً يذهب ويأتي لا يعترض لــه أحد من قريش ، وهابوا أبا لهب ، إلى أن جاء عُقبة بن أبي مُعيط وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب فقالا له : أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك ؟ فقال له أبو لهب : يا محمد أين مدخل عبد المطلب ؟ قال : ممَّ قوَّمه ، فخرج أبو لهب إليهما فقال : قد سألته فقال مع قومه ، فقالا : يزعم أنه في النّار ، فقال : يا محمّد أيدخل عبد المطلّب النّار ؟ فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : نَعَمَ ، وَمَن مَاتَ عَلَى مِثْلِ مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَبَيْدُ الْمُطّلب دَخَلَ النّارَ ، فقال أبو لهب : والله لا برحتُ لك عدوّاً أبداً ، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النَّار ! فاشتدّ عليه هو وسائر قريش .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد أني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحُويرث عن محمد بن جبير بن مُطعم قال : لما توفي أبو طالب تناولت قريش من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واجترووا عليه فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة ، وذلك في ليال بقين من شوّال سنة عشر من حين نبىء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال محمد بن عمر بغير هذا

الإسناد . فأقام بالطائف عشرة أيَّام لا يبَدَّع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلُّمه ، فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم فقالوا : يا محمَّد اخرج من بلدنا والحق بمُجابك من الأرض ، وَأَغْرَوْا بَهُ سَفَهَاءَهُم ، فَجَعَلُوا يَرْمُونُهُ بِالْحَجَارَةُ حتى إن رجلي وسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، لتَّدميان وزيد بن حارثة يقيه بنفسه . حتى لقد شُج في رأسه شجاج ، فانصرف رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، من الطائف راجعاً إلى مكَّة وهو محزون لم يُستجب له رجل واحد ولا امرأة ، فلماً نزل نخلة قام يصلَّى من الليل فصُرف إليه نفـــر من الحن . سبعة من أهل نتصيبين ، فاستمعوا عليه وهو يقرأ سورة الجن ولم يشعر بهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، حتى نزلت عليه : وإذْ صَرَفُننَا إِلْيَنْكَ نَفَرَأَ مِنَ الجِينَ يَسْتَمَعِنُونَ القُرْ آنَ ؛ فهم هؤلاء الذين كانوا صُرفوا إليه بنخلة ، وأقام بنخلة أيَّاماً ، فقال له زيد بن حــــارثة : كيف تدخل عليهم . يعني قريشاً ، وهم أخرجوك ؟ فقــــال : يَـا زَيْـٰدُ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرَجًا وَمَخْرَجِاً وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ دينــه وَمُظُلُّهِرُ نَبِيَّهِ ، ثمَّ انتهى إلى حراء ، فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن عديٌّ : أَدْ خُلُ فِي جُوَارِكَ ؟ فقال : نعم ، ودعا بنيه وقومه فقال : تلبُّسوا السَّلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمّداً ، فدخل رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومعه زيد بن حارثة حتى انتهبي إلى السجد الحرام ، فقام فلا يَهيجُه أحد منكم ، فانتهى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى الركن مطيفون بـــه .

#### ذكر المعراج وفرض الصلوات

أخبرنا محمد بن عمر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغـــيره من رجاله قالوا: كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يسأل ربّه أن يريه الجنّة والنّار ، فلمّا كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً ، ورسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ناثم في بيته ظهراً ، أتاه جبريل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت الله ، فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم ، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظراً ، فعرجا به إلى السماوات سماء سماء ، فلقي فيها الأنبياء ، وانتهى إلى سدرة المنتهى ، وأري الجنّة والنّار ، قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : ولَمّا انْتَهَيّثُ إلى السماوات الحمس ، ونزل جبريل ، عليه السلام ، فصلّى برسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؛ وفرُضَت عليه الصلوات الحمس ، ونزل جبريل ، عليه السلام ، فصلّى برسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، الصلوات في مواقيتها .

# ذكر ليلة أسري برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيت المقدس

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثني أسامة بن زيد الليئي عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جد قال : وحد ثني موسى بن يعقوب الزمعي عن أبيه عن جد عن أم سلمة ، قال موسى : وحد ثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة ، قال محمد بن عمر : وحد ثني إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانى = ابنة أبي طالب ، وحد ثني عبد الله بن جعفر عن زكريا = بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عب ابن عب الله بن جعفر عن زكريا = بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عب الله بن جعفر عن زكريا = بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عب

وغيرهم أيضاً قد حدَّثني ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : أُسْرِيَ برسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأوَّل قبل الهجرة بسنة ، من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس ، قال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : حُمِلْتُ عَلَى دَابَّةِ بَيْضَاءَ بَيْنَ الحِمَارِ وَبَيْنَ البَعْلَةِ فِي فَخِذَيْهَا مُجنَاحَانِ تَحْفِزُ بِهِمَا رجْلينها، فكمَّا دَنَوْتُ لِأَرْكَبَهَا شَمَسَتْ فَوَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرَفَتِهَا ثُمّ قَالَ : أَلَا تَسْتَحْيِينَ يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعِينَ ؟ وَاللهِ مَا رَكِبَ عَلَيْكِ عَبَدُ اللهِ قَبَلَ مُحَمّد أكْرَمُ عَلَى الله منهُ إِ فَساستُحَيّت حَتّى ارْفَضَتْ عَرَقاً ثُمَّ قَرَّتْ حَتَّى رَكِبْتُهَا فَعَمَلِتُ بِأَذْنَيْهَا وَقُبِضَتِ الأرْضُ حَتَّى كَنَانَ مُنْتَهَى وَقُع حَافِرِهَا طُرَفُهَا وَكَانَتْ طَويلَةً الظَّهْرِ ۚ طُوْيِلَةَ الْأُدْنُنَيْنِ ، وَخَرَجَ مَعَي جِبْزِيلُ لا يَفُوتُني وَلا أَفُوتُهُ حَتَّى انْتُهَى فِي إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَأَنْتُهَى البُرَاقُ إِلَى مَوْقِفِيهِ الَّذِي كَنَانَ يَقَيِفُ فَرَبَطَهُ فَيِهِ ، وكان مربط الأنبياء قبل رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : وَرَأَيْتُ الأنْسِيبَاءَ جُمُعِمُوا لي فَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَطَلَنَسْتُ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُنُونَ لَهُمْ ْ إِمَــامُ فَقَلَدٌ مَّنِي جِبِسْرِيلُ حَتَّى صَلَّيْتُ بَينَ أَينديهِم وسَأَلْتُهُم فَقَالُوا: بُعِيثْنَا بالتّوْحييد ِ ، وقال بعضهم : فُقد النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، تلك الليلة فتفرّقت بنو عبد المطّلب يطلبونه ويلتمسونه ، وخرج العبّاس بن عبد المطلّب حتى بلغ ذا طوًى فجعل يصرخ : يا محمّد يا محمّد ! فأجابه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : لَبَيْكُ ! قال : يا ابن أخي عَنَيْت قومك منذ الليلة فأين كنت ؟ قال : أتيَّت من بيَّت المَقدس ، قسال : في ليلتك ! قال : نَعمَم ، قال : هل أصابك إلا خير ؟ قال : مــا أصابـي إلاّ خَيَرْ ، وقالت أمّ هانيء ابنة أبي طالب : ما أُسري به إلاّ من بيتنا ، نام عندنا تلك الليلة صلى العشاء ثم نام ، فلما كان قبل الفجر أتبهناه للصبح ، فقام فلما صلى الصبح قال : يَا أَمْ هَانِي الْمَا صَلَيْتُ مَعَمَّكُمُ الْعِشَاءَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِذَا الوَادِي ثُمْ قَسِد جُنْتُ بِيْتَ المَقْدُ سِ فَصَلَيْتُ فِيهِ ثُمْ صَلَيْتُ الْعَدَاةَ مَعَكُمُ ، ثَمْ قام ليخرج فقلتُ : لا بحد ثقله فيه ثُم صليب العَدَاةَ مَعَكُمُ ، ثم قال الله الله الله عليه هذا الناس فيكذبوك ويؤذوك ، فقال : والله لاحد تنتهم ، فأخبرهم ، فتعجبوا وقالوا : لم نسمع بمثل هذا قط ! وقسال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لجبريل : يَا جبويل أن قومي لا يُصَد قُوني ، قال : يُصَد قُلُ أَبُو بِكُو وَهُو الصَد يَقُ ، فَأَتَيْتُ نَاساً كَثِيراً كانوا قَد صلوا وسَلَمُوا وسَلَمُوا وسَلَم وَهُو الصَد يَقُ ، فَأَتَيْتُ نَاساً كَثِيراً كانوا قَد صلوا وسَلَم مُم وقُمْمتُ في الحبور فَخُيل إلى بيث المَقْد س فطفقت أخبرهم مُ عَنْ آياته وَأَنَا أَنْظُر اليه ، فَقَال بَعْضُهُم : كَسَم للمَسْجِد مِنْ بَبَابَ بَاباً بَاباً وأعلمهم وأخبرتهم عن عيرات لَهُ سَم في من عيرات لَهُ سَم في وأعد هنا بَاباً بَاباً وأعلمهم وأخبرتهم عن عيرات لَهُ سَم في الطّريق وعكلمكت فيها فُوجَد وا ذَلِك كَما أخبرتهم من وأذل الله ، وألل الله ، عز وجل ، عليه : وما جعَلْنَا الرّؤيا الّتي أرينناك إلا فيننة للنساس ؛ قال : كانت رويا عين رآها بعينه .

أخبرنا حُبين بن المشتى ، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمسة عن عبد الله بن الفضيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله . صلتى الله عليه وسلم : لقد ورأيتني في الحيجر وقرريش تسائلني عن مسراي فسائلوني عن أشياء من بيت المقد س لم أثبيتها فكربث كربا ما كربت مثله قط فرقعه الله إلى أنظر إليه ما يسائلوني عن شيء إلا أنباتهم به ، وقد وزايتني في جماعة من الانبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشرب الناس به شبها الناس به صاحبكم ، يعني نفسه ، فحانت الصلاة فأممتهم ، فكما فرغث

مِنَ الصّلاةِ قَالَ لِي قَائِلٌ : يَا مُحَمّدُ هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النّسادِ فَسَلّمُ عَلَيْهُ ، فَالتَفَتَ إليه فَسَدَأْنِي بِالسّلام .

# ذكر دعاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبائل العرب في المواسم

أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني أيَّوب بن النعمان عن أبيــه عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : وحد ثنا محمد بن عبــــد الله عن الزهريّ قال : وحدَّثني محمَّد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رُومان ، وغير هؤلاء أيضاً قد حدّ ثني ، قالوا : أقام رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بمكَّة ثلاث سنين من أوَّل نبوَّته مستخفياً ﴾ ثمَّ أعلن في الرابعة فدعا النــاس إلى الإسلام عشر سنين ، يُوافي المواسم كلُّ عام يتَّبع الحاجَّ في منازلهم في المواسم بعكاظ ومَجَنَّة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يُبكِّسغُ رسالات ربَّه ولهم الجنَّة ، فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه ، حتى إنَّه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول : بِنَا أَيْبُهَمَا النَّاسُ قُولُوا لا إِلَسَـهُ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا وَتَمَمْلِكُوا بِهَا العَرَبَ وَتَلَذِلَ لَكُمُمُ العَجَمُ وَإِذَا آمَنْشُمُ \* كُسْتُمْ مُلُوكاً في الحَنَّة ، وأبو لهب وراءهُ يقول : لا تُطيعوه فإنَّه صابىء كاذب ، فيردون على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أقبح السرد ، ويؤذونه ويقولون : أسرتك وعشيرتك أعلم ُ بك حيث لم يتبعوك ، ويكلمونه ويجادلونه ويكلِّمهم ويدعوهم إلى الله ويقول : اللَّهُمُ ّ لَوْ شَيْئُتَ لَـَــمْ ۗ يَـكُنُونُوا هَـكَـذَا ، فكان من سُمّي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ودعاهم وعرض نفسه عليهم : بنو عامر بن صعصعة ، ومحارب بن حَصَفَة ، وفزارة ، وغسَّان ، ومُرَّة ، وحنيفة ، وسُلَّمِيم ، وعبس ، وبنو نضر ، وبنو البكاء ، وكندة ، وكلب ، والحارث بن كعب . وعند ، والحضارمة ، فلم يستجب منهم أحد .

### ذكر دعاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الأوس والخزرج

أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني نافع بن كثير عن عبد الرحمسن ابن القاسم بن محمدً عن أبيه عن عائشة قال : وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيسم ابن أبي منصور عن إبراهيم بن يحيني بن زيد بن ثابت عن أمّ سعد بنت سعد ابن ربيع قال : وحدَّثنا داود بن عبد الرحمن العطَّار عن عبد الله بن عثمان ابن خشيم عن أبي الزبير عن جابر قال : وحد ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : وحد أنيُّ أسامة بن زيد بن أسلم عن نافع ابي محمَّد قال : سمعتُ أبا هريرة قال : وحدَّثني عنبيد بن يحينَى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جدَّه قال : وحدَّثني محمَّد بن صالح. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد . دخل لحسديث بعضهم في حَدَيِثُ بَعْضُ ؛ قَالُوا : أقام رَسُولُ الله . صلَّى الله عليه وسلَّم . بمكَّة ما ر أقام يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم كل سنة بمتجنّة وعكساظ ومينيَّى أن يؤووه حتى يبلُّغ رسالة ربَّه ولهم الجنَّة . فليست قبيلة من العرب تستجيب له ويُؤذَى ويُشْتَم حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإجـــاز ما وعده . فساقه إلى هذا الحيِّ من الأنصار لما أراد الله به من الكرامــــة . فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم . فجلس إليهـــم فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن . فاستجابوا لله ولرسوله فأسرعوا وآمنوا وصدّقوا وآووا ونصروا وواستوا ، وكانوا والله أطول الناس ألسنة . ، وأحد هُم سيوفاً . فاختُـلف علينا في أوّل من أسلم من الأنصار وأجاب فذكروا الرجل بعينه .

وذكروا الرجلين ، وذكروا أنه لم يكن أحد أوّل من الستة ، وذكروا أن أوّل من أن أوّل من أسلم ثمانية نفر ، وكتبننا كلّ ذلك ، وذكروا أن أوّل من أسلم من الأنصار أسعد بن زُرارة وذكوان بن عبد قيس ، خرجا إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة فقال لهما : قد شغلنا هذا المُصلي عن كلّ شيء ، يتنافران إلى عتبة بن ربيعة فقال لهما : وكان أسعد بن زرارة وأبو الهيم بن التيهان يتكلّمان بالتوحيد بيثرب ، فقال ذكوان بن عبد قيس لأسعد بن زرارة حين سمع كلام عتبة : دُونك هذا دينك ، فقاما إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فعرض عليهما الإسلام فأسلما ثم وجعا إلى المدينة ، فلقي أسعد أبا الهيم بن التيهان فأخبره بإسلامه وذكر له قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وما دعا إليه ، فقال أبو الهيم : فأنا أشهد معك أنسد رسول الله ، وأسلم .

ويقال : إن رافع بن مالك الزُّرَقي ومُعاذ بن عفراء خرجا إلى مكسة معتمرين فذُكر لهما أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأتياه ، فعرض عليهما الإسلام فأسلما ، فكانا أوّل من أسلم ، وقدما المدينة ، فأوّل مسجد قرىء فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زُريق .

ويقال: إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خرج من مكة فمر على نفر من أهل بثرب ننزول بمنى ثمانية نفر ، منهم : من بني النجسار منعاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ، ومن بني زريق رافع بن مالك وذكوان ابن عبد قيس ، ومن بني سالم عبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة ، ومن بني عبد الأشهل أبو الهيثم بن التيتهان حليف لهم من بلي ، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة ، فعرض عليهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : عليه وسلم ، الإسلام فأسلموا ، وقال لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : تمنعون لي ظهري حتى أبلغ رسالة ربتي ؟ فقالوا : يا رسول الله تمن مجتهدون لله ولرسوله ، نحن ، فاعلم ، أعداء متباغضون ، وإنها كانت نحن مجتهدون لله ولرسوله ، نحن ، فاعلم ، أعداء متباغضون ، وإنها كانت

وقعة بُعاث ، عام الأوّل . يوم من أيّامنا اقتتلنا فيه فإنْ تَقَدْم و كن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع ، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعلّ الله يُصْلح ذات بيننا ، وموعدك الموسم العام المقسل .

ويقال: خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الموسم السذي التي فيه الستة النفر من الأنصار، فوقف عليهم فقال: أحُلمَاء يهود ؟ قالوا: نعم، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتسلا عليهم القرآن فأسلموا، وهم: من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن عفراء، ومن بني زريق رافع بن مالك، ومن بني سلمة قُطبة بن عامر بن حديدة ، ومن بني حرام بن كعب عُقبة بن عامر بن نسابىء، ومن بني عئبيد بن عدي بن سلمة جابر بن عبد الله بن رئاب، لم يكن قبلهم أحسد ؟ عنبيد بن عمر: هذا عندنا أثبت ما سمعنسا فيهم وهو المُجْسَمَسع عليه.

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني زكرياء بن زيد عن أبيه قال : هوالاء الستة فيهم أبو الهيثم بن التيتهان ، ثم رجع الحسديث إلى الأول ، قالوا : ثم قدموا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم من أسلم ، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كثيراً .

#### ذكر العقبة الاولى الاثني عشر

ليس فيهم عندنا اختلاف ، أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني محمد ابن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : وحد تنسا يونس بن محمد الظّفري عن أبيه قال : وحد ثني عبد الخميد بن جعفر عن

أبيه وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحير عن عبد الرحمن بن عُسيَـٰلـــة الصُّنابِي عن عُبادة بن الصامت قالوا: لما كان العام المقبل من العام السذي لقي فيه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، النفر الستَّة لقيه اثنا عشر رجلاً ۖ بعد ذلك بعام ، وهي العقبة الأولى ، من بني النَّجَّار أسعد بن زُرارة ، وعَوَّف وْمُعاذ وهما ابنا الحارث ، وهما ابنا عَفَرْاء ، ومن بني زُريق ذكوان بن عبد قيس ورافع بن مالك ، ومن بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة أبو عبد الرحمن ، ومن بني عامر بن عوف عبّاس بن عُبادة ابن نَضْلة ، ومن بني سلمة عُقْبة بن عامر بن نابىء ، ومن بني سواد قُطْبة ابن عامر بن حَدَيدة ، فهوَّلاء عشرة من الخزرج ، ومن الأوس رجــلان أبو الهيثم بن التّيَّهان من بلي حليفٌ في بني عبد الأشهل ، ومن بني عمرو بن عوف عُويْم بن ساعدة ، فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء ، على أن لا نُشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأني ببُهتان نفتريه بين أيدينـــا وأرجلنا ولا نعصية في معروف ، قال : فَإِنْ وَفَيْشُمْ فَكَاكُمُمُ الْحَنْسَةُ وَمَن عُنشي مِن ذَلك شَيْئًا كَانَ أَمْرُهُ إِلَى الله إِن شَاءً عَذَبُّهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، ولم يُفرض يومئذ القتال ، ثمَّ انصرفوا إلى المسدينة فأظهر الله الإسلام ، وكان أسعد بن زُرارة يُعجَمّعُ بالمدينة بمن أسلسم ، وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : ابعث إلينا مقرئاً يُقرئنا القرآن ، فبعث إليهم مُصعب بن عُمير العَبَدُرَيّ فنزل عـلى أسعد بن زُرارة فكان يقرئهم القرآن ، فروى بعضهم أن مصعباً كان يُجمّع بهم ثمّ خرج مع السبعين حتى وافوا الموسم مسبع رسسول الله ، صلَّى الله عليه وسلّم .

# ذكر العقبة الآخرة وهم السبعون الذين بايعوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمَّد بن عمر بن واقد الأسلميِّ قال : حدَّثْني محمَّد بن يحييَى ابن سهل عن أبيه عن جدّه عن أبي بُرْدة بن نيبار قال : وحدّ ثني أسامة بن زيد الليثي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : وحد تني عبد الله بن يزيد عن أبي البكر اح بن عاصم عن عبد الرحمن ابن عُويم بن ساعدة عن أبيه قال : وحد تني عُبيد بن يحييَى عن مُعاذ بن رِفاعة قال : وحد تني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيسان قال : وحدّ ثني ابن أبي سبرة عن الحارث بن الفضل عن سفيـــان بن أبي العوجاء قال : وحدَّثني محمَّد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد ابن رُومان ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض . قالوا : لما حضر الحجّ مشى أصحاب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، الذين أسلموا بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحجّ وموافاة رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، والإسلام يومئذ فاش بالمدينة . فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجلاً أو رجلين في خَمَرَ الأوس والحزرج وهم خمسمائة . حتى قدموا على رسول الله ، صلَّتي الله عليه وسلَّم ، مكَّة ، فسلَّموا على رسوك الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثمَّ وعدهم مينتي وسط أيَّام التشريق ليلة النَّهْرَ الأوَّل إذا هدأت الرِّجْل أن يوافوه في الشَّعب الأيمن إذا انحدروا من منَّى بأسفل العقبة حيث المسجد اليـــوم . وِأَمْرُهُمْ أَنْ لَا يُنْبِهُوا نَائَماً وَلَا يُنتظِّرُوا غَائباً ، قال : فَخْرَجِ القوم بعد هدأة يَتَسَلَّلُونَ الرجل والرجلان وقد سبقهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم . إلى ذلك الموضع معه العبّاس بن عبد المطّلب ليس معه أحد غيره ، فكان أوَّل من طلع على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، رافع بن مالك الزَّرَقي ،

ثُمَّ توافى السبعون ومعهم امرأتان ، قال أسعد بن زُرارة : فكان أوَّل من تكلُّم العبّاس بن عبد المطّلب فقال : يا معشر الخزرج إنَّكم قد دعوتم محمّداً إلى ما دعوتموه إليه ، ومحمَّد من أعزَّ الناس في عشيرته ، يمنعه والله منَّا من كان على قوله ، ومن لم يكن مناً على قوله يمنعه للحسب والشرف ، وقد أبى محمَّد الناس َ كلُّهُم غيركم ، فإن كنتم أهل قوَّة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة ، فارتــأوا رأيكم وأتمروا بينكــم ولا تفترقوا إلا عن ملاٍ منكم واجتماع ، فإن أحسن الحديث أصدقه ، فقال البَرَاء بن معرور : قد سمعنا ما قلت وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه ولكنيًّا نريد الوفاء والصدّق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : وتلا رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، عليهم القرآن ثمَّ دُعاهم إلى الله ورغَّبهم في الإسلام وذكر الذي اجتمعوا له ، فأجابه البراء ابن معرور بالإيمان والتصديق ثمّ قال : يا رسول الله بايعنا فنحن أهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر ، ويقال إن أبا الهيثم بن التيَّهان كان أوَّل من تكلُّم وأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وصدَّقه ، وقالوا : نقبله على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، ولغطوا ، فقال العبَّاس بن عبـــد المطلُّب وهو آخذ بيد رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : أخفوا جَرُّسـَكم فإن علينا عيوناً ، وقد موا ذوي أسنانكم ، فيكونون هم الذين يلون كلامنا منكم ، فإنَّا نخاف قومكم عليكم ، ثمَّ إذا بايعتم فتفرَّقوا إلى مـَحالـّـكم ، فتكلُّم البَرَاء بن معرور فأجاب العبَّاس بن عبد المطلّب ، ثمَّ قال : ابسُط يدلء يا رسول الله ، فكان أوَّل من ضِرب على يد رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، البراء بن معرور ، ويقالُ أوَّل من ضرب على يده أبو الهيثم بن التيَّهان ، ويقال أسعد بن زرارة ، ثمَّ ضرب السبعون كلُّهم على يدَّه وبايعوه ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ مُوسَى أُخَذَ مِن ْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً فَلَا يَجِدَن مِنْكُم أَحَدٌ فِي نَفْسِهِ أَن يُؤخَذَ

غَيَيْرُهُ ۚ فَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِي جِبْرِيلُ ، فلمَّا تخيرهم قال النقباء : أَنْشُم ْ كُفَّلَاءُ عَلَى غَيْرِكُم ۚ كَكَفَالَة الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى بنِ مَرْيَمَ وَأَنَا كَفَيِل عَلَى قَوْمِي ، قالوا : نعم ، فلما بايع القوم وكملوا صاح الشيطان على العقبة بأبعد صوت سُمع : يا أهل الأحاشب . هل لكم في محمَّد والصُّباة معــه قه أجمعوا على حربكم ؛ فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : انْـفْـصُّوا إلى رِحَالِكُمْ ، فِقَالَ العبَّاسِ بن عُهادة بن نَـضُلَّة : يا رسول الله والـــذي بعثك بالحقّ لئن أحببت لنميلن على أهِل مينتّى بأسيافنا ، وما أحدُ عليه سيف تلك النيلة غيرُه ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّا لَـم ْ نَـوْمَـرْ بذليك فَانْفُضُوا إِلَى رِحَالِكُمْ ؛ فَتَفْرَقُوا إِلَى رَحَالُهُم ، فَلَمَّا أَصِبْحِ القَوْمِ غدت عليهم جيلة قريش وأشرافهم حيى دخلوا شعب الأنصار فقالسوا : يا معشر الحزرج ، إنَّه بلغنا أنَّـكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا ، وايم ُ الله ما حيّ من العرب أبغض إلينا أن تنشبَ بيننا وبينـــه الحرب منكم ، قـــال : فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا ، وجعل ابن أُبِّيّ يقول : هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا عليّ بمثل هذا ، لو كنت بيثرب مـــا صنع هذا قومي حتى يوامروني. فلما رجعت قريش من عندهم رحل البراء ابن معرور فتقدم إلى بطن يأجَمَع وتلاحق أصحابه من المسلمين . وجعلت قريش تطلبهم في كلّ وجه ولا تعدُّوا طرق المــــدينة ، وحزَّبوا عليهم ، فأدركوا سعد بن عبادة ، فجعلوا يده إلى عنقه بنسْعَة وجعلوا يضربونه ويجرُّون شعره ، وكان ذا جُمَّة م حتى أدخلوه مكَّة ، فجاءه مطعم بن عديّ والحارث بن أميّة بن عبد شمس فخلصاه من بين أيديهم ، وأتمرت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكُرُّوا إليه ، فإذا سعد قد طلع عليهم ، فرحل القوم جميعاً إلى المدينة .

### ذكر مقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمكة من حين تنبأ الى الهجرة

أخبرنا أنس بن عياض ويزيد بن هارون وعبد الله بن نُمير قبالوا : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله ، صلى الله عليمه وسلّم ، نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وأقيام بمكة عشر سنين .

أخبرنا أنس بن عياض عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أقام بمكّة عشر سنين .

أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا سفيان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال : حدثتني عائشة ، رضي الله عنها ، وابن عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مكث بمكّة عشر سنين يُنْزَلُ عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أقام بمكة عشراً ، وخرج منها في صفر ، وقدم المدينة في شهر ربيع الأول .

أخبرنا يحيى بن عبّاد وعفّان بن مسلم قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة ، أخبرنا عمّار بن أبي عمّار مولى بني هاشم عن ابن عبّاس قال : أقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بمكّة خمس عشرة سنة ، سبع سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت ، وثماني سنين يوحى إليه . زاد عفّان في حديثه : وأقام بالمدينة عشر سنين .

أخبرنا عبد الله بن نُمير ، أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جُبير أن رجلاً أتى ابن عباس فقال : أنزل على رسول الله ،

صلَّى الله عليه وسلَّم ، عشراً بمكَّة وعشراً بالمدينة ، فقال : من يقول ذاك ؟ لقد أنزل عليه بمكَّة عشراً وخمساً ، يعني سنين أو أكثر .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أبي رجاء قسال : سمعت الحسن وقرأ : وَقَرْ آناً فَرَقَنْنَاهُ لِتَقَرْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثُ وَنَزَلْنَاهُ لَتَقَرْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكثُ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزَيلاً ، قال : كان الله يُنزل بها القرآن بعضه قبل بعض ليمنا علم أنسه سيكون في الناس ويحدّث ، لقد بلغنا أنّه كان بين أوّله وآخره ثماني عشرة سنة ، أنزل عليه ثماني سنين بمكنة قبل أن يهاجر إلى المدينسة وعشر سنين بالمدينسة .

أخبرنا رَوْح بن عبادة ، أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : أقام رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بمكّة بعد أن بنُعث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثمّ أمر بالهجرة .

أخبرنا رَوْح بن عبادة ، أخبرنا زكريّاء بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس قال : مكث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بمكّة ثلاث عشرة سنة .

أخبرنا كثير بن هشام وموسى بن داود وموسى بن إسماعيل قالوا : أخبرنا حميّاد بن سلمة عن أبي حمزة قال : سمعتُ ابن عبيّاس يقول : أقام رسول الله . صلّى الله عليه وسلّم . بمكّة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه .

## ذكر إذن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للمسلمين في الهجرة الى المدينة

أخبرنا مجمله بن عمر الأسلمي قال : حدَّثني معمر بن راشد عن الزهريُّ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف وعن عُروة عن عائشة قالا : لمسا صَدَرَر

السبعون من عند رسول الله ، صِلتي الله عليه وسلَّم ، طابت نفسه وقد جعل المسلمين من المشركين لما يعلمون من الحروج فضيقوا على أصحـابه وتعبثوا بهم. ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَّم والأذى ، فشكا ذلك أصحاب أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ، أُرِيتُ سَبَنْخَةً ذَاتَ نخل بَينَ لابتَدَينِ ، وهما الحرَّتان ، وَلَوْ كَانَتِ السَّرَاةُ أَرْضَ نَخْلُ وَسِيبَاخٍ لَقُلْتُ هِيَ هِيَ ، ثم مكث أيَّاماً ثمّ خرج إلى أصحابه مسروراً فقال : قَد ْ أُخْبرْتُ بدار هيجُرْتِكُمُ ۚ وَهِييَ يَشْرِبُ ، فَمَنَ ۚ أَرَادَ الْخُرُوجَ فَلَيْيَخْرُجُ إِلَيْهُمَا ؛ فجعل القوم يتجهّزون ويتوافقون ويتواسّون ويخرجون ويخفون ذلك ، فكان أوَّل من قدم المدينة من أصحاب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أبو سلمة ابن عبد الأسد ثم قدم بعده عامر بن ربيعة معه امرأته ليلي بنت أبي حَشْمة ، فهي أوَّل ظعينة قدمت المدينة ، ثم قدم أصحاب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أرسالاً فنزلوا على الأنصار في دورهم ، فآووهم ونصروهم وآسوهم ، وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقنباء قبل أن يقدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلمّا خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة كليبت قريش عليهم وحَرَبُوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم ، وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في العقبة الآخرة ثمَّ رجعوا إلى المدينة ، فلما قدم أوّل من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بمكنّة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة ، فهم مهاجرون أنصاريون ، وهم : ذكوان بن عبد قيس ، وعقبة بن وهب بن كلَّدة ، والعبَّاس بن عبادة بن نَـضُلَّة ، وزياد بن لبيد ، وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة ، فلم يبق بمكّة منهم إلاّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأبو بكر ، وعلي ّ ، أو مفتون ٌ محبوس ، أو مريض ، أو ضعيف عن الخروج .

## ذكر خروج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر إلى المدينة للهجرة

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني معمر عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قال : وحد تني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحُصين بن أبي غطفان عن ابن عبَّاس قال : وحدَّثني قُدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة قسال : وحدَّثني عبد الله بن محمَّد بن عمر بن عليَّ بن أبي طالب عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال : وحد ثني معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن مالك بن جُعْشُم عن سُراقة بن جعشم ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : لما رأى المشركون أصحاب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قد حملوا الذراريّ والأطفال إلى الأوس والخزرج عرفوا أنّها دار مَنتَعـة وقوم أهل حَلَثْقة وبأس ، فخافوا خروج رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فاجتمعوا في دار الندوة ، ولم يتخلّف أحد من أهل الرأي والحبجّى منهم مشتمل الصّمّاء في بَـتّ ، فتذاكروا أمر رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأشار كلّ رجل منهم برأي ، كلّ ذلك يردّه إبليس عليهم ولا يرضاه لهم ، إلى أن قال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كلّ قبيلة من قريش غلاماً نهـــداً جليداً ، ثم تعطيه سيفاً صارماً فيضربونه ضربة رجل واحد ، فيتفرّق دمـــه في القبائل ، فلا يدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع ، قال : فقال النجدي : لله درَّ الفَّتِي ! هذا والله الرأي وإلاَّ فلا ، فتفرَّقوا على ذلك وأجمعوا عليه ، وأتى جبريل رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأخبره الخبر وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة ، وجاءً رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى أبي بكر فقال : إنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ أَذِنَ لِيَ فِي الْخُرُوحِ ، فقال أبو

بكر : الصحابة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : نَعَمَ ، قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتيّ هاتين ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : بالثَّمَن ، وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمائة درهم من نَعَم بني قُشير ، فأخذ إحداهما وهي القصواء ، وأمر عليّــاً أن يبيت في مضجعه تلك الليلة ، فبات فيه علي وتَتَغَشَّى بُرُداً أحمر حضرميــاً كان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ينام فيه ، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلُّعون من صيرِ الباب ويرصدونه يريدون ثيابه ويأتمرون أيُّهم يحمل على المضطجع صاحب الفراش ، فخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليهم وهم جلوس على الباب ، فأخذ حَفنة من البطحاء فجعل يذرُّها على رووسهم ويتلو : يَس وَالقُرُ آنِ الحَـٰكيم ِ ؛ حَي بلغ : سَوَاءٌ عَلَيْهُم ۗ أَأْنُذُ رَبُّهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذُرهُمُ لا يُؤمنُونَ ؛ ومضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم . فقال قائل لهم : ما تنتظرون ؟ قالوا : محمَّداً ؛ قال : خبُّم -وخسرتم ، قد والله مرّ بكم وذرّ على رؤوسكم التراب ، قالوا : والله مــا أبصرناه ! وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ، وهم : أبو جهل ، والحكم ابن أبي العاص ، وعقبة بن أبي مُعيَط ، والنضر بن الحسارث ، وأميّة بن خلف ، وابن الغيطلة ، وزمعة بن الأسود ، وطعيمة بن عديٌّ ، وأبو لهب ، وأُبتَيِّ بن خلف ، ونُبيه ومنبه ابنا الحجّاج ، فلمّا أصبحوا قام على عن الفراش فسألوه عن رسول الله ، صلِّي الله عليه وسلَّم ، فقال : لا علم لي به ، وصار رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى منزل أبي بكر ، فكان فيه إلى الليل ، ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخــلاه ، وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض ، وطلبت قريش رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أشدُّ الطلب حتى انتهوا إلى باب الغار ، فقال بعضهم : إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمَّد ، فانصرفوا .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا عون بن عمرو القيسي أخو رياح

القيسي ، أخبرنا أبو مُصعب المكيّ قال : أدركتُ زيدُ بن أرقم ، وأنس بن مالك ، والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدُّثون أنَّ النبيُّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ليلة الغار أمِر الله شجرة فنبتت في وجه النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فسترته ، وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته ، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار ، وأقبل فتيان قريش ، من كلّ بطن رجل.، بأسيافهم وعيصيّهم وهيرَاواتهم حتى إذا كانوا من النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قدر أربعين ذراعاً ، نظر أوَّلهم فرأى الحمامتين فرجع فقال له أصحابه : ما لك لم تنظر في الغار ؟ قال : رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيــــه أحد ، قال : فسمع النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قوله فعرف أن الله قد درأ عنه بهما ، فَسَمَّتُ النبيِّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، عليهن وفرض جزاءهن وانحدرن في حُرم الله ؛ رجع الحديث إلى الأوّل ، قالوا ؛ وكانت لأبي بكر منيحة غنم يرعاها عامر بن فهيرة ، وكان يأتيهم بها ليلاً فيحتلبون فإذا كان سَحَرٌ سرح مع الناس . قالت عائشة : وجهَّزناهما أحبُّ الجهاز ، وصنعنا لهما سُفُرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فـَـأو كـت به الحراب ، وقطعت أخرى فصيرته عصاماً لفم القربة ، فبسذلك سميت ذات النطاقين . ومكث رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأبو بكر في الغار ثلاث ليال ، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ، واستأجر أبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خرّيتاً يقال له عبد الله بن أرَيْقط ، وهو على دين الكفر ، واكنتهما أمناه ، فارتحلا ومعهما عامر بن فُهيرة ، فــأخذ بهم ابن أريقط يرتجز ، فما شعرت قريش أين وَجَّه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم . حتى سمعوا صوتاً من جنّي من أسفل مكّة ، ولا يُرى شخصُه : جَزَى اللهُ رَبُّ النَّاس خيرَ جزائه يَ رَفيقين قالا خيهمتني أمّ معسَّد هُمُمَا نَزَلاً بالبِر وَارْتَحَلا بِـه فقد فازَ مَن أَمْسي رَفيقَ محمّد

أخبرنا الحارث قال : حدّ ثني غير واحد من أصحابنا ، منهم محمسد ابن المثنى البزّاز وغيره قالوا : أخبرنا محمّد بن بشر بن محمّد الواسطي ، ويكني أبا أحمد السكري ، أخبرنا عبد الملك بن وهب المنحجي عن الحُرّ ابن الصيّاح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلم ، لما هاجر من مكَّة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فنُّهيرة مولى أبي بكر ، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي ، فمروا بخيمتَتَيُّ أم معبد الخزاعيَّة ، وكانت امرأة جَلَلْدَةً ، بَوْزَة ، تحتبي وتقعد بفناء الخيمة ، ثمَّ تسقي وتُطُعيم ، فسألوها تمراً أو لحماً يشترون ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وإذا القوم مُرْمِلُون مُسْنِيتُون ، فقالت : والله لو كان عندنا شيء ما أعوز كُنُم القرى ، ﴿ فنظر رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى شاة في كيشر الحيمة فقال : ما هنده الشَّاة عنا أمَّ معبد ؟ قالت : هذه شاة خلَّفها الجهد عن الغنم ، فقال : همَل بيهما من لَبَسَ ؟ قالت : هي أجهد من ذلك ، قال : أتماذ كُينَ لي أن ْ أَحْلُبُهَمَا ؟ قالت : نعم ، بأبي أنت وأمِّي ، إن رأيت بها حَلَبًا ! فدعا ُ رسول الله ، صُلَّى الله عليه وسلَّم ، بالشاة فمسح ضرَّعها وذكر اسم الله وقال : اللَّهُ مُ بَمَارِكُ لَهَمَا في شَاتِهِمَا ! قال : فتفاجَّت ودرَّتْ واجترَّتْ ، فدعا بإناء لها يُربض الرهط فحلب فيه ثجيًّا حتى علبه الشُّمَالُ فسقاها فشربت حتى رَوِيت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب ، صلّى الله عليه وسلّم ، آخيرَهم وقال : سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمُم ْ ، فشربوا جميعاً عَلَلاً بعد نَهَلِ حَتَى أَراضُوا ، ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها ، فقلهما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حُيّالاً عجافاً هَزْ لَى ما تَسَاوَقُ ، مُنخَّهن قليل لا نقيَّ بهن "، فلما رأى اللبن عجب وقال : من أين اكم هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت ؟ قالت : لا والله إلاّ انّه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كَيُّتَ وكَيِّتَ ، قال : والله إني لأراه صاحب قريش السذي يُطلب ، صِفيه لي يا أم معبد ، قالت : رأيتُ رجلاً ظاهر الوضاءة ، متبلج

الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه شُجْلة ولم تُزْرِ بسه صَعْلة ، وسيم قسيم ، وفي عينيه دَعَج ، وفي أشفاره وَطَفّ ، وفي صوته صحل ، أحور أكحل أزج أقرن ، شديد سواد الشعر ، في عنقه سطَع ، وفي لحيته كثافة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلّم سما وعلاه البهاء وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ، حلو المنطق ، فصل ، لا نزر ولا هذر ، أجهر الناس وأجمله من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، ربعة لا تشنوه من طول ولا تقتحمه عين من قبصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قدراً ، له قبصر ، غضو به ، إذا قال استمعوا لقوله ، وإذا أمر تبادروا إلى أمسره ، محفود محشود ، لا عابث ولا مفند ؛ قال : هذا والله صاحب قريش الذي مخفود محشود ، لا عابث ولا مفند ؛ قال : هذا والله صاحب قريش الذي ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً ، وأصبح صوت بمكّة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول ، وهو يقول :

جزى الله ربُّ الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم مع بلد هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد فيال قُصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يُجازَى وسُود د سلوا أختكم عن شائها وإنائها فإنكم أن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتتحلبت له بصريح ضرة الشاة مئز بد فغادره رهنا لديها لحالب تدر بها في مصدر ثم مورد وأصبح القوم قد فقدوا نبيهم ، وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فأجابه حسان بن ثابت فقال :

لقد خاب قوم عاب عنهم نبيتهم وقد س من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجد د

وَهَلُ يستوي ضُلال قوم تسلّعوا نبي يرى ما لا يرى الناس حوله فإن قال في يوم مقالة غائب ليتهن أبا بكر سعادة عجده ويهن بني كعب مكان فتاتهم

عملى وهداة عملون بمهتد ؟ ويتلو كتاب الله في كل مشهد فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد بصحبته ، من يسعيد الله يسعد ومقعدها للمسلمين بمر صد

قال عبد الملك: فبلغنا أن أم معبد هاجرت إلى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، من وسلّم ، وأسلمت ، وكان حروج رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول فقال يوم الشلائاء بقليد ، فلمنا راحوا منها عرض لهم سُراقة بن مالك بن جعشم وهو على فرس له ، فدعا عليه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فرسخت قوائم فرسه ، فقسال : يا محمد ادع الله أن يطلق فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي ، ففعل ، فأطلق ورجع فوجد الناس يلتمسون رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم بصري بالأثر ، فرجعوا عنه . أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن عون عن عسمير بن إسحاق علل : خرج رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ومعه أبو بكر فعرض لهما على الله أعود ، فدعوا الله فعاد فساخت فرسه ، فقال : يا هذان ادعواً لي الله ولكما ألا أعود ، قال : وعرض عليهما الزاد والحملان فقالا : اكفينسا نفسك ، فقال : قال : وعرض عليهما الزاد والحملان فقالا : اكفينسا نفسك ، فقال :

ثم مرجع الحديث إلى الأوّل ، قال : وسلَك رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في الجرّار ثم جاز ثنية المرّة ثم سلَك لَقَافًا ثم أجاز مد للجاء لقنف ثم استبطن مدبحة مرجاج ثم سلك مرجع مرجاج ثم بطن مرجع

ثُمَّ بَطَنْ ذات كَشْد ثُمَّ على الحدائد ثمَّ على الأذاخر ثمَّ بطن ريغ فصلَّى به المغرب ثم ذا سكم ثم أعدا مدلجة ثم العُثانية ثم جاز بطن القساحة ثم هبط العَرج ثم مسلك في الجدوات ثم في الغابر عن يمين رَكُوبَة ثم مبط بطن العقيق حتى انتهى إلى الجثجاثة ، فقـــال : مَن ْ يَدَ لُنَا عَلَى الطَّريق إلى بَسَنِي عَمَرُو بن عَوْف فلا يقرب المدينة ؟ فسلك على طريق الظبي حيى خرج على العُنصْبة ، وكان المهاجزون قد استبطأوا رسول الله . صلى الله عليه وسلَّم ، في القدوم عليهم ، فكانوا يغدون مع الأنصار إلى ظهر حرَّة العصبة فيتحيَّنون قدومه في أوَّل النهار ، فإذا أحرفتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم . فلمَّا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله . صلَّى الله عليه وسلَّم . وهو يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل ويقال لاثنني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ، جلسوا كمـــا كانوا يحلسون ، فلمَّا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم ، فإذا رجل من اليهود يصيح على أطلم بأعلى صوته : يا بني قَيْلة هذا صاحبكم قد جاء ، فخرجوا ، فإذا رسول الله ، صلَّى الله عليـــه وسلَّم ، وأصحابه الثلاثة ، فسُمِعَتِ الرَّجَّة في بني عمرو بن عوف والتكبير . وتلبُّس المسلمون السلاح ، فلمَّا انتهى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم . إلى قُبَاء جلس رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقام أبو بكر يُـذُّكُّر الناس ، وجاء المسلمون يسلّمون على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ونزل رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، على كلثوم بن الهيدُم ، وهو الثبت عندنا ، ولكنه كان يتحدَّث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة ، وكـــان يسمنَّى منزل العُزَّاب ، فلذلكُ قيل نزل على سعد بن خيشمة .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثـابت عن أنس أن أبا بكر الصديق كان رديف النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين مكّة والمدينة ، وكان أبو بكر يختلف إلى الشأم فكان يُعْرَف ، وكـان النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، لا يُعْرَف ، فكانوا يقولون : يا أبا بكر من هذا الغلام بين يديك ؟ فقال : هذا يهديني السبيل ، فلما دنوا من المدينة نزلا الحرة ، وبعث إلى الأنصار فجاؤوا فقالوا : قوماً آمنين مطمئنين ، قال : فشهدته يوم دخل المدينة علينا ، فما رأيتُ يوماً قطّ كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا ، وشهدته يوم مات فما رأيت قطّ يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة قال : ركب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وراء أبي بكر ناقته ، قال : فكلّما لقيه إنسان قال : من أنت ؟ قال : بنّاغ مِ أبغي ، فقال : من هذا وراءك ؟ قال : هاد يهديني .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا جعفر بن سليمان ، أخبرنا ثابت البُّسَاني عن أنس بن مالك قال : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، المدينة أضاء منها كلّ شيء .

أخبرنا يحيى بن عباد وعفان بن مسلم قالا : أخبرنا شعبة قال : أنبأنا أبو إسحاق قال : سمعتُ البراء يقول : أوّل من قدم علينا من أصحباب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُصْعب بن عُمير وابن أمّ مكتوم فجعلا يُقر ثان الناس القرآن ، قال : ثمّ جاء عمار وبلال وسعد ، قال : ثمّ جاء عمر بن الحطاب في عشرين ، قال : ثمّ جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، قال : فما رأيتُ الناس فرحوا بشيء قبطُ فرَحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء! فما قدم حتى قرأتُ : سبتح

اسمُ رَبَّكَ الْأَعْلَى ؛ وسُوراً من المُفَصّل .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال : أخبرنا عوف بن زُرارة ابن أوْفى قال : قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة انجفل الناس إليه ، وقيل : قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فجئتُ في الناس لأنظر إليه ، قال : فلما رأيتُ وجه رسول الله ، صلى الله عليه الله ، فال : فكان الله عليه وسلم ، إذا وجهه ليس بوجه كذاب ، قال : فكان أوّل شيء سمعته يتكلم به أن قال : يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرْحام وصلوا والنساس نيسام واد خلوا الجنة بسكام .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا عبد الوارث ، أخبرنا أبو التيّاح عن أنس بن مالك قال : قدم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فنزل في عُلُو المدينة في حيّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف ، فأقام أربع عشرة ليلة ، ثمّ أرسل إلى ملا من بني النجّار فجاوئوه متقلّدين سيوفهم ، قال أنس : فكأني أنظر إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأبو بكر ردفه ، وملأ بني النجّار حوله حتى ألقي بفناء أبي أيّوب .

أخبرنا أبو معمر المنتقري ، أخبرنا عبد الوارث ، أخبرنا عبد العزيز ابن صُهيب عن أنس بن مالك قال : أقبل نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة وهو مرد ف أبا بكر ، قال : وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، شاب لا يعرف ، قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل ، قال : فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق ، وإنما يعني سبيل الحير ، قال : والتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال : يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا ، قال : فالتفت نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : اللهم من اصرعه ، قال : فصرعته فرسه ثم قامت تُحمد ،

قال فقال : يا نبي الله مُرْني بما شئت ، قال فقال : قِفْ مَكَانَكَ فَلَلْ تَتَرْكُنَ أَحَدًا يَلُحْقُ بِنَا ، قال : فكان أوَّل النهار جاهداً على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان آخر النهار مسلَّحة له ، قال : فنزل نبيُّ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، جانب الحرة وبعث إلى الأنصار ، فجاوُوا نبيَّ الله ، صلَّى الله عليه وسالَّم، فسلَّموا عليهما وقالوا : اركبا أَمنَين مُطاعَيْن ، قال : فركب نبيّ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأبو بكر وحفُّوا حولهما بالسلاح ، قال : فقيل في المدينة جاء نبيّ الله ! جاء نبيّ الله ! فاستشرفوا ُ نبيِّ الله ينظرون ويقولون : جاء نبيِّ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ! قال : فأقبل يسيرُ حتى نزل إلى جنب دار أبي أيتوب ، قال : فإنه ليُحدَّث أهلَه إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو ني نخل لأهله يخبرف لهم ، فعجل أن يضع التي يخترف فيها ، فجاء وهي معه فسمع من نبيّ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثمَّ رجع إلى أهله ، فقال نبيّ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : أيّ بُيُوتِ أَهْلِينَا أَقْرَبُ ؟ قال فقال أبو أيُّوب : يا نبيَّ الله هذه داري وهذا بابي ، قال فقال : اذُّهَّبُّ فَهَيِّيء النَّا مَقيلاً ، قال : فذهب فهيًّا لهما مَقيلاً ثمَّ جاء فقال : يا نبيّ الله قد هيأتُ لكما مقيلاً ، قوما على بركة الله فقيلا .

قال : ثم رجع الحديث إلى الأول ، قالوا : أقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ببني عمرو بن عوف يوم الاثنين ، والثلاثاء ، والأربعاء ، والحميس ، وخرج يوم الجمعة فجمع في بني سالم ، ويقال : أقام ببني عمرو ابن عوف أربع عشرة ليلة ، فلما كان يوم الجمعة ارتفاع النهار دعا راحلته وحشد المسلمون وتلبسوا بالسلاح وركب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناقته القصواء والناس معه عن يمينه وشماله فاعترضته الأنصار لا يمر بدار من دورهم إلا قالوا : هلم يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة ، فيقول هم خيراً ويدعو لهم ويقول : إنها مأمورة فخلوا سبيلها ، فلما أتى مسجد بني سالم جمع بمن كان معه من المسلمين وهم مائة .

أخبرنا يحيى بن محمد الجاري قال : حد ثني مجمع بن يعقوب أنه سمع شرحبيل بن سعد يقول : لما أراد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن ينتقل من قباء اعترضت له بنو سالم فقالوا : يا رسول الله ، وأخذوا بخطام راحلته ، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة ، فقال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة ، ثم اعترضت له بنو الحارث بن الحزرج فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك ، ثم اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك ، حتى بركت حيث أمرها الله .

قال : ثمّ رجسع الحديث إلى الأوّل ، قال : ثمّ ركب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ناقته وأخذ عن يمين الطريق حتى جاء بَلْحُبُلْلَى ثُمَّ مضى حتى انتهى إلى المسجد فبركت عند مسجد رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعل الناس يكلُّمون رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في النزول عليهم ، وجاء أبو أيُّوب خالد بن زيد بن كليب فحطٌّ رحله فأدخله منزله ، فجعل رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يقول : المَرْءُ مَعَ رَحْلُهِ ! وجاء أسعد بن زُرارة فأخذ بزمام راحلة رسول الله ، صلتى الله عليه وسلَّم ، فكانت عنده ، وهذا الثبت . قال زيد بن ثابت : فأوَّل هديَّة دخلت على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في منزل أبي أيتوب هدية دخلتُ بها إناء قصعة منرودة فيها خبز وسمن ولبن فقلت : أرسلتْ بهذه القصعة أمَّى ، فقال : بارك الله فيك ! ودعا أصحابه فأكلوا ، فلم أرم الباب حتى حاءت قصعة سعد بن عُبَادة ثريد وعُراق ، وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون ذلك ، حتى تحوَّل رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم ، من منزل أبي أيُّوب وكان مقامه فيه سبعة أشهر ، وبعث رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، من منزل أبي أيُّوب زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكتة فقدما عليه بفاطمة وأمّ كلثوم ابنتي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وسَوْدة بنت زمعــة

زوجته وأسامة بن زيد ، وكانت رُقيّة بنت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قد هاجر بها زوجها عثمان بن عفيّان قبل ذلك ، وحبس أبو العاص بن الربيع امرأته زينب بنت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن مع ابنها أسامة بن زيد ، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهسم بعيال أبي بكر فيهم عائشة فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حسارثة ابن النعمان .

#### ذكر مؤاخاة رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، بين المهاجرين والأنصار

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال : وحد ثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : وحد ثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت قال : وحد ثنا موسى ابن ضمرة بن سعيد عن أبيه قالوا : لما قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار ، المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار ، آخى بينهم على الحق والمؤاساة ويتوارثون بعد المات دون ذوي الأرحام ، وكانوا تسعين رجلاً ، خمسة وأربعون من المهاجرين ، وخمسة وأربعسون من الأنصار ، ويقال : كانوا مائة ، خمسون من المهاجرين ، وخمسون من الأنصار ، وكان ذلك قبل بدر ، فلما كانت وقعة بدر وأنزل الله تعالى : وأولو الأرْحام بعضهُم أول ببعش في كتاب الله إن الله بيكل شيء عليم ، فنتسخت هذه الآية ما كان قبلها ، وانقطعت المؤاخاة في الميراث ، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول

عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حالف بين المهاجرين والأنصار في دار أنس .

#### ذكر بناء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المسجد بالمدينة

أخبرنا محملً بن عمر قال : حدثني معمر بن راشد عن الزهري قال : بَرَّكَتْ نَاقَةُ رَسُولُ الله ، صلَّى الله عليه وسلم ، عند موضع مسجد رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو يومئذ يصلَّى فيه رجال من المسلمين وكان ميرْبَدَأُ لسهل وسهيل ، غلامين يتبمين من الأنصار ، وكانا في حيجنر أبي أمامة أسعد ابن زُرارة ، فدعا رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بالغلامين فساومهما بالميرْبَد ليتّخذه مسجداً ، فقالا : بل نَهْبُهُ لك يا رسول الله ، فَأَبْنَى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، حتى ابتاعه منهما ، قال محمَّد بن عمر وقال غير معمر عن الزهري : فابتاعه منهما بعشرة دنانير ، قال وقال معمر عن الزهريّ : وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك ، وكان جداراً مجدّراً ليس عليه سقف ، وقبلته إلى بيت المقدس ، وكان أسعد بن زرارة بناه فكان يصلى بأصحابه فيه ويجمّع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأمر رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بالنخل الذي في الحديقة وبالغرقد الذي فيه أن يقطع ، وأمر باللَّبين فضُّرب ، وكان في المربد قبور جاهليّة فأمر بها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فنبشت ، وأمر بالعظام أن تُغَيّب ، وكان في المرّبد ماء مستنجل فسيروه حتى ذهب ، وأسسوا المسجد فجعلوا طوله مماً يلي القبلة إلى مؤخره مائة فراع ، وفي هذين الحانبين مثل ذلك فهو مربع ، ويقال : كان أقل من المائة ، وجعلوا الأساس قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللَّبين ، وبنى رسول الله ، صلَّى

الله عليه وسالم ، وأصحابه ، وجعل ينقل معهم الحجارة بنفسه ويقول : الله منه لا عيش َ إلا عيش الآخرة في فاغفر للأنصار والمهاجرة والمنهاجرة وجعل يقول :

رهمنذا الحيمالُ لا حيمال خيبر هنذا أبر ، ربَّنا ، وأطنهر

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، أخبرنا أبو التياح عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي حيث أدركته الصلاة ، ويصلي في مرابض الغنم ، ثم إنه أمر بالمسجد فأرسل إلى ملا من بني النجار فجاؤوه ، فقال : ثامنوفي بحائطكسم هذا ، قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ، قال أنس : فكانت فيه قبور المشركين ، وكان فيه نحل ، وكانت فيه خرب ، فامر رسول الله ، قبور المشركين فنبشت ، وبالحرب صلى الله عليه وسلم ، بالنخل فقطع ، وبقبور المشركين فنبشت ، وبالحرب فسويت ، قال : فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة ، وكانوا يرتجزون ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، معهم وهو يقول :

اللَّهُمَّ لا خَيرَ إلا خَيرُ الآخِرَهُ فَانْصْرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِيرَهُ اللَّهُمَا عَلَيْهُا

قال أبو التيّناح : فحدّ ثني ابن أبي الهُذيل أن عمّاراً كان رجلاً ضابطاً وكان يحمل حجرين حجرين فقال رُسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : وَيَسْهَا ابنَ سُمَيّة تَقَنْـُنُكَ الفشّة ُ الباغيّة ُ .

أخبرنا عفّان بن مسلم قال : حدّثني معتمر بن سليمان النيمي قال : سمعت معمر بن راشد يحدّث عن الزهري قال : قال نبيّ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهم يبنون المسجد :

هَذَا الحِمَالُ لا حِمَالَ خيبر هَذَا أَبَرُ ، رَبَّنَا ، وَأَطْهُو قال : فكان الزهري يقول إنه لم يقل شيئاً من الشعر إلا قد قيل قبله أو نوى ذاك إلا هذا .

#### ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة

وسلم ، أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاماً ، وحانت الظهر فصلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأصحابه ركعتين ، ثم أمر أن يُوجّه إلى الكعبة فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب ، فسمي المسجد مسجد القبلتين ، وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً ، وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً ، قال محمد بن عمر : وهذا النبت عندنا .

أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، صلّى إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً ثمّ حُوّل إلى الكعبة قبل بدر بشهرين .

أخبرنا الفضل بن دُكَين ، أخبرنا زُهير عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، صلّى قبِلَ بيت المقدس سنة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبِلَ البيت ، وأنّه صلاّها أو صلّى صلاة العصر وصلّى معه قوم ، فخرج رجل ممنّن كان صلّى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله نقد صلّيت مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قبِل مكنة ، فداروا كما هم قبِل البيت .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يصلّي نحو بيت المقدس فنزلت : قَدْ نَرَى تَقَلَّب وَجُهْكَ في السّماء فلَنُولَيْنَكَ قبللة ترضّاها فوّل وَجُهكَ شَطر المسّجد الحرّام ؛ فمر رجل من بني سلمة بقوم وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلّوا ركعة ، فنادى : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ، فمانوا إلى الكعبة .

أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني ، أخبرنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدّه أنه قال : كنّا مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حين قدم المدينة فصلّى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا قيس بن الربيع ، أخبرنا زياد بن علاقة عن عُمارة بن أوس الأنصاري قال : صلينا إحدى صلاتي العشي فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة فنادى : إن الصلاة قد وجهت إلى الكعبة ، فتحوّل أو انحرف إمامننا نحو الكعبة والنساء والصبيان .

أخبرنا يحيى بن حمّاد ، أخبرنا أبو عنوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عبّاس قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو بمكّة يصلّي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه ، وبعدما هاجر إلى المدينة ستّة عشر شهراً ، ثمّ وجّه إلى الكعبة .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو معشر عن محمّد بن كعب القُرظي قال : ما خالف نبي بنيّاً قط في قبلة ولا في سُنّة إلا أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، استقبل بيت المقدس من حيث قدم المدينة ستّة عشر شهراً ثم قرأ : شَرَعَ لَكُم مِنَ الله ين ما وَصّى به نُوحاً .

أخبرنا الحسن بن موسى ، أخبرنا زُهير ، أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان أوّل ما قدم المدينة نزل على أجداده ، أو قال على أخواله من الأنصار ، وأنّه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنّه صلى أوّل صلاة صلاها العصر ، وصلاها معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل مكة ، فداروا كما هم قبل البيت ، وكان يعجبه أن يحوّل قبل البيت ، وكانت اليهود قد أعجبهم ، إذ البيت ، وكان يصلي قبل بيت المقدس ، وأهل الكتاب ، فلما ولى وجهه قبل البيت أذكروا ذلك .

أخبرنا الحسن بن موسى ، أخبرنا زُهير ، أخبرنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قَبَال أن تُحَوّل قبِبَل البيت رجال وقتلوا

فلم ندرِ ما يقول فيهم فأنزل الله : وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لِرَوُوفٌ رَحِيمٌ .

#### ذكر المسجد الذي أسس على التقوى

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا ربيعة بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد ، وحد ثنا عبد العزيز بن محمد وسليمان بن بلال عن إسحاق بن المُستُورِد عن محمد بن عمر بن جارية عن أبي غنزية ، وحد ثنا عبد الله بن محمد عن أبيه عن جد ه عن أبي سعيد الحدري قالوا : لما صرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مسجد قباء فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسسه وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه جبريل بو م بي البيت ، ونقل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الحجارة لبنائه ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأتيه كل سبت ماشياً ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : من توضياً فناسبه الوضوء ثم عمر وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : من توضياً فناسبه الوضوء ثم المحمد عمر المحمد الله ، وكان عمر وقال : لو كان بطرف من الأطراف لفر بنا جاء مستجد الإبل ، وكان أبو أيوب الأنصاري يقول : هو المسجد السذي الله المتعد السذي الله عليه وسلم ، يقولون : هو مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقولون : هو مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقولون : هو مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقولون : هو مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمّد بن الصلت ، أخبرنا أبو كُدرَيْنَةَ عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى : لَمَسْجِدٌ أُسّسَ عَـلى التّقْوَى ؛ قــال : مسجد قباء .

أخبرنا سفيان بن عُيينة عن زيد بن عمر قال : قال ابن عمر : دخل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء ، قال : فدخلت عليه رجال الأنصار يسلّمون عليه ، قال ابن عمر : ودخل معه صُهيب ، فسألت صهيباً : كيف كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصنع إذا كان يُسلّم عليه ؟ قال : كان يشير بيده .

أخبرنا أنس بن عياض أبو ضَمرة ، حدّثنا شريك بن عبد الله بن أبي نَمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه قال : خرجتُ مسع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوم الاثنين إلى قُباء .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن سالم أو نافع عن ابن عمر قال : لقد رأيت رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً .

أخبرنا الفضل بن دُكَين ، أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يأتي قُبّاء ماشياً وراكباً .

أخبرنا محمَّد بن عُبيد الطنافسي ، أخبرنا عبيد الله ، يعني ابن عمر ، عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يأتي مسجد قباء فيصلّي فيه ركعتين .

أخبرنا معن بن عيسى والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : خرجنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، إلى قُباء فقام يصلي فجاءته الأنصار تسلم عليه ، فقال ابن عمر : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يرد عليهم؟ قال : يشير إليهم بيده وهو يصلى .

أخبرنا خالد بن مَخْلد وأبو عامر العَقَدي قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عمّته أمّ بكر بنت المسئور أن عمر بن الحطّاب قال : لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل .

أخبرنا عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة قال : أخبرنا أبو أسامة ، أخبرنا

عبد الحميد بن جعفر ، أخبرنا أبو الأبرد مولى بني خطَّمة عن أسد بن ظُهُمَير ، وكان من أصحاب النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : مَن ْ أَتَى مَسْجِيدَ قُبُاءَ فَصَلّى فيه كَانَ كَعُمْرَة .

#### ذكر الأذان

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، أخبرنا سليمان بن سليم القاري عن سليمان بن سنُحيم عن نافع بن جبير قال : وحدَّثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رُومان عن عروة بن الزبير قال : وحدِّثنا هشام بن سعيد عسن زيد بن أسلم قال : وحد تنا معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب قالوا : كان الناس في عهد النبي ، صلتى الله عليه وسلَّم ، قبل أن يومر بالأذان ينادي منادي النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، الصلاة َ جامعة ً ، فيجتمع الناس ، فلمَّا صُرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان ، وكان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قد أهمته أمر الأذان وأنَّهم ذكروا أشياء يتَجمْمعون بها الناس للصلاة فقال بعضهم البُّوقُ وقال بعضهم الناقوس ، فبينا هم على ذلك إذ نام عبد الله ابن زيد الخزرجي فأريَ في النوم أن "رجلا" مر" وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس ، قال فقلت : أتبيع الناقوس ؟ فقال : ماذا تريد به ؟ فقلت : أريد أن أبتاعه لكي أضرب آبه للصلاة لجماعة الناس ، قال : فأنا أحد ثك بخير لكم من ذلك ، تقول : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمَّداً رسول الله ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، فأتى عبد ُ الله بن زيد رسول َ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأخبره ، فقال له : قُمُمْ مَعَ بِلال ِ فَـَالْتُق عَلَيْهُ مَا قِيلَ لَكَ وَلَيْـوُذَّنْ

بِذَ لِكُ ، ففعل ، وجاء عمر فقال : لقد رأيت مثل الذي رأى ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فلله الحمَّدُ فَذَ لِكَ أَثْبَتُ ، قالوا : وأذ ن بالأذان ، وبقي ينادى في الناس الصلاة جامعة للأمر يحدُثُ فيحضرون له يخبرون به مثل فتح يُقرأ أو أمر يُوْمرون به ، فينادى الصلاة جامعة ، وإن كان في غير وقت صلاة .

أخبرنا محمد بن كثير العبدي ، أخبرنا سليمان بن كثير ، أخبرنا حُصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني النجار قال : قال : استشار رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الناس في الأذان فقال : لقد همممت أن أبعث رجسالا فيتقومون على آطام المدينة فيتوفز نون الناس بالصلاة حتى هموا أن ينششوا ، قال : فأتى عبد الله بن زيد أهله فقالوا : ألا نعشيك ؟ قال : لا أذوق طعاماً فإني قد رأيت نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد أهمة أمره للصلاة ، فنام فرأى في المنام كأن رجلا عليه ثياب خصر وهو قائم على سقف المسجد فأذ ن ثم قعد قعدة محمد عليه عليه وسلم ، فأخبره بالذي رأى ، فأمره أن يُعلم بلالا ففعل ، قال : فأقبل الناس لما سمعوا بالذي رأى ، فأمره أن يُعلم بللا فقال : يا رسول الله لقد رأيت الذي رأى ، فأمره أن يُعلم وسلم : فاما منعك أن تأتيتني ؟ قال : فقال له نبي الله ، صلى الله عليه وسلم : فاما منعك أن تأتيتني ؟ قال : استحييت لما رأيته في قد سبقت يا رسول الله .

أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق ، أخبرنا مسلم بن خالد ، حد ثني عبد الرحيم بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أراد أن يجعل شيئاً يتجمع به الناس للصلاة فذكر عنده البوق وأهله فكرهه ، وذكر الناقوس وأهله فكرهه ، حتى أري رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد الأذان ، وأرية عمر بن الحطاب تلك الليلة ، فأما عمر فقال : إذا أصبحت زيد الأذان ، وأرية عمر بن الحطاب تلك الليلة ، فأما عمر فقال : إذا أصبحت

أخبرتُ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأمّا الأنصاريّ فطرَق رسول الله ، صلّى الله الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من الليل فأخبره ، وأمر رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بلالاً فأذّن بالصلاة ، وذكر أذان الناس اليوم ، قال: فزاد بلال في الصبح : الصلاة خير من النوم ، فأقرها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وليست فيما أري الأنصاريّ .

### ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسننة الاضحية

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبي عمر قال : وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه عن جدة قالوا : نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا مسن مهاجر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تُفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنى ، صاع وأن تُخرج عن الصغير والكبير ، أو صاع من زبيب ، أو مئدان من بسر ، وكان يخطب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل الفطر بيومين فيأمر وكان يخطب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل الفطر بيومين فيأمر عن طواف هذا اليوم ، وكان يقسمها إذا رجع ، وصلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسلم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان يقسمها إذا رجع ، وصلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان يقسمها إذا رجع ، وصلى رسول الله ، صلى يوم الأضحى ، وأمر بالأضحية ، وأقسام بالمدينة عشر سنين يضحي في وم الأضحى ، وأمر بالأضحية ، وأقسام بالمدينة عشر سنين يضحي في

كل عام .

أخبرنا عبد الله بن نُمير عن حجاج عن نافع قدال : سئل ابن عمر عن الأضحية فقال : أقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة عشر سنين لا يدع الأضحى ، ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر الأوّل ، قالوا : وكان يصلي العيدين قبل الحطبة بغير أذان ولا إقامة ، وكانت تُحمل العنزة بين يديه ، وكانت العنزة للزبير بن العوّام قدم بها من أرض الحبشة فأخذها منه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا حمّاد بن خالد الحيّاط عن العُمري عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أنّه كانت تُحمل له عنزة يوم العيد يصلي اليها ، ثمّ رجع الحديث إلى حديث محمّد بن عمر ، قالوا : وكان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا ضحّى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلّى وخطب أنّى بأحدهما وهو قائم في مُصلاً ه فذبحه بيده بالمدية ثمّ يقول : اللهمُ هذا عن أمّتي جميعاً من شهيد للك بالتوحيد وتشهد لي بالبكاغ ، ثمّ يئوتي بالآخر فيذبحه هو عن نفسه بيده ثمّ يقول : هذا عن مُحمّد وآل محمّد ، فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين ، وكذلك عند طرف الزقاق عند دار معاوية ، قال محمّد بن عمر : وكذلك تصنع الأثمة عندنا بالمدينة .

#### ذكر منبر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سنهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : وحد ثني غير محمد ابن عبد الرحمن أيضاً ببعض ذلك قالوا : كان رسول الله ، صلى الله عليه

وسلتم ، يوم الجمعة يخطب إلى جدع في المسجد قائماً فقسال : إن القيام قَدُ شُقٌّ عَلَيٌّ ، فقال له تميم الداري : ألا أعمل لك منبراً كما رأيتُ يُصنع بالشام ؟ فشاور رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه ، فقال العبَّاس بن عبد المطلُّب : إن لي غلاماً يقال له كلابٌ أَعْمَلُ الناس ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : مُرُّهُ أَنْ يَعْمَلُهُ ، فأرسله إلى أثْلَمَةِ بالغابة فقطعها ، ثمّ عمل منها درجتين ومقعداً ، ثمّ جـاء به فوضعه في موضعه اليوم ، فجاءه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقام عَلَيه وقال : مِنْبُرِي هَذَا عَلَى تُرْعَة مِن ْ تُرَعِ الْجَنَّة وَقُوَاثِم مُنْبُرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ ، وقال : مينْبَرِي عِلَى حَوْضي ، وقسال : مَا بَيْنَ مِنْبُرِي وبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ ، وَسَنَّ رَسُولُ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، الأيْمانَ على الحقوق عند منبره وقال : مَن ْ حَلَفَ عَسلى مِنْبَرِي كَاذِباً وَلَوْ عَلَى سَوَاكِ أَرَاكِ فَكَيْتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ، وكان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إذا صعد على المنبر سلَّم ، فإذا جلس أذَّن المؤذَّن ، وكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين ، وكـــان يشير بإصبعه ويؤمَّن ُ الناسُ ، وكان يتوكُّما على عصاً يخطب عليها يوم الجمعسة وكانت من شوَّحَط ، وكان إذا خطب استقبله الناس بوجوههم وأصغسوا بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم ، وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ، وكان له بُرد يمني طوله ست أذرع في ثلاث أذرع وشبر ، وإزار من نسج عمان طوله أربع أذرع وشبر في ذراعين وشبر ، فكان يلبسهما في الجمعة ويوم العيد ثم" يطويان .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني ابن أخت مسالك بن أنس قال : حد ثني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بن قيس عن عبساس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقوم يوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرُضَتَين ، قال : أراها من دَوْم ،

وكانت في مصلاته فكان يتكيء إليها ، فقال له أصحابه : يا رسول الله ، إن الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئاً تقوم عليه إذا خطبت يراك النساس ؟ فقال : ما شيئتُم ، قال سهل : ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد فذهبت أنا وذاك النجار إلى الحافقين فقطعنا هذا المنبر من أثلة ، قال : فقام عليه النبي ، صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلم : ألا تعب بوئن نحنين هذه الحشبة ؟ فأقبل الناس وفرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم ، فنزل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حتى أتاها فوضع يده عليها فسكنت ، فأمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بها فدفنت تحت منبره أو جُعلت في السقف .

قال : أخبرنا يحيى بن محمد الجاري عن عبد المهيمن بن عبّاس بن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جدّه قال : قُطع للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، ثلاث درجات من طرّفاء الغابة ، وان سهلاً حمل خشبة منهن حيّى وضعها في موضع المنبر .

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ عن أبيسه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : حدّ ثني من سمع جابر بن عبد الله يقسول : إن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلمّ ، كان يقوم إلى جذع نخلة منصوب في المسجد حتى إذا بدا له أن يتخذ المنبر شاور ذوي الرأي من المسلمين فسرأوا أن يتخذه ، فاتخذه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، فلما كان يوم الجمعة أقبل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، حتى جلس على المنبر ، فلما فقده الجذع حن حنيناً أفزع الناس ، فقام رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، من علمه حتى انتهى إليه فقام إليه ومسة فهدأ ، ثم لم يسمع له حنين بعد ذلك السوم .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرّفيّ قال : حدّثني عُنبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن الطفيل بن أبيّ بن كعب عن أبيه قال : كان رسول الله ، صلّى

الله عليه وسلم ، يصلتي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً ، فكان يخطب إلى ذلك الجذع ، فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله هل لك أن أعمل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعتهم خطبتك ؟ قال : نعتم ، فصنع له ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر أعلى المنبر ، فلمتا صنع المنبر ووضع في موضعه وأراد رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، أن يقوم على المنبر فمر إليه ، فخار الجذع حتى تصدع وانشق ، فنزل رسول يقوم على المنبر فمر إليه ، فخار الجذع حتى تصدع وانشق ، فنزل رسول وكان إذا صلتى الله عليه وسلم ، فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر ، وكان إذا صلتى صلتى إلى ذلك الجذع ، فلمنا هدم المسجد وغيتر أخذ ذلك الجذع أبني بن كعب فكان عنده في داره حتى بلي وأكلته الأرضة وعساد رئيساتاً .

أخبرنا كثير بن هشام ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، أخبرنا عمّــــار بن أَتِي عمَّار عن ابن عبَّاس أن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يخطب إلى جذع ، فلمَّا اتخذ المنبر فتحوّل إليه حن الجذع حتى أناه فاحتضنه ، فقال : لوّ لمّ أحْتَضِنْهُ لَحَنَ إلى يَوْمِ القييامة .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنتُ الحارثي ، أخبرنا عبد العزيسة ابن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسسال عن المنبر من أي عود هو ، فقال : أرسل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم إلى فلانة ، امرأة سماها ، فقال : مرري غلامك النّجار يعملُ في أعواداً أكلم النّاس عليها ، فقال : مرري غلامك النرجات من طرفاء الغابة ، فأمر رسول الله ، عليها ، فعمل هذه الثلاث الدرجات من طرفاء الغابة ، فأمر رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فوضعت هذا الموضع ، قال سهل : فرأيت رسول الله ، ملّى الله عليه وسلّم ، أوّل يوم جلس عليه كبر فكبر الناس خلفه ، أمّ ركع وهو على المنبر ، ثمّ رفع فنزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ، ثمّ رفع فنزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ، ثمّ عاد حتى فرغ من صلاته ، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى ، فلما عاد حتى فرغ من صلاته ، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : أيّها النّاس إنّما صنع في الركعة الأولى ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : أيّها النّاس إنّما صنع في الركعة المنا المتاتمة والم

وَلِنُعَلَّمُوا صَلاتي .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال : حد ثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كان المسجد في زمان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مسقوفاً على جذوع من نحل ، فكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا خطب يقوم إلى جذع منها ، فلما صنع له المنبر فكان عليه ، قال : فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار حتى جاء م النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده عليه فسكن .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : من بري هذا على ترعة من ترع الجنسة ، قال : والرعة الباب .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : كنا نقول إن المنبر على ترعة من ترع الجنة ، قال سهل : أتدرون ما الترعة ؟ قالوا : نعم ، الباب ، قال : نعسم هو الباب .

أخبرنا عمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن خُبينب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنّة وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي .

أخبرنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان عن عمّار الدّهني عن أبي سلمة عن أمّ سلمة قالت : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : قوائيم منسبري رواتب في الجنّة .

أخبرنا أنس بن عياض الليثي ، أخبرنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي

وقياص الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال : سمعتُ جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : لا يتحلّفُ رَجُلٌ علَى يتمين آثيمةً عيند هندا المينسز إلا تبَوّا مقعدة من النّارِ ولَوْ علَى سواك أنعْضَرَ.

أخبرنا الضحاك بن مخلد عن الحسن بن يزيد أبي يونس الضمري قال : سمعتُ أبا سلمة قال : سمعتُ أبا هريرة يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يتحليفُ أحدٌ عيند هذا المينبر ، أوْ عيند مينبري ، على يتمين آئيمة ولو على سواك رَطْب إلا وَجَبَتْ له النّارُ .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكو عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : مَا بَيْنَ بَيْتَي وَمَنْبَرِي رَوْضَة من وياض الجَنّة .

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك قال : أخبرني ابن أبي ذئب عن حمزة بن أبي جعفر عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنّه نظر الى ابن عمر وضع يده على مقعد النبيّ ، صلّى الله عليه وسلمّم ، من المنبر ثمّ وضعها على وجهه .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي وخسالد بن محلد البَجلي قالا : أخبرنا أبو مودود عبد العزيز ، مولى لهذيل ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : رأيتُ ناساً من أصحاب النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا خلا المسجد أخلوا برُمّانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثمّ استقبلوا القبلة يدعسون .

قال أبو عبد الله محمد بن سعد : ذكر عبد الله بن مسلمة الصلعاء ولم يذكرها خالد بن محلد .

## ذكر الصُّفَّة ومن كان فيها من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حدثي واقد بن أبي ياسر التميمي عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط قال : كان أهل الصفة ناساً من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا منازل لهم ، فكانوا ينامون على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره ، فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على أصحابه وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن مسلمة عن عمر ابن عبد الله عن ابن كعب القرظي في قوله ، جل ثناؤه : للفُقرَاءِ الدّينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللهِ ؛ قال : هم أصحاب الصفة وكانوا لا مساكن لهم بالمدينة ولا عشائر فحث الله عليهم الناس بالصدقة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن نُعيم بن عبد الله المُجمر عن أبيه قال : سمعتُ أبا هريرة يقول : رأيتُ ثلاثين رجلاً مسن أهل الصّفة يصدّون خلف رسول الله ، صلّى الله عليمه وسلم ، ليس عليهم أردية .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني زيد بن فراس عن محمّد بن كعب قال : سمعتُ واثلة بن الأسقع قال : رأيتُ ثلاثين رجلاً من أصحاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّون خلف رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في الأزر ، أنا منهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد تني محمد بن خُوط عن إسحاق

ابن سالم عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ليلة فقال : ادْعُ لِي أصحابي ، يعني أهل الصّفة ، فجعلت أتبعهم رجلاً رجلاً فأوقظهم حتى جمعتهم فجئنا باب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فاستأذنا فأذن لنا فوضع لنا صحفة فيها صنيع من شعير ووضع عليها يده وقسال : خُدُوا باسم الله ، فأكلنا منها ما شئنا ، قال : ثمّ رفعنا أيدينا ، وقد قسال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حين وضعت الصحفة : والدّي نفس محصّد بيده منا أمسى في آل محصّد طعام ليس شيئاً تروّنه ، فقلنا لأبي هريرة : قدر كم هي حين فرغم ؟ قال : مثلها حين وضعت الصحفة إلا أن فيها أثر الأصابع .

قال : أخبرنا محمل بن عمر قال : حد ثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال : كنت من أهل الصفة في حياة رسول ألله ، صلى الله عليه وسلم ، وإن كان لينفشى علي فيما بين بيت عائشة وأم سلم من الجوع .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني موسى بن عُبيدة عن نُعيم بن عبد الله المُجمر عن أبيه عن أبي ذرّ قال : كنت من أهل الصّفة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني شيبان أبو معاوية عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن قيس بن طيه فسسة الغيفاري عن أبيه قال : كنت من أصحاب الصفة .

## ذكر الموضع الذيكان يصلي فيه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على الجنائز

قال : حد ثنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثني فُليح بن سليمان عن سعيد بن عبيد بن السبّاق عن أبي سعيد الحدري قال : كنّا مقدم الذي ، صلّى الله عليه وسلّم ، المدينة إذا حُضِر منّا الميت أتيناه فأخبرناه فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف ومن معه وربّما قعد حتى يدفن وربّما طال ذلك على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من حبسه ، فلّما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض : والله لو كنّا لا نؤذن الذي بأحد حتى يُقبض فإذا قبض آذنّاه فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبس ، قال : فكنّا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلّي عليه فغلنا ذلك ، قال : فكنّا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلّي عليه عليه على ذلك أيضاً حيناً ، ثم قالوا : والله لو أنّا لم نُشخص رسول الله ، صلّى على ذلك أيضاً حيناً ، ثم قالوا : والله لو أنّا لم نُشخص رسول الله ، صلّى بيته لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه ، قال : ففعلنا ذلك .

قال محمّد بن عمر : فمن هناك سمّي ذلك الموضع موضع الجنائز لأن الجنائز حُملت إليه ، ثمّ جرى ذلك من فعل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع إلى اليوم .

## ذكر بعثة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وما كتب به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لناس من العرب وغيرهم

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حدّثني معمر بن راشد ومحميَّد بن عبد الله عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبَّاس قال : وحد ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة قال : وحد ثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : وحد ثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن جدّته الشّفاء قال : وحدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال : وحدَّثنا معاذ بن محمَّد الأنصاري عن جعفر ابن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري عن أهله عن عمرو بن أميّة الضمري ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : إن رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، لمَّا رجع من الحديبية في ذي الحجَّة سنة ستَّ أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتباً ، فقيل : يا رسول الله إن الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوماً ، فاتخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، يومئذ خاتماً من فضَّة ، فَصَّه منه ، نقشُه ثلاثة أسطر : محمَّد رسول الله ، وختم به الكتبّ ، فخرج ستّــة نفر منهم في يوم واحـــد ، وذلك في المحرم سنة سبع ، وأصبح كلّ رجل منهم يتكلّم بلسان القوم الذين بعشــه إليهم ، فكان أوَّل رسول بعثه رسول الله ، صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن ، فأخذ كتاب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فوضعه على عينيه ، ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعاً ، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال ﴿ لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته ، وكتب إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بإجابته وتصديقه وإسلامه ، على يدي جعفر بن أبي طالب ، لله رب العالمين ؛ وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي فتنصر هناك ومات ، وأمره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبلله من أصحابه ويحملهم ، ففعل ، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وأصدق عنه أربعمائة دينار ، وأمر بجهاز المسلمين وما يتصلحهم ، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري ، ودعا بحتى من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال : لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها .

قالوا: وبعث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، دَحْية بن خليفة الكلبي ، وهو أحد الستّة ، إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصْرى ليدفعه إلى قيصر ، فدفعه عظيم بُصرى إليه وهو يومئذ بحمص ، وقيصر يومئذ ماش في نذر كان عليه : إن ظهرت الروم على فارس أن يمشي حافياً من قسطنطينيّة إلى إيلياء ، فقرأ الكتاب وأذّن لعظماء الروم في دسكرة له بحمص فقال : يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد ، وأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عيسى بن مريم ؟ قالت الروم : وما ذاك أيّها الملك ؟ قال : تتبعون هذا الذي العربي ، قال : فحاصوا حيصة حُمُر الوحش وتناحزوا ورفعوا الصليب ، فلما رأى هرقل ذلك منهم يئس من إسلامهم وخافهم على نفسه وملكه فسكنهم ثم قال : إنّما قلت لكم ما قلت أختبركم لأنظر كيف صلابتكم في دينكم ، فقل رأيت منكم الذي أحب ، فسجدوا له .

قالوا : وبعث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عبد الله بن حذافة السهمي ، وهو أحد الستّة ، إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً ،

قال عبد الله: فدفعت إليه كتاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقرىء عليه ، ثمّ أخذه فمزّقه ، فلما بلغ ذلك رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : اللّه مُ مَزّق مُلُككه اله وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمسن أن ابعث من عندك رجلين جلّه كن إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره ، فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتاباً ، فقدما المدينة فلافعا كتاب باذان إلى الذي ، صلّى الله عليه وسلّم ، فتبسم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فتبسم رسول الله ، صلّى عني يوم مكلما هذا حتى ناتياني الغد فأخبر كُما بما أريد ، فجاءاه من الغد ، فقال لهما : أبليغا صاحب كما أن ربّي قد قتل ربّه كسرى من الغد ، فقال لهما : أبليغا صاحب كما أن ربّي قد قتل ربّه كسرى في هذه الله الثلاثاء لعشر على الله مضين من جمادى الأولى سنة سبع ؛ وأن الله ، تبارك وتعالى ، سلّط عليه ابنه شيرويه فقتله ؛ فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين باليمن .

قالوا: وبعث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ، وهو أحد الستّة ، إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً ، فأوصل إليه كتاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقرأه وقال له خيراً ، وأخذ الكتاب فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته ، وكتب إلى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم : قد علمت أن نبيّاً قد بقي وكنت أظن آنه يخرج بالشأم ، وقد أكرمت رسولك ، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم ، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها ، ولم يزد على هذا ولم يسلم ، فقبل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، هديته ، وأخذ الجاريتين مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأخذ الجاريتين مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأخذ الجاريتين مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأخيها سيرين ، وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها وهي دُلدُل ، وقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : ضَن الجبيثُ بملُلْكه وهي دُلدُل ، وقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : ضَن الجبيثُ بملُلْكه

وَلا بَقَاءَ لِمُلْكَهِ ؛ قال حاطب : كان لي مُكرماً في الضيافة وقلة اللبث ببابه ، ما أقمت عنده إلا خمسة أيّام .

قالوا : وبعث رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، شجاع بن وهب ﴿ الأسدي ، وهو أحد الستّة ، إلى الحارث بن أبي شَمِر الغسّاني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً ، قال شجاع : فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق ، وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر ، وهو جاءٍ من حمص إلى إيلياء ، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه : إني رسول رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إليه ، فقال : لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا ، وجعل حاجبه ، وكان روميّـــاً اسمه منُرى ، يسألني عن رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلّم ، فكنت أحد ثه عن صفة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وما صفة هذا النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بعينه فأنا أومن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني ، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي ، وخرج الحارث يوماً فجلس ووضع التاج على رأسه ، فأذن لي عليه ، فدفعت إليه كتاب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقرأه ثمَّ رمى به وقال : من ينتزع مني ملكي ؟ أنا سائرٌ إليه ولو كان باليمن جثته ، علي ّ بالنــاس ! فلم يزل يفرض حتى قام ، وأمر بالحيول تنعل ، ثمّ قال : أخبر صاحبك ما ترى ، وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه ، فكتب إليه قيصر : ألاّ تسير إليه والله عنـــه ووافني بإيلياء ، فلمّا جاءه جواب كتابه دعاني فقال : متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ فقلت : غداً ، فأمر لي بمائة مثقال ذهب ، ووصَّلني مُرى ، وأمر لي بنفقة وكسوة وقال : أقمْرىء ْ رسول َ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، مني السلام ، فقدمت على النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأخبرته ، فقال : بادَ مُلْـكُنُهُ ! وأقرأته من مُرى السلام وأخبرته بما قال ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : صَدَّق َ ؛ ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح .

قالوا: وكان فروة بن عمرو الجذامي عاملاً لقيصر على عمان مسن أرض البلقاء ، فلم يكتب إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلم فروة وكتب إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بإسلامه وأهدى له ، وبعث من عنده رسولاً من قومه يقال له مسعود بن سعد ، فقرأ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتابه وقبل هديته ، وكتب إليه جواب كتابه ، وأجساز مسعوداً باثنتي عشرة أوقية ونيش م وذلك حمسمائة درهم .

قالوا: وبعث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سليط بن عمرو العامري ، وهو أحد السنّة ، إلى هوذة بن علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً ، فقدم عليه وأنزله وحباه ، وقرأ كتاب الذي ، صلّى الله عليه وسلّم : عليه وسلّم ، ورد رداً دون رد ، وكتب إلى الذي ، صلّى الله عليه وسلّم : ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله ، وأنا شاعر قومي وخطيبهم ، والعرب تهاب مكاني ، فأجعل لي بعض الأمر أتبعنك ؛ وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثواباً من نسج همجر ، فقدم بذلك كلّه على الذي ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأخبره عنه بما قال ، وقرأ كتابه وقال : لو سألتني سيابة من الأرض ما فعلنت ، باد وباد ما في يهديه ! فلهما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنّه قد مات .

قالوا: وبعث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جَيْفَرَ وعبد ابني الجُلنْدَى ، وهما من الأزد ، والملك منهما جيفر ، يدعوهما إلى الإسلام ، وكتب معه إليهما كتاباً وختم الكتاب ، قال عمرو : فلمّا قدمت عمان عمدت إلى عبد ، وكان أحله الرجلين وأسهلهما خلقاً ، فقلت : إني رسول وسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إليك وإلى أخيك ، فقال : أخي المقدّم علي بالسن والمُلك ، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك ؛ فمكثت أيّاماً ببابه ، ثمّ إنّه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختوماً ، ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره ،

ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته ، إلا أبي رأيت أخاه أرق منه ، فقال : وعني يومي هذا وارجع إلي غداً ، فلما كان الغد رجعت إليه ، قال : إني فكرت فيما دعوتني إليه ، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلاً ما في يدي ، قلت : فإني خارج غداً ، فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إلي ، فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً وصد قا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم ، وكانا لي عوناً على من خالفني ، فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم ، فلم أزل مقيماً فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قالوا: وبعث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مُنْصَرَفَه من الجعرّانة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبـــدي وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام وكتب إليه كتاباً ، فكتب إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بإسلامه وتصديقه ، وإني قد قرأت كتابك على أهل هَجَرَ فمنهم من أحبّ الإسلام وأعجبه ودخل فيه ، ومنهم من كرهه ، وبأرضي مجوس ويهود فأحدث إليّ في ذلك أمرك ؛ فكتب إليه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : إنلّك مَهُما تُصُلِّح فلَن نعزلك عن عن عملك ، ومَن أقام على يهود ينه أو متجوسينة فعلنه الجزية ؛ وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أو متب ألى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فإن أبوا أخذت منهم الجزية ، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ، وكان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ، وكان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بعث أبا هريرة مع العلاء بن الحضرمي وأوصاه به خيراً .

وكتب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، للعلاء فرائض الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال ، فقرأ العلاء كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم .

قال : أخبرنا الهيثم بن عدي الطائي قدال : أنبأنها مجالد بن سعيد وزكرياء بن أبي زائدة عن الشعبي قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يكتب كما تكتب قريش باسمك اللهم ، حتى نزلت عليه : ار كبُوا فيها باسم الله مَجْراها وَمُرْساها ؛ فكتب بسم الله ، حتى نزلت عليه : قُل ادْعُوا اللهَ أو ادْعُوا الرَّحمن ؛ فكتب بسم الله الرحمن ، حتى نزلت عليه : إنه من سُلَيْمَانَ وَإِنّه بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم .

قال : أخبرنا الهيم بن عدي قال : أخبرنا دَلْهُم بن صالح وأبو بكو الهُدُلِي عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه بريدة بن الحُصيب الأسلمي قسال : حد ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري قال : وحد ثنا الحسن ابن عُمارة عن فيراس عن الشعبي ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال لأصحابه : وَافُونِي بأجْمَعِكُم وَالْ رَسُول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا صلّى الفجر حبس في مُصلاه قليلا يسبّح ويدعو ، ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة وقال لهم : انصحوا لله في عباده في فإنه من استرعي شيئاً من أمور الناس ثم لم ينصحوا لله في عباده في فإنه من استرعي شيئاً من أمور الناس ثم لم ينصحوا كما صنعت رسل عيسى بن مر يم فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبتحوا ، وسكل عيسى بن مر يم فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبتحوا ، يعني الرسل ، وكل رجل منهم يتنكلم بليسان القوم الذين أرسيل يعني الرسل ، وكل رجل منهم يتنكلم بليسان القوم الذين أرسيل كان من حق الله عليه وسلم ، فقال : هذا أعظم ما

قال : وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع الإسلام وفرائض الصدقة في المواشي والأموال ويوصيهم بأصحابه ورسله خيراً ، وكان رسوله إليهم معاذ بن جبل ومالك بن مُرارة ، ويخبرهم بوصول رسولهم إليه وما بلّغ عنهم .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى عدة من أهـل اليمن سماهم ، منهم: الحارث بن عبد كُلال ، وشُريح بن عبد كُلال ، ونُعيم بن عبد كُلال ، ونُعمأن قيّل ذي ينزَن ، ومعافر ، وهـمدان ،

وزُرْعة ذي رُعيَن ، وكان قد أسلم من أوّل حيميّر ، وأمرهم أن يجمعوا الصدقة والجزية فيدفعوهما إلى مُعاذ بن جبل ومالك بن مُرارة ، وأمرهم بهما خيراً ، وكان مالك بن مُرارة رسول أهل اليمن إلى الذي ، صلّى الله عليه وسلم ، بإسلامهم وطاعتهم ، فكتب إليهم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، أن مالك بن مرارة قد بلّغ الحبر وحفظ الغيب .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى بني معاوية من كندة بمثل ذلك .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى جبلة بن الأيهم ملك غسّان يدعوه إلى الإسلام ، فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حى كان في زمان عمر بن الخطّاب ، فبينما هو في سوق دمشق إذ وطيء رجلاً من منزينة ، فوثب المُزّني فلطمه ، فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجرّاح ، فقالوا: هسذا لطم جبلة ، قال : لا ، قالوا: وما يُقتل ؟ قال : لا ، قالوا: فمسا تقطع يده ؟ قال : لا ، إنّما أمر الله ، تبارك وتعالى ، بالقود ، قال جبلة : أوترون أني جاعل وجهي نيداً لوجه جدّي جاء من عمش ! بئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانياً وترحل بقومه حى دخل أرض الروم ، فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسّان بن ثابت : أبا الوليد ، أما علمت أن صديقك جبلة بن الأيهم ارتد نصرانياً ؟ قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، وليم ؟ جبلة بن الأيهم ارتد نصرانياً ؟ قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، وليم ؟ قال : لطمه رجل من منزينة ، قال : وحني له ، فقام إليه عمر بالسدرة فضربه بها .

قالوا : وبعث رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، جرير بن عبد الله

البجلي إلى ذي الكُلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسّان بن تُبتّع وإلى ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما وأسلمت ضُريبة بنت أبرهة بن الصباح امرأة ذي الكُلاع ، وتوفي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وجرير عندهم ، فأحبره ذو عمرو بوفاته ، صلّى الله عليه وسلّم ، فخرج جرير إلى المدينة .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لمعدي كرب بن أبرهة أن له ما أسلم عليه من أرض خـَوْلان .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأسقف بني الحارث ابن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيسَعهم وصلواتهم ورهبانيتهم ، وجوار الله ورسوله لا يُغيَرَّ أسقف عن أسقفيته ، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا كاهن عن كهانته ، ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا سلطانهم ، ولا شيء مما كانوا عليه ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين ، وكتب المغيرة .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه أن لهم أموالهم ونحلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم بحضرموت ، وكلّ مال لآل ذي مرحب ، وأن كلّ رهن بأرضهم يتحسب ثمره وسيد ره وقضيته من رهنه الذي هو فيه ، وأن كلّ ما كان في ثمارهم من خير فإنه لا يسأله أحد عنه ، وأن الله ورسوله بتراء منه ، وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين ، وأن أرضهم بريئة من الجور ، وأن أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك الذي وأن أرضهم بريئة من الجور ، وأن الله ورسوله جارٌ على ذلك ، وكتب معاوية .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لمن أسلم من حَدَسَ من لحم وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، وأعطى حظّ الله وحظّ رسوله ، وفارقً المشركين ، فإنّه آمن بذمّة الله وذمّة رسوله محمّد ، ومن رجع عن دينه فإن ذمّة الله وذمّة محمّد رسوله منه بريثة ، ومن شهد له مسلم بإسلامه فإنّه آمن " بذمّة محمّد وانّه من المسلمين ، وكتب عبد الله بن زيد .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لحالد بن ضماد الأزدي أن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا يشرك به شيئاً ، ويشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وعلى أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويصوم شهر رمضان ، ويحجّ البيت ، ولا يأوي مُحدثاً ، ولا يرتاب ، وعلى أن ينصح لله ولرسوله ، وعلى أن يحبّ أحبّاء الله ، ويبغض أعداء الله ، وعلى محمّد النبيّ أن يمنعه ممّا يمنع منه نفسه وماله وأهله ، وأن لحالد الأزدي ذمة الله وذمة محمّد النبيّ إن وَفَى بهذا ، وكتب أبيّ .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لعمرو بن حَزْم حيث بعثه إلى اليمن عهداً يعلّمه فيه شرائع الإسلام وفرائضـه وحدوده ، وكتب أُبِيّ .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لنُعيَهُم بن أوس أخي تميم الداري أن له حبري وعينون بالشام قريتها كلها سهلها وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها ، ولعقبه من بعده ، لا يحاقه فيها أحد ، ولا يلجه عليهم بظلم ، ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئاً فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وكتب على ".

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، للحُصين بن أوس الأسلمي أنّه أعطاه الفُرْغَين وذات أعشاش لا يحاقه فيها أحد ، وكتب علي .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني قُرّة بن عبد الله بن أبي نجيح النبهانيّين أنّه أعطاهم المظلّة كلّها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى يرعون فيه مواشيهم ، وكتب معاوية .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني الضباب من بني الحارث بن كعب أن لهم ساربة ورافعها ، لا يحاقهم فيها أحد ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسوله ، وفارقوا المشركين ،

وكتب المغيرة .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ليزيد بن الطفيل الحارثي أن له المضّة كلّها ، لا يحاقّه فيها أحد ما أقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وحارب المشركين ، وكتب جُهيم بن الصلت .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني قنّان بن ثعلبة من بني الحارث أن لهم مجسا وأنّهم آمنسون عسلى أموالهم وأنفسهسم ، وكتب المغيرة .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لعبد يغوث بن وعلة الحارثي أن له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها ، يعني نخلها ، ما أقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأعطى خُمس المغانم في الغزو ، ولا عُشْر ولا حشر ، ومن تبعه من قومه ، وكتب الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني زياد بن الحارث الحارثين أن لهم جَمَّاء وأذْ نبِنَه ، وأنّهم آمنون ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وحاربوا المشركين ، وكتب على.

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ليزيد بن المُحمّجلًا الحارثي أن لهم نمرة ومساقيها ووادي الرحمن من بين غابتها ، وأنّه على قومه من بني مالك وعقبة لا يُغزّون ولا يُحشرون ، وكتب المغيرة بن شعبة .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لقيس بن الحصين ذي الغُصّة أمانة لبني أبيه بني الحارث ولبني نهد أن لهم ذمة الله وذمة رسوله ، لا يحشرون ولا يعشرون ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وفارقوا المشركين ، وأشهدوا على إسلامهم وأن في أموالهم حقّاً للمسلمين ، قال : وكان بنو نهد حلفاء بني الحارث .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني قَنان بن يزيد الحارثيين أن لهم ميذ وداً وسواقيته ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وفارقوا

المشركين ، وأمَّنوا السبيل ، وأشهدوا على إسلامهم .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لعاصم بن الحارث الحارثي أن له نجمة من راكس لا يُحاقه فيها أحد ، وكتب الأرقم .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني معلوية بن جَرُّول الطائيين لمن أسلم منهم ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبيّ ، محلّى الله عليه وسلّم ، وفارق المشركين ، وأشهد على إسلامه ، أنّه آمن " بأمان الله ورسوله ، وأن لهم ما أسلموا عليه والغنم مبيتة "، وكتب الزبير بن العوام .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني جُوين الطائيين لمن آمن منهم بالله ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وفارق المشركين ، وأطاع الله ورسوله ، وأعطى من المغانم خُمس الله وسهم النبيّ ، وأشهد على إسلامه ، فإن له أمان الله ومحمّد بن عبد الله ، وأن لهم أرضهم ومياههم ، وما أسلموا عليه ، وغدوة الغنم من وراثها مبيتة ، وكتب المغيرة : قال : يعني بغدوة الغنم قال : تغدو الغنم بالغداة فتمشي إلى الليل ، فمنا خلّفت من الأرض وراءها فهو لهم ، وقوله مبيتة يقول : حيث باتت .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني معن الطائيين أن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ، وغدوة الغنم من ورائها مبيتة ، ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسوله ، وفارقوا المشركين ، وأشهدوا على إسلامهم ، وأمّنوا السبيل ، وكتب العلاء وشهد .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : بيسم الله الرَّحْمَن

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كتاباً لجُنادة الأزدي وقومه ومن تبعه ، ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسوله ، وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وفارقوا المشركين ، فإن لهم ذمّة الله وذمّة محمّد بن عبد الله ، وكتب أُبَيّ .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى سعد هُلذيم من قضاعة وإلى جُلدام كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ، وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبني وعنبسة أو من أرسلاه ، قال : ولم ينسبا لنسا .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني زُرعة وبني الرّيعة من جهينة أنّهم آمنون على أنفسهم وأموالهم ، وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل ، ولأهل باديتهم مَن برّ منهم واتقى ما لحاضرتهم والله المستعان .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لبني جُعيل من بلي أنهم رهط من قريش ، ثم من بني عبد مناف ، لهم مثل الذي لهم وعليهم مثل الذي عليهم ، وأنهم لا يتُحشرون ولا يتُعشرون ، وأن لهم ما أسلموا عليه من أموالهم ، وأن لهم سعاية نصر وسعد بن بكر وتشمالة وهديل ، وبايسع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على ذلك عاصم بن أبي صيفي ، وعمرو ابن أبي صيفي ، والأعجم بن سفيان ، وعلي بن سعد ، وشهد عسلى ذلك

العبّاس بن عبد المطلّب ، وعليّ بن أبي طالب ، وعثمان بن عفّان ، وأبو سفيان بن حرب ، قال : وإنّما جعل الشهود من بني عبد مناف لهذا الحديث لأنّهم حلفاء بني عبد مناف ، ويعني لا يتُحشرون من ماء إلى ماء في الصدقة ، ولا يتُعشرون يقول في السنة إلاّ مرّة ، وقوله إن لهم سعاية يعني الصدقة .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأسلم من خزاعة لمن آمن منهم ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وناصح في دين الله ، أن لهم النصر على من دَهيمهم بظلم ، وعليهم نصر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دعاهم ، ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرتهم ، وأنتهم مهاجرون حيث كانوا، وكتب العلاء بن الحضرمي وشهد .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعو سَجَة بن حر ملة الجهني : بسم الله الرّحمن الرّحيم . هنذا ما أعطى الرّسول عو سَجَة ابن حر ملكة ابن حر ملكة الجهني من ذي المروة ، أعطاه ما بين بلككشة إلى المصنعة إلى الجنفلات إلى الجند جبل القبلة لا يتحاقه أحد ، ومن عقبة وشهد .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني شنسخ من جهينة : بسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا ما أعطى منحمد النّبي بني شننخ من من جُهيئة ، أعطاهم ما خطّوا من صُفيئة وما حرّثوا ، ومَن عقبة ومَن حاقيهم فلا حتى له وحقيهم حتى . كتب العسلاء بن عقبة وشهد .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبني الجُرْمُز بن ربيعة وهم من جهينة أنّهم آمنون ببـــلادهم ، ولهم مــــا أسلموا عليــــه ، وكتب المغيرة .

 وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله ، وأعطى من الغنائم الخمس وسهم النبيّ الصّفيّ ، ومن أشهد على إسلامه ، وفارق المشركين ، فإنّه آمن بأمان الله وأمان محمّد ، وما كان من الدّين مدونة لأحد من المسلمين قُضي عليه برأس المال وبطل الربا في الرهن ، وأن الصدقة في الثمار العُشر ، ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لبلال بن الحارث المزني أن له النخل وجزّعة شطّره ذا المزارع والنخل ، وأن له ما أصلح به الزرع من قلد س ، وأن له الملضّة والجزع والغيلة إن كان صادقاً ، وكتب معاوية . فأمّا قوله جزّعة فإنه يعني قرية ، وأمّا شطره فإنّه يعني تجاهه ، وهو في كتاب الله عز وجل : فول وجههك شطر المستجد الحرام ، يعني تجاه من تحاه المسجد الحرام ، وأمّا قوله من قلد س ، فالقلد س الحُرُج وما أشبهه من آلة السفر ، وأمّا المَضّة فاسم الأرض .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بكديل وبسر وسروات بني عمرو: أمّا بعند فإني لم آشم مالسكم ولم ولم أضع في جنبيكم ، وإن أكرم أهل تهامة علي وأقربهم رحما مني أنتم ومَن تبيعتكم من المُطيبين ، أمّا بعد فإني قسد أخذت أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لينفسي ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمرا أو حاجا فإني لم أضع فيكم مئند الما ساكن متكة إلا معتمرا أو حاجا فإني ولا محصرين ، أمّا بعد فإنه وقد أسلم علقمة بن علائة وابنا هوذة وهاجرا وبابعا على من تبعهم من عكرمة وأن بعضنا من بعض في الحلال والحرام وأني والله ما كذبتكم وليتحبنكم وليتحبنكم والديما السلام عد الما بعد والمنا من المعلم عالمة من عكرمة وأن بعضنا من بعض في الحلال والحرام وأني والله ما كذبتكم وليتحبنكم وليتحبنكم والديم السلام المنت كتب بها إليهم قبل أن ينزل عليه السلام ، وأمسا علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن

كلاب ، وابنا هوذة العداء وعمرو ابنا خالد بن هوذة من بني عمرو بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، ومن تبعهم من عكرمة فإنه عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان ، ومن تبعكم من المطيبين فهم بنو هاشم ، وبنو زُهرة ، وبنو الحارث بن فهر ، وتيم بن مُرَّة ، وأسد بن عبد العُزَّى .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، للعدّاء بن خالد بن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة أنّه أعطاهم ما بين المصباعة إلى الزّحّ ولوابة ، يعني لوابة الخرّار ، وكتب خالد بن سعيد .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى مسيلمة الكذّاب ، لعنه الله ، يدعوه إلى الاسلام ، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري ، فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه ، ويذكر فيه أنّه نبيّ مثله ، ويسأله أن يقاسمه الأرض ، ويذكر أن قريشاً قوم لا يتعدّ لون ، فكتب إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال : العنوه لعنه الله ! وكتب إليه : بلكغني كتابك الكذّب والافتراء على الله وإن الأرض لله يئورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهذي . قال : وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوام .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لسلمة بن مالك بن أبي عامر السلمي من بني حارثة أنه أعطاه مدّ فوّا ، لا يحاقه فيه أحد ، ومن حاقه فلا حق له وحقه حق .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، للعباس بن مرداس السّلمي أنّه أعطاء مدّفوّا ، فمن حاقه فلا حقّ له ، وكتب العلاء بن عقبة وشهد.

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لهوذة بن نُبيشة السلمي ثُمّ من بني عُصيّة أنّه أعطاه ما حوى الجفر كلّه .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليــه وسلَّم ، لــلأجـَبُّ ، رجل

من بني سليم ، أنَّه أعطاه فالسَّا ، وكتب الأرقم .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لراشد بن عبد السلمي أنّه أعطـاه غَـَـلُـوْتَـيَـنْ بسهم ، وغلوة بحجر برُهاط ، لا يحاقّه فيها أحد ، ومن حاقّه فلا حق له وحقّه حق ، وكتب خالد بن سعيد .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لحرام بن عبد عوف من بني سليم أنه أعطاه إذاما وما كان له من شواق ، لا يحل لأحد أن يظلمهم ولا يظلمون أحداً ، وكتب خالد بن سعيد .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرّحْمنَ الرّحْمنَ الله الرّحْمنَ الرّحْيم الله الرّحْيم الله الرّحيم . هذا ما حالفَ عليه نُعيه مُ بنُ مسعُود بن رُخَيلُة الأشْجَعيّ ، حالفَه على النّصر والنّصيحة ما كان أُحُدُ مَكَانَه مَا بلّ بحرٌ صوفة . وكتب على .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بِسْمِ اللهِ الرِّحْمَنِ الرَّحْيِمِ . هذا كِتابٌ مِنْ مُحَمَّد رَسُول اللهِ للزَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أُنَّي الرَّحِيم . هذا كِتابٌ مِنْ مُحَمَّد رَسُول اللهِ للزَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أُنَّي أُعْطَيْتُهُ شُوَاقَ أُعْلاهُ وأَسْفَلَهُ لا يُتُحاقه فيه أَحَدَّ . وكتب على " .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لجميل بن رِزام العدوي أنّه أعطاه الرّمداء لا يحاقّه فيها أحد ، وكتب علي ّ .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لحصين بن نضلــة الأسديّ أن له أراماً وكسّة ، لا يحاقه فيها أحد ، وكتب المغيرة بن شعبة .

قالوا: وكتب رسول الله، صلى الله عليه وسلّم، لبني غفار أنهم من المسلمين، لم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، وأن النبيّ عقد لهم ذمة الله وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم ، ولهم النصر على من بدأهم بالظلم ، وأن النبيّ إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعليهم نصره إلا من حارب في الدين ، ما بلّ بحرّ صوفة ، وأن هذا الكتاب لا يحول دون إثم .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لبني ضمرة بن بكر

ابن عبد مناة بن كنانة أنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم ، وأن لهم النصر على من دَهيمتهم بظلم ، وعليهم نصر النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ما بلّ بحر صوفة ، إلا أن يحاربوا في دين الله ، وأنّ النبيّ إذا دعاهم أجابوه ، عليهم بذلك ذمة الله ورسوله ، ولهم النصر على من برّ منهم واتقى .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى الهلال صاحب البحرين: سيلّم أنْت فَإِنّي أَحْمَدُ إلَيْكَ الله الله الله الآهُو لا إله الآه وُ لا شَريك له وُ وَتُطيع وَتَدْخُلُ لا شَريك له وُ وَتُطيع وَتَدْخُلُ في الجَمَاعة فإنّه خَيْرٌ لك والسّلام على من اتّبَع الهُدَى .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى اسببخت بن عبد الله صاحب هنجر: إنه قسد جاء في الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك وإنتي قسد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك فأبشر فيما سألتني وطلبتتني بالذي تحب ولكنتي نظرت أن أعلمه وتلقاني . فإن تنجئنا أكرمك وإن تقعد أكرمك ، أما بعد فإنتي لا أستهدي أحداً وإن تهد إلى أقبل هنديتك وقسد بعد عماني متكانك . وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنين ، وإني قد سميت قومك بني عبد الله فمرهم بالصلاة وبأحسن العمل وأبشير ، والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل هجر: أمّا بعند فَإِنّي أوصيكُم بالله وبأنفُسكُم ألا تضلوا بعند أن هنه يتُم ولا تغووا بعند أن رُشد تُم ، أمّا بعند فإنه قد جاء في وفد كم فلم آت إليهم إلا ما سرهم ولو أني اجتهدت فيكم جسهدي كله أخرج تكم من هجر فشفعت غايبكم وأفضلت على شاهيد كم فاذ كروا نعمة الله عنليكم . أمّا بعند فإنه قسد

أتاني الذي صَنَعْتُم وإنه من يُحسن منكم لا أحميل عليه ذَنْبَ المُسيء فإذا جَاءكُم أُمَرَائي فَأَطْيِعوهُم وَانْصرُوهُم عَلَى أَمْرِ الله وفي سَبَيْلِه ، وإنه من يعمل منكم صالحة فلن تضل عندا الله ولا عندي .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى المنذر بن ساوَى : أمّا بَعْدُ فَإِنْ رُسُلِي قَدْ حَمِدُوكَ وإنّكَ مَهَمْما تُصْلِحْ أَصْلِحْ إلَيْكَ وَأَثْبِنْكَ عَلَى عَمَلِكَ وتَنَفْصَحْ للهِ وَلرَسُولِهِ والسّلامُ عَلَيْكَ . وبعث بها مع العلاء بن الحضرمي .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المنذر بن ساوى كتاباً آخر: أمّسا بعَدْ فَإِنّي قَدْ بَعَشْتُ إِلْيَنْكَ قُدُامَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَادْ فَعْ إِلْيَهْمِمَا مِا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِن ْ جِزْيَةٍ أَرْضِكَ وَالسّلامُ . وكتب أيّ .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى العلاء بن الحضرميّ : أمّا بَعَلْدُ فَإِنّي قَدْ بَعَشْتُ إلى المُنْذرِ بنِ ساوَى مَنْ يَقَبْضُ مِنْـهُ مَا اجْسَمَعَ عِنْدَهُ مِنْ الجُرْيَةِ فَعَجَلْهُ بِهِمَا وابْعَتْ مَعَهَا مَا اجْسَمَعَ عِنْدَكَ مِن الصّدَقة والعُشورِ والسّلامُ . وكتب أيّ .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى ضغاطر الأسقف: سلام على من آمن . أمّا على أثر ذلك فإن عيسى بن مرْيم رُوحُ الله وكلمتُهُ ألْقاها إلى مرْيم الزّكية وإني أومن بالله ومسا أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعْقُوب والأسباط وما أوي موسى وعيسى وما أوي النبيون من ربتهم لا نفر ق بيئن أحد منهم ونحن له مسلمون، والسلام على من اتبع الهدى . قال : وبعث به منع دحينة بن خليفة الكلى .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بني جَنْسَة وهم

يهود بمَقَنْنا وإلى أهل مقنا ، ومقنا قريب من أيلة : أمَّا بَعَنْدُ فَقَدَ ْ نَزَلَ عَلَى أَيَّتُكُم ° رَاجِعِينَ إِلَى قَرْيَتَكُم ° فإذا جاء كُم ° كتابي هَذا فَإِنَّكُم ° آمنُونَ لَكُنُم ْ ذَمَّةُ الله وذمَّةُ رسوله وإنَّ رَسولَ الله غافرٌ لَكُسُم ْ سَيِّنَاتِكُمْ وَكُلِّ ذُنُوبِكُمْ وإنَّ لَكُمْ ذَمَّةَ الله وذمَّــة رَسُوله لا ظُلُم عَلَيْكُم ْ وَلا عَدِّى وإنّ رَسُولَ الله جَارُكُم ْ مَمَّا مَنَعَ مَفْهُ نَفْسَهُ فَإِنَّ لِرَسُولِ اللهِ بَزَّكُم وكُلَّ رَقيقٍ فيكُم والكُرَاعَ والحَلْقَةَ إلاَّ مَا عَفَا عَنَـٰهُ ۗ رَسُولُ اللهِ أَوْ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بَعَـٰدَ ذلك رَبْعَ مَا أَخْرَجَتْ نَخْلُكُمْ وَرَبْعَ مَا صَادَتْ عُرُوكُكُمْ وَرَبْعَ مَا اعْتُوَلَّ نِسَاوْ كُمْ وَإِنَّكُمْ بُورِتْتُمْ بَعَدُّ مِن كُلِّ جِزْيَةٍ أَوْ سُخْرَةٍ فَإِنْ سَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ فَإِنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ أَنْ يُكُومَ كَريمَكُمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسيئكُمْ . أمَّا بَعْدُ فَإِلَى المؤمنينَ والنُّسُلمينَ مِن أطلُّع أَهْلَ مَقَنْنَا بِخَيْرِ فَهُوَ خَيَرٌ لَهُ وَمَنْ أَطْلَعَهُمْ بِشَرِّ فَهُوَ شَرَّ لَهُ وَأَنْ لَيْس عَلَيْكُمْ أَمِيرٌ إلا مِن أَنْفُسِكُم أَوْ مِن أَهْل رَسُول الله والسّلام . أمَّا قَوله أيَّتكم يعني رُسُلُهم ، ولرسول الله بَزَّكم يعني بزُّهـم الَّذي يصالحون عليــه في صُلحهم ورقيقهم ، والحلقة مــا جمعـَتِ الدار من سلاح أو مال ، وأمَّا عروككم ، فالعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليهـــا فيلقون شباكهم يصيدون السمك .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى يُحنّه بن رُوبة وستروّات أهل أيْلة : سلم النّه أنتُم فإني أحمد اليَه اليَه الله السني لا السه الا هو فإني لم أكن لاقاتلكم حيى أكتب إليه اليهم فأسليم أو أعط الجزية وأطع الله ورسوله ورسل رسوله و أكرمهم واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء. واكس زيدا كسوة حسنة فمهم الجزية منهم البر والبحر فاطع الله ورسوله وقد علم الجزية ، فإن أرد ثم أن يأمن البر والبحر فاطع الله ورسوله ويمنع عنكم

كُلُّ حَقُ كَانَ لِمُلْعَرَبِ والعَجَمِ إِلا حَقُ اللهِ وحَقَ رَسُولِهِ وَإِنْكُ أِنْ رَدَدُ تُهَمُ وَلَمَ تُرْضَهِم لا آخُسُدُ مِنْكُم شَيْئًا حَتَى أَقَاتِلَكُم فَأَسْبِي الصَّغيرَ وَأَقْتُلُ الكَبيرَ فإنتي رَسُولُ اللهِ بالحَق أُومِنُ بالله وكُتُبه وَرَسُله وَبِالمَسيح بن مَرْيَمَ أَنّه كَلَمَة اللهِ وَإِنّي أُومِن به أنّه رَسُولُ الله وَأَت قَبْلَ أَن يَمَسَكُم الشّرِ فإنّي قَسَد أُوصَيْتُ رُسلي بكُم وأَعْسُط حَرْمَلَة ثلاثة أُوستي شعيرًا وإن حَرْملَة شفعَ لكُم وإنّي لَولا الله وذلك لم أُراسلُكُم شيئًا حَتَى ترى الجيش لكُم وإنّي لولا الله وذلك لم أراسلُكُم شيئًا حَتَى ترى الجيش وإنّ الله لأولا الله وذلك لم أراسلُكُم جارٌ ومُحَمّد ومَن يتكون مَنْ أَن أَلَه الله وأبي وحَرْملة وحُريث بن زيد الطّائي فإنهم من مُخمّد وإن رسُلي شرحبيل وأبي وحرَملة وحريث بن زيد الطّائي فإنهم مُحمّد رسول الله ، والسّلام عليّكُم إن أطعتُم ، وجَهروا أهلَ مَقْنا مَعْنا مُحَمّد رسول الله ، والسّلام عليّكُم إن أطعتُم ، وجَهروا أهلَ مَقْنا لله أرضهم .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لحدُماع كانُوا في جبل بهامة قد غصبوا المارة من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن اتبعهم من العبيد ، فلما ظهر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفد منهم وفسد على الذي ، صلى الله عليه وسلم : النبي ، صلى الله عليه وسلم : النبي ، صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العنتقاء إنههُم في أن آمننوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فَعَبْدُهُمُ مُحر ومولاهم من قبيلة لم فقعبد هم حرر ومولاهم من قبيلة لم فقعبد اليه الما المنهم من قبيلة لم في في الناس ردة اليهم ولا ظلم عليهم ولا عليهم ولا عليهم على ذلك ذمة الله وذمة محمد والسلام عليهم ولا عكن منهم عليهم .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : بيسم الله الرّحْمَن ِ

الرحيم . هذا كتابٌ من مُحمّد رَسُول الله لبني غاديّا أن لَهُمُ الذّمّة وعَلَيْهُم الذّمّة وعَلَيْهُم الخَرْيَة ولا عداء ولا جَلاء ، اللّيْلُ مَدّ والنّهارُ شَدّ . وكتب خالد بن سعيد ، قالوا : وهم قوم من يهود ، وقوله مد ، يقول : يمدّه الليل ويشدّه النهار لا ينقضه شيء .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بيسم الله الرّحْمن الرّحيم . هذا كتابٌ من مُحَمّد رَسُول الله لبني عَريض طُعْمة من رَسُول الله لبني عَريض طُعْمة من رَسُول الله عَشَرَة أُوسُق شَعبراً في كُلّ من رَسُول الله عَشَرة أُوسُق تَمراً يُوفَون في كُلّ عام لحينه لا يُظلّمون شَيئاً . وكتب خالد بن سعيد ، قال : وبني عريض قوم من يهود .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي بن عُلية عن الجريري عن أبي العلاء قال : كنت مع مُطرّف في سوق الإبل فجاء أعرابي بقطعة أديم أو جراب فقال : من يقرأ ؟ أو قال : أفيكم من يقرأ ؟ فقلت : نعم أنا أقرأ ، فقال : دونك هسذا فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتبه لي ، فإذا فيه : بيشم الله الرّحْمن السرّحييم . من مُحتمد النبي لبسني رُهيئو بن أقيش حيّ من عُكل أنهم إن شهد وا أن لا إله إلا الله وأن مُحتمداً رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائيمهم مُحتمداً رسول الله وزسوله . فقال له وسهم النبي وصفية فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله . فقال له قالوا : فحد ثنا رحمك الله ، قال : سمعته يقول : من سرّه أن ينذهب قالوا : فحد ثنا رحمك الله ، قال : سمعته يقول : من سرّه أن ينذهب كثير من وحر الصدر فليتم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهو ، فقال له القوم أو بعضهم : أسمعت هذا من رسول الله ؟ قال : أراكس خافون أن أكذب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والله لا أحد ثكم حديثاً اليوم .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، أخبرنا لوط بن يحيى

الأزدي قال : كتب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أبي ظبيان الأزدي من غامد يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام ، فأجابه في نفر من قومه بمكة ، منهم : ميخنف ، وعبد الله ، وزُهير بنو سليم ، وعبد شمس بن عفيف ابن زهير ، هؤلاء بمكة ، وقدم عليه بالمدينة الجَحين بن المُرقع ، وجندب ابن رُهير ، وجندب بن كعب ، ثم قدم بعد مع الأربعين الحكم من منعفل ، ابن زُهير ، وجندب بن كعب ، ثم قدم بعد مع الأربعين الحكم من منعفل ، فأتاه بمكة أربعون رجلاً وكتب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأبي ظبيان كتاباً ، وكانت له صحبة ، وأدرك عمر بن الحطاب .

أخبرنا هشام بن محمد بن السائب قال : حد ثني جميل بن مرثد قال : وفد رجل من الأجئية يقال له حبيب بن عمرو على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فكتب له كتاباً : هذا كتاب من مدحمد رسول الله لحبيب ابن عمرو أخي بني أجا وليمن أسلم من قومه وأقام الصلاة وآتى الزكاة أن له ماله وماء أن ، ما عليه حاضره وباديه ، على ذلك عهد الله وذمة رسوله .

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : حدّثني رجل من بني بـُحشُر من طيّ قال : وفد على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الوليد بن جابر بن ظالم بن حارثة بن عتّاب بن أبي حارثة بن جنديّ بن تندُول بن بحتر فأسلم وكتب له كتاباً هو عند أهله بالجبلين .

قال : أخبرنا علي بن محمد القرشي عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن كعب وعن يزيد بن عياض بن جُعدبة الليثي عن الزهري وعن غيرهم قالوا : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى سمعان بن عمرو ابن قُريط بن عُبيد بن أبي بكر بن كلاب مع عبد الله بن عَوْسَجَة العُرزي فرقع بكيابه دَلُوه ، فقيل لهم بنو الراقع ، ثم أسلم سمعان وقدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال :

أُقِلِنِي كَمَا أُمَّنْتَ وَرَدْاً وَلِم أَكُنْ ۚ بِأَسُواۤ ذَنْبًا إِذَ أَتَيْتُكُ مِن وَرَدْ

قال: أخبرنا على بن محمد عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن أي إسحاق الهمداني أن العُرني أتاه كتاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرقع به دلوه ، فقالت له ابنته : ما أراك إلا ستصيبك قارعة ، أتاك كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك ! فمر به جيش لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاستباحوا كل شيء له ، فأسلم وأتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما أصبت من ما قبل أن يقسمه المسلمون فأنت أحق به .

قال : أخبرنا علي بن محمد عن عمرو بن عبد الرحمن الزهري عن زامل ابن عمرو الجُدامي قال : كان فروة بن عمرو الجُدامي عاملاً للروم على عمّان من أرض البَدْقاء ، أو على معسان ، فأسلم وكتب إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بإسلامه وبعث به مع رجل من قومه يقال له مسعود ابن سعد وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمار ، وأثواب لين ، وقباء سندس محوص بالذهب ، فكتب إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : من محمد رسول الله إلى فروة بن عمرو . أمّا بعد فقد ققد قدم علينا رسولك وأبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم وألعث السلاميك وأن الله هسعود بن سعد الني المسلاة وآتيت الله ورسول معد الني عشرة أوقية ونشاً . قال : وبلغ ملك الروم إسلام فروة فدعاه فقال له : ارجع عن دينك نصلك تفل : فحبسه ثم أخرجه فقتله وصله .

قال : أخبرنا علي بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من بني سدوس قال : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بكر بن واثل : أمّا بعَدْدُ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا . قال قتادة : فما وجدوا رجلاً يقروه حتى جاءهم رجل من بني ضُبيعة بن ربيعة فقرأه ، فهم يسمون بني الكاتب ،

وكان الذي أتاهم بكتاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ظبيان بن مرثد السدوسي .

قال : أخبرنا على بن محمد عن مُعْتَمر عن رجل من أصحابه يقال له عطاء عن عبد الله بن يحيى بن سلّمان قال : أراني ابن لسُعير بن عداء كتاباً من رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : من مُحَمّد رَسُول الله إلى السّعير بن عداء أني قد أخفر تُك الرّحيح وَجَعَلْتُ لَكَ فَضَل بَي

قال : أخبرنا علي بن محمد عن يزيد بن عياض عن الزهري قال : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى الحسارث ومسروح ونُعيم بن عبد كُلال من حمير : سيلم أنْشُم ما آمَنْشُم بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ اللهَ وَحَدْهُ لا شَرِيكَ لَهُ بَعَثَ مُوسَى بآياتِهِ وَخَلَقَ عَسَى بِكُلِمَـاتِهِ قَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابنُ اللهِ وَقَــالـَتِ النَّصَارَى اللهُ ثَـَالِيثُ ثَـَلاثَـة عيسى ابنُ الله ِ. قال : وبعث بالكتاب مع عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي وقـــال : إذا جِئْتَ أَرْضَهُمْ ۚ فَلَا تَدَ ْخُلُنَ لَيُلا ۖ حَتَّى تُصْبِيعَ ثُمَّ تَطَهَر فَأَحْسِن طُهُورَكَ وَصَلَ رَكَعَتَينِ وَسَلَ اللهَ النَّجاحَ والقَبُولَ واسْتَعَدْ بالله وخُنْدْ كتابي بيتمينيك وَادْ فَعَهُ بِيتَمينِكَ فِي أَيْمَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَابِلُولَا وَاقْرَأَ عَلَيْهِم : لَم يَكُن الدين كَفَرُوا مِن أهل الكِتاب وَالمُسْركينَ مُنْفَكِّينَ ؛ فإذا فرزغت منها فقلُ آمَنَ مُحمّدٌ وَأَنا أُوّلُ المُوْمنين ، فلَن تأتيك حُجّة إلا دُحضت ولا كتاب زُخرن إلا ذهب نُوره ، وهُمُ ۚ قَارِئُونَ عَلَيْكَ فَإِذَا رَطَنُوا فَقُلُ ۚ تَرْجِمُوا وَقُلُ حَسَبِيَّ اللَّهُ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كتاب وَأُمرْتُ لأعدل بَيْنَكُم ،اللهُ رَبِّنَا وَرَبِّكُم ْ لَنَا أَعِمَالُنَا وَلَكُم ۚ أَعْمَالُكُم ۗ لا حُجَّة بينْنَا وِبيْنَكُم ،اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وإلَيْهِ المَصِيرُ ؛ فَإِذَا أَسْلَمُوا فَسَلَّهُمْ قُضْبَهُمُ الثَّلَاثَةَ الِّي إذا حَضَرُوا بِيهِـــا سَجَدُوا ، وَهِـِيَ مِنَ الْأَثْلِ قَضِيبٌ مُلَمَّـعٌ

ببياض وصَفْرة وقَضِيبٌ ذو عُجَر كَأَنّهُ خَيْزُرَانٌ والأَسْوَدُ البَهِيمُ كَأَنّهُ مِنْ سَاسِم ، ثُمَّم أخْرِجْهَا فَحَرّقْهَا بِسوقِهِم ، قال عياش : فخرجت أفعل ما أمر في رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، حتى إذا دخلت إذا الناس قد لبسوا زينتهم ، قال : فمررت لأنظر إليهم حتى انتهيت إلى ستور عظام على أبواب دور ثلاثة ، فكشفت السّر ودخلت الباب الأوسط ، فانتهيت إلى قوم في قاعة الدار فقلت : أنا رسول رسول الله ، وفعلت ما أمرني ، فقبلوا ، وكان كما قال ، صلى الله عليه وسلّم .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى أقيال حضرموت وعظمائهم ، كتب إلى زُرعة وقبَهـُد والبَسَيّي والبُنحيّري وعبد كلال وربيعة وحجر ؛ وقد مدح الشاعر بعض أقيالهم فقال:

ألا إن خير الناس كلهم قهد ً وعبد كلال خير سائرهم بعد ً

وقال آخر يمدح زُرعة :

ألا إن خير النَّاس بعد محمَّد لزُّرْعَة أِن كَانَ البُّحيريُّ أَسلما

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى نفائة بن فروة الدئلي ملك السماوة ، قالوا: وكتب إلى عندرة في عسيب وبعث به مع رجل من بني عذرة فعدا عليه ورد بن مرداس أحد بني سعد هذيم فكسر العسيب وأسلم واستنسهد مع زيد بن حارثة في غزوة وادي القرى أو غزوة القردة . قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لمطرف بن الكاهن الباهلي : هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن وليمن الباهلي : هذا كتاب من عمد رسول الله لمواتاً بنيضاء فيها مناخ الأنعام ومراح فهيي له ، وعليهم في كل ثلاثين من البقر فارض وفي كل تلاثين من البقر فارض من الأنعام ومراح فهيي له ، وعليهم عتود وفي كل خمسين من الإبل ثاغية من مسينة وليس للمنهم عتود وفي كل خمسين من الإبل ثاغية مسينة وليس للمنهم ومراح الله عليه أن ينصد قها إلا في مراعيها وهم آميون المنان الله .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لنه شكل بن مالك الواثلي من باهلسة : باسميك اللهم هسذا كتاب من من محمسد رسول الله لينه شكل بن ماليك ومن معه من بني واثيل ليمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزّكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المعنم خمس الله وسهم النبي وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وبرىء اليه محمد من الظلم كله وأن لهم أن لا يحشروا ولا يعشروا وعاملهم من أنفسهم . وكتب عثمان بن عفسان .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لثقيف كتاباً أن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله على ما كتب لهم ، وكتب خالد بن سعيسد

وشهد الحسن والحسين ، ودفع النّبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، الكتاب إلى نُمير ابن خرَسَة ، قالوا : وسأل وفد ثقيف رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أن يُحرّم لهم وَجّاً ، فكتب لهم : هذا كتاب من مُحمّد رَسنُول الله إلى المؤمنين ، إن عضاه وَج وصيده لا يعضد فيصَد فيمن وجد يتفعل ذلك فإنّه يوخذ فيبلتغ النّبي وهذا أمر النبي محمّد بن عبد الله فلا يتعدينه رسول الله . وكتب خالد بن سعيد : بأمر النّبي محمّد بن عبد الله فلا يتعدينه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لسعيد بن سفيان الرَّعلي : هذا ما أعطى رَسُولُ اللهِ ، صلى اللهُ علَيه وسلّم ، سَعيد بن سُفْيان الرَّعْلي ، أَعْطَاهُ نَخْلَ السُّوَارِقِيَّة وقَصْرَهَا لا يُحاقّهُ فَيها أَحَد ومَن عاقه فلا حَق له وحَقّه حَق . وكتب خالد بن سعيد .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لعُتبة بن فرقد: هذا ما أعْطى النّبيّ ، صلّى اللهُ عليْه وسلّم ، عُتْبَة بن فرقد ، أعْطاهُ مَوْضِعَ دار بمَكّة يَبَنْيها ممّا يلي اللّرْوَة فلا يُحاقه فيها أحسد ومن عاقه فإنّه لا حق له وحقة حق ، وكتب معاوية .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لسلمة بن مسالك السلمي : هذا ما أعطى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وسلم ، سلمة ابن مالك السلمي ، أعطاه ما بين ذات الحناظي إلى ذات الأساود لا يحاقه فيها أحك . شهد على بن أبي طالب وحاطب بن أبي بلتعة .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لبني جناب من كلب : هــذا كتاب من محمد الذي رسول الله لبني جنساب وأحلافهم ومن ظاهرَهُم على إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة والتمسك بالإيمان والوقاء بالعمد وعليهم في الهاملة الرّاعية في كل خمس شاة عير ذات عوار والحكمولة الماثرة لهم لاغية والسّقي الرّواء والعيدي

مِنَ الأرْض يُقيِمُهُ الأميِنَ وَظيفَةً لا يُزَادُ عَلَيْهِمْ . شهد سعد بن عبادة وعبد الله بن أنيس ودحيّة بن خليفة الكلبي .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من مُحمّد رسول الله لِمهري بن الأبيض على من آمن من من مهرة أنهم لا يُوكلون ولا يُعار عليهم ولا يعركون وعليهم إقامة شرائع الإسلام فمن بدل فقد حارب الله ومن آمن به فكه ذمة الله وذمة رسوله ، الله فقلة مؤداة والسارحة منداة والتفت السيسة والرقة والرفي .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لخشعم : هذا كتاب من محمد رسول الله لخشعم من حاضر ببيشة وباديتها أن كل من ممن عمد أصبت ببيشة وباديتها أن كل من أصبت موضوع ومن أسلم منكم منكم طوعاً أو كرها في يده حرث من خيار أو عزاز تسقيه السماء أو يرويه الله في في كل عمارة في غير أزمة ولا حطمة فلك نشره وأكله وعليهم في كل سيح العشر وفي كل غرب يصف العشر . شهد جرير بن عبد الله ومن حضر .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لوفد شمالة والحُدّان: هذا كتاب من محمد رَسُول الله لبادية الأسياف وَنَازِلَهُ الأَجُوافُ مِما حَازَتُ صُحَارً ليس عَلَيْهِم فَي النّخل خِرَاص وَلا مكيّال مَمطبّق حيى يُوضَع في الفَدَاءِ وعليهم في كُل عَشَرَة أوساق وسنق . مُطبّق حيى يُوضَع في الفَدَاءِ وعليهم في كُل عَشَرَة أوساق وسنق . وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس ، شهد سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لبارِق من الأزده: هَـــذَا كِتابٌ مِن ْ مُحَمّد مِسُولِ اللهِ لِبِــارِق أَن ْ لا تُجَذّ ثِـمارُهُمُ هُ وَأَن ْ لا تُرْعَى بِلادُهُمُ ۚ فِي مَرْبَعِ ولا مِصْيَقَ إلا بمسألَة مِن ْ بَارِق ومَن مَرّ بِهِم مِن المُسلمين في عرك أو جد ب فله ضيافة تلاثة أيّام . فإذا أَيْنَعَت ثِمارُهُم فكلبن السّبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتشم . شهد أبو عبيدة بن الجرّاح وحذيفة بن اليمان ، وكتب أيّ بن كعب . قال : الجدب أن لا يكون مرعى ، والعرك أن تخلي إبلك في الحمض خاصة فتأكل منه حاجتها ، ويقتثم يحمل معه .

قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، لواثل بن حُمجر لمَّا أراد الشخوص إلى بلاده ، قال : يا رسول الله اكتب لي إلى قومي كتاباً ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اكْتُبُ لُهُ بِمَا مُعاوِيَةٌ إِلَى الْأَقْيَال العباهلة لينقيمُوا الصّلاة وينوتنُوا الزّكاة ، والصّدَقيّة على التّبعة السّائمة لصاحبيها التيمة لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق وعَلَيتُهم العَوْنُ لسَرَاينا المُسلمينَ وعلَى كُلُلٌ عَشَرَة مَا تَحْمُولُ الْعِرَابُ مَنَ أَجْبَأَ فَقَدَ ۚ أَرْبَى . وقال واثل : يَا رَسُولُ اللَّهُ اكتب لي بأرضي التي كانت في الجاهليّة ، وشهد له أقيال حمير وأقيسال حضرموت ، فكتب له : هذا كتابٌ من مُحمّد النّبيّ لوائل بن حُبُورٍ قَيْلُ حَضْرَمَوْتَ وَذَلِكَ أَنَّكَ أَسْلَمْتَ وَجَعَلَنْتُ لَكَ مَا فِي يَدَيْكُ منَ الْأَرْضِينَ والحُصُونَ وأنَّه يُؤْخَذُ مِنْكَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةً وَاحِدُ " يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ ذَوا عَدُل وَجَعَلْتُ لَكَ أَنْ لَا تُظُلِّمَ فِيها مَا قَامَ الدِّينُ والنِّبيِّ والمُوْمنونَ عَلَيْهُ أَنْصَارٌ . قالوا : وكان الأشعث وغيره من كندة نازعوا واثل بن حُبجر في واد بحضرموت فادَّعوه عند رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فكتب به رسول الله ، صلَّى الله عليــه وسلَّم ، لوائل بن حُبجْر .

قالوا: وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأهل نجران: هذا كتاب من مُحمَّد الذي رسُول الله لأهل نَجْرَانَ أَنَّهُ كانَ لَـه عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ فَي كُلُّ ثَمَرَةً صَفَرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ

رَقِيقٍ فَأَفْضَلَ عَلَيْهُمِ وترك ذَلِك كُلّه على أَلْفَي حُلّة حُلسَل الأواقي في كُلُّ رَجَبِ أَلْفُ حُلَّة وفي كلُّ صَفَرِ أَلفُ حُلَّةٍ كلُّ حُلَّةً أُوقية فما زَادَتُ حُلُلُ الْحَرَاجِ أَوْ نَقَصَتْ عَلَى الْأُواقِي فَبَالْحِسَابِ ومَا قَسَضُوا مِن دُرُوع أو خَيْل أو ركاب أو عرض أخيذ منهم فَبالحساب وعَلَى نَجْرَانَ مَثَوْاةٌ رُسُلَي عِشْرِينَ يَوْمَا فَلَدُّوَنَ ذَلَكُ وَلَا تُحْبِنَسُ رُسُلِي فَوْق شَهَوْ وعَلَيَهُم ْ عَارِيّة ُ ثَلَاثِينَ درْعاً وثَلَاثِينَ فرَساً وثَلَاثِينَ بَعَيراً إذا كَانَ باليَّمَن كَيَدُ وَمَا هَلَكَ مِمَّا أَعَارُوا رُسُلِي مِن دُرُوعٍ أُوْ خَيْلُ أَوْ رِكَابِ فَهُوَ ضَمَانٌ عَلَى رُسُلِي حَى يُؤدُّوه إليهيم ۚ ولنَجْرَانَ وَحَاشِيتَنَهُمْ ۚ جُوَارُ ۚ اللَّهِ وَذِمَّةٌ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِهُم ومَلْتِهِم وَأَرْضِهِم وَأَمْوالِهِم وَغَاثِبِهِم وَشَاهِدِهِم وَالْعِهِم وتصلواتهم لا يُغيّرُوا أسقُهُا عَن أسقَفيته ولا راهباً عن رَهبانيته ولا وَاقِفاً عَنْ وَقَنْفَانيتِهِ وَكُلُّ مَا تَحْتَ أَيْديهِم مِن قَلَيلِ أَو كَثَيرٍ ولينس َ رباً ولا دَمَ جاهليَّة ومن ْ سَأَلَ مِنْهُم ْ حَقًّا فَبَيْنَهَ لَكُمْ ُ النَّصَفُ غَيرَ ظَالمِينَ وَلا مَظْلُنُومِينَ لِنَبْجِرَانَ وَمَن ۚ أَكُلَ رِبًّا مِن ۚ ذي قَبَلَ فَسَدِمتي مِنْهُ بَرِيشَةٌ وَلَا يُواخِنَدُ أَحِدٌ مِنْهُمُم بِظُلُم آخِر وَعَلَى مَا فِي هَذَهِ الصَّحِيفَةِ جَوَارُ اللهِ وَذَمَّةُ النَّبِيِّ أَبَدَأُ حَتَى يأتِي اللهُ بأمْرِهِ إِنْ نَصَحُوا وَأَصْلَحُوا فِيمَا عَلَيْهِم ۚ غَيْرَ مَثْقَلَينَ بِظُلْمٍ . شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف النصري والأقرع بن حابس والمستورد بن عمرو أخو بكيّ والمغيرة بن شعبـة وعامر مولى أبي ىكر

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حدّثني شيخ من أهل دومة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتب لأكيدر هذا الكتاب ، وجاءني بالكتاب فقرأته وأخذت منه نسخته : بيسم الله الرّحمن الرّحيم . هـنا كتاب من مُحمّد رسُول الله لأكيدر حين أجاب إلى الاسلام وخلع

الأنداد والأصنام مع خاليد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها أنَّ لَهُ الضَّاحِيمَةَ مِنَ الضَّحْلِ والبَّوْرَ وَالمَعَامِيُّ وَأَغْفَالَ الأرْضِ والحَلْقَةَ والسَّلاحَ والحافيرَ والحيصْنَ ولكُمُ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّحْلِ وَالْمَعِينُ مِنَ المَعْمُورِ وَبَعْدً الْخُمُسِ لا تُعْدَلُ سارِحَتُكُمُ ۚ وَلا تُعَدَّ فارد تكنُّكُم ولا يُحنظرُ علَيْكُم النَّبَاتُ وَلا يُوْخَذُ مِنْكُم إلا عُشْرُ الثَّبَاتِ ، تُقيمُونَ الصَّلاةَ لِوَقَتْبِهِما وتُوتُونَ الزَّكَاةَ بِحَقَّهَا ، عَلَيْكُمْ بذاك العَهَدُ وَالمِيثاقُ ولَكُمُم ْ بِذَلِكَ الصَّدْقُ والوَّفَاءُ ، شَهَيدَ اللهُ ومنن حضر من المُسلمين . قال محمد بن عمر : الضحل الماء القليل ، والمعامي الأعلام من الأرض ما لا حدَّ له ، والضامنة ما حمل من النخل ، وقوله لا تعدل سارحتكم ، يقول : لا تُنتَّحتَّى عن الرَّعي ، والفاردة ما لا تجب فيه الصدقة ، والأغفال ما لا يُقال على حدٍّه من الأرض ، والمعين المساء الجاري ، والثبات النخل القديم الذي قد ضرب عروقه في الأرض وثبت ، قال : وكانت دومة وأيْلَـة ُ وتَـيْـمـاء ُ قد خافوا النّـبيُّ لما رأوا العرب قد أسلمت ، قال : وقدم يحنّة ُ بن روبة على النّبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، وكان ملك أيلة وأشفق أن يبعث إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، كما بعث إلى أكيدر ، وأقبل ومعه أهل الشأم وأهل اليمن وأهل البحر ومن جربا وأذرح فأتوه فصالحهم وقطع عليهم جزية معلومة وكتب لهم كتاباً : بيسم الله الرّحمن الرَّحيم . هذا أمَّنَةٌ من َ الله ومُحَمَّد النَّبيُّ رسول الله ليُحنَّة بن رَوْبَةً وَأَهْلِ أَيْلُةً لِسُفُنَيْهِمْ وَسَيَّارَتِهِمْ فِي البَرِّ والبَحْرِ لَهُمْ ذَمَّةُ الله وذمّة مُحمّد رسول الله وَلمنَ كانَ مَعَهُم من أهل الشّأم وَأَهْلِ البَّمَنِ وَأَهْلِ البَّحْرِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فإنَّهُ لا يَحُولُ مالُهُ دون نَفْسه وَأَنَّهُ طَيَّبة لمِمَن أَخَذَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَنَّهُ لا يَحِل اللَّهِ أَنْ يُمُنْعَوا مَاءً يَرِدُونَهُ ولا طريقاً يُرِيدُونَهُ مِن بَرٍّ وبَحْرٍ ، هَذَا كينابُ جُهِيَمْ بن الصَّلْتُ وِشُرَحْبِيلَ بن حَسَنَةَ بإذْن رسول الله .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني يعقوب بن محمّد الظفري عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن عبد الرّحمن بن جابر عن أبيه قال : رأيتُ على يُحنّـةُ ابن روبة يوم أتى النَّبيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، صليباً من ذهب وهو معقود الناصية ، فلمَّا رأى رسول َ الله ، صلى الله عليه وسلم ، كفَّر وأومأ برأسه ، فأومأ إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن ارفع رأسك ، وصالحــه يومئذ وكساه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، برد يمنة وأمر بإنزاله عند بلال ، قال : ورأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهراً . قال : ثم رجع الحديث إلى الأول ، قال محمد بن عمر : ونسخت كتاب أهل أذرح فإذا فيه : بيسم ِ الله ِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم ِ . هذا كِتَابٌ مِن مُحَمَّد النَّبِيِّ لأهل أَذْرُحَ أَنَّهُم ۚ آمِنُونَ بأَمَانِ اللَّهِ وَمُحمَّد وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَائِنَةَ دينَارِ في كُلِّ رَجَبِ وَافِينَةً طَيَّبَةً وَاللَّهُ كَفَيِلٌ " عَلَيْهِمْ بالنَّصْحِ والإحسانِ لِلْمُسْلِمِينَ ومَن ْ لَجَأَ إِلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمينَ مِنَ المَخافَة والتّعْزيرِ إذا خَشُوا عَلَى المُسلمينَ وَهُمُمْ آمِنُونَ حَتَّى يُحَدَّثُ إِلَيْهِم مُحَمَّدٌ قَبَلَ خُرُوجِه ، يعني إذا أراد الحروج ، قال : ووضع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الجزية على أهل أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ، وكانوا ثلاثمائة رجل .

قال : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأهل جربا وأذرح : هندا كتاب من مُحمَد النّبي لأهل جربا وأذرُح أنتهم مُ آمننُون بأمان الله وأمان مُحمَد وأن عليهم مائة دينار في كُل رَجب وافية طيبة والله كفيل عليهم .

قال : وكتب رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لأهل مقنا أنّهُم ْ آمنونَ بأمانِ الله وَأَمَانِ مُحَمَّد وَأَنّ عَلَيهِم ْ رُبُعَ غُنُرُولِهِم ْ وَرُبُعَ ثِمارِهِم ْ . قال : أخبرنا ابن أبي ذئب قال : أخبرنا على الله عمد بن عمر قال : أخبرنا ابن أبي ذئب قال : أخبرنا صالح مولى التومة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صالح أهل مقنا

على أخذ ربع ثمارهم وربع غزولهم . قال محمَّد بن عمر : وأهل مقنـا يهود على ساحل البحر وأهل جربا وأذرح يهود أيضاً . وقوله طيبة ، يعني من الحلاص أي ذهب خالص ، وقوله خروجه ، يعني إذا أراد الحروج .

## ذكر وفادات العرب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

#### وفد مزينة

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حد أني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جد قال : كان أول من وفد على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من مضر أربعمائة من منزينة ، وذلك في رجب سنة خمس ، فجعل لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الهجرة في دارهم وقال : أنْسُم مهاجرون حيث كُنْسُم فارجعوا إلى أموالكم ، فرجعوا إلى بلادهم .

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد الرحمن العجلاني قالا: قدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نقر من منزينة منهم خُزَاعيّ بن عبد نهم فبايعه على قومه مزينة ، وقدم معه عشرة منهم فيهم بلال بن الحارث ، والنعمان بن مقرّن ، وأبو أسماء ، وأسامة ، وعبيد الله بن بردة ، وعبد الله بن درّة ، وبشر بن المحتفر .

قال محمد بن سعد وقال غير هشام : وكان فيهم دكين بن سعيد ، وعمرو ابن عوف ، قال وقال هشام في حديثه : ثمّ إن خزاعيّاً خرج إلى قومسه فلم يجدهم كما ظن فأقام ، فدعا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حسّان ابن ثابت فقال : اذ كُر ْ خُزاعيّاً ولا تَه شجه ، فقال حسّان بن ثابت :

ألا أبْليغ خزاعياً رَسُولاً بأنّ الذّم يغسله الوَفاء وأنتك خير عثمان بن عمرو وأسناها إذا ذكر السناء وبايعت الرسول وكان خيراً إلى خير وأدّاك الثراء فما يُعْجِزْك أو ما لا تُطِقْه من الأشياء لا تعْجِزْ عداء عداء كُ

قال : وعداء بطنه الذي هو منه . قال : فقام خزاعي فقال : يا قوم قد خصكم شاعر الرجل فأنشدكم الله ، قالوا : فإنا لا ننبو عليك ، قال : وأسلموا ووافدوا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فدفع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعيّ ، وكانوا يومثذ ألف رجل ، وهو أخو المغفل أبي عبد الله بن المغفل وأخو عبد الله ذي البجادين .

## وفد أسد

قال: أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثنا هشام بن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: وأخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قالا: قدم عشرة رهط من بني أسد بن خزيمة على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في أوّل سنة تسع ، فيهم حضرمي بن عامر ، وضرار بن الأزور ، ووابصة بن معبد ، وقتادة بن القايف ، وسلمة بن حبيش ، وطلحة بن خويلد ، ونقادة بن عبد الله بن خلف ، فقال حضرمي بن عامر : أتيناك نتدرع الليل البهيم ، في سنة شهباء ، ولم تبعث إلينا بعثاً ، فترلت فيهم : يَمنتونَ عليكَ أن أسلموا . وكان معهم قوم من بني الزنية ، وهم بنو مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد ، فقال لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنته م بنو مالك بن عطفان .

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : حد "ني أبو سفيان النخعي عن رجل من بني أسد ثم من بني مالك بن مالك قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لنقادة بن عبد الله بن خلف بن عميرة بن مرري بن سعد بن مالك الأسدي : يا نقادة أب ابغ لي ناقمة حك بانية رك بانية ولا تولهها على ولد ، فطلبها في نعمه ، فلم يقدر عليها ، فوجدها عند ابن عم له يقال له سنان بن ظفير فأط لبه أياها ، فساقها نقادة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فمسح ضرعها ودعا نقادة ، فحلبها حي إذا بقي فيها بقية من لبنها قال : أي نقادة أترك دواعي اللبن ، فشرب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسقى أصحابه من لبن تلك الناقة وسقى نقادة سؤره وقال : الله م بارك فيها من ناقمة وقيمن عاد بها يا نبي فيها من ناقمة وقيمن جاء بها يا نبي الله على الله عليه والله ، قال : وفيمن جاء بها يا نبي الله على الله عليه والله ، وقيمن جاء بها يا نبي الله على الله على الله عليه الله الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه اله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه اله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله ع

## وفد تميم

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ قال : وحد ثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن عمرو قالا : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بشر بن سفيان ، ويقال النحام العدوي ، على صدقات بني كعب من خزاعة فجاء وقد حلّ بنواحيهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم ، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة ، فاستنكر ذلك بنو تميم وأبوا وابتدروا القسيّ وشهروا السيوف ، فقدم المصدّق على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقال : من لهوًلاء القوم ؟ فانتدب لهم عيينة ابن بدر الفزاري ، فبعثه النبيّ ، صلى الله عليسه وسلّم ، في خمسين فارساً من العرب ليس فيهم مهاجريّ ولا أنصاريّ ، فأغار عليهم منهم فأخذ أحد

عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيةً فجلبهم إلى المدينة فقدم فيهم عدة من رؤساء بني تميم ، عطارد بن حاجب ، والزبرقان بن بدر ، وقيس بن عاصم ، وقيس بن الحارث ، ونُعيم بن سعد ، والأقرع بن حابس ، ورياح بن الحارث ، وعمرو بن الأهتم .

ويقال : كانوا تسعين أو ثمــانين رجلاً ، فدخلوا المسجد وقد أذّن بلال بالظهر ، والناس ينتظرون خروج رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فعجَّلُوا واستبطؤوه فنادوه : يا محمد اخرج إلينا ، فخرج رسول الله ، عملي الله عليه وسلَّم ، وأقام بلال ، فصلَّى رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، الظهر ثمَّ أتوه ، فقال الأقرع : يا محمد ائذن لي فوالله إنَّ جهدي لزين وإنَّ ذَمِّي لشين ، فقال لــه رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : كَذَبُّتَ ذَلِّكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، ثمَّ خرج رسول الله ، صلى الله عليــه وسلَّم ، فجلس ، وخطب خطيبهم وهو عطـــارد بن حاجب ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلم ، لثابت بن قيس بن شماس : أجبه ، فأجابه ، ثم قسالوا : يا محمَّد ائذن لشاعرنا ، فأذن له ، فقام الزبرقان بن بسدر فأنشد ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، لحسَّان بن ثابت : أجبُّهُ ، فأجابه بمثل شعره ، فقالوا : والله لحَطيبه أبلغ من خطيبنا ، ولشاعره أشعر من شاعرنا ، ولهم أحلم مناً ، ونزل فيهم : إن النَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الحُبُجُرَاتِ أَكْثَرُ هُمُ ۗ لا يَعْقَلُونَ ؛ وقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في قيس ابن عاصم : هذا سَيَّدُ أهـُلِ الوَبَرِ ، وردَّ عليهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الأسرى والسبيّ ، وأمر لهم بالجوائز كما كان يُنجيز الوفد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني ربيعة بن عثمان عن شيخ أخبره أن امرأة من بني النجّار قالت : أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال اثنتي عشرة أوقية ونشـًا ، قالت : وقد رأيت غلاماً أعطـاه يومئذ وهو أصغرهم خمس أواق ، يعني عمرو بن الأهتم .

قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدّ ثني رجل من عبد القيس قال: حدّ ثني محمد بن جناح أخو بني كعب بن عمرو بن تميم قال: وفد سفيان ابن العذيل بن الحارث بن مصاد بن مازن بن ذويب بن كعب بن عمرو بن تميم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلم ، فقال له ابنه قيس: يا أبت دعني آتي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، معك ، قال: سنعود.

قال: فحد تني محمد بن جناح عن عاصم الأحول قال: قال غنيم بن قيس بن سفيان: أشرف علينا راكب فنعى لنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورحمته وبركاته ، فنهضنا من الأحوية فقلنا: بأبينا وأمّنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! وقلت:

ألا لي الويل عــلى محمد قد كنت في حياته بمَـقُـعُـد ِ وفي أمان من عدو معتدي

قال : ومات قيس بن سفيان بن العذيل زمن أبي بكر الصديق مع العلاء ابن الحضرمي بالبحرين ، فقال الشاعر :

فإن يك تيس " قد مضى لسبيله فقد طاف قيس " بالرسول وسلما

#### وفد عبس

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ قدال : حدّثني أبو الشغب عكرشة بن أربد العبسيّ وعدة من بني عبس قالوا : وفد على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تسعة رهط من بني عبس ، فكانوا من المهاجرين الأوّلين ، منهم : ميسرة بن مسروق ، والحارث بن الربيع وهو الكامل ، وقنان بن دارم ، وبشر بن الحارث بن عبادة ، وهيدم بن مسعدة ، وسباع

ابن زيد ، وأبو الحيصن بن لُقمان ، وعبد الله بن مالك ، وفروة بن الحصين ابن فضالة ، فأسلموا ، فدعا لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخير وقال : ابنغوني رَجُلًا يَعَشِرُكُمُ الْعُقِد لَكُمُ لُواءً ، فدخل طلحمة ابن عبيد الله ، فعقد لهم لواءً وجعل شعارهم يا عشرة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني عمار بن عبد الله بن عبس الدئلي عن عروة بن أذينة الليبي قال : بلغ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن عبراً لقريش أقبلت من الشأم ، فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم لواء ، فقالوا : يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة ؟ قال : أنا عاشر كُمُ ، وجعلت الولاة اللواء الأعظم لواء الجماعة ، والإمام لبني عبس ليست لهم راية .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثي علي بن مسلم الليثي عن المقبري عن أبي هريرة قال : قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنه قدم علينا قرّاؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ، ولنا أموال ومواش هي معاشنا ، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اتقدوا الله حيّث كُنْتُم فَلَنَ يلتككُم من أعْمالكُم شيئاً ولوً كُنْتُم بصماد وجازان ؛ وسألهم عن خالد بن سنان ، فقالوا : لا عقب له ، فقال : نَدِي ضَيّعة قَوْمه ، ثم أنشاً يحدّث أصحابه حديث خالد ابن سنان .

#### وفير فزارة

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي عن أبي وَجُرْزَة السعدي قال : لما رجع رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، من تبوك ، وكانت سنة تسع ، قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاً ، فيهم خارجة بن حصن ، والحرّ بن قيس بن حصن ، وهو أصغرهم ، عــلى ركاب عجاف ، فجاوُّوا مُقرِّين بالإسلام ، وسألهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، عن بلادهم ، فقال أحدهم : يا رسول الله أسنت بلادنا ، وهلكت مواشينًا ، وأجدب جنابنا ، وغرث عيالنا ، فادعُ لنا ربُّك ، فصعد رسول الله، صلى الله عليه وسلّم، المنبر ودعا فقال: اللّهُمُ " اسْق بـلادَكَ وَبَهَائِمِكُ وَانْشُرُ رَحْمَتَكَ وَأُحْيِ بِلَدَكَ المَيْتَ ، اللَّهُمِّ اسْقِنَا غَيِثًا مُغَيثًا مُريئًا مَريعًا مُطْبِهًا واسعاً عاجلًا غَيرَ آجِل نافعاً غَيرَ ضَارٌ ، اللَّهُمُّ اسْقَنَّا سُقْيَّا رَحْمُنَّة لا سُقْيًّا عَذَابٍ وَلا هَدَمَ وَلا غَرَقَ وَلا مَحْتَى ، اللَّهُم استَقْنَا الغَيُّثَ وَانْصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاء ! فمطرت فما رأوا السَّماء ستًّا ، فصعد رسول الله ، صلى الله عليه وسِلَّم ، المنبر فدعــا فقال : اللَّهُمْ حَوَالَينا ولا علينا ، على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابتِ الشجر ، قال : فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب .

#### وفد مرة

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عبد الرحمن بن إبراهيم المُزّني عن أشياخهم قالوا : قدم وفد بني مرة على رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، مرجعه من تبوك في سنة تسع ، وهم ثلاثة عشر رجلاً ، رأسهــم الحارث بن عوف ، فقالوا : يا رسول الله ، إنّا قومك وعشيرتك ، ونحن قوم من بني لوئي بن غالب ، فتبسم رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ثمّ قال : أين تركّت أهْلك ؟ قال : بيسُلاح وما والاها ، قال : وكيف البلاد ك ؟ قال : والله إنّا لمستون ، فادع الله لنا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اللّه م اسقهم الغيش ، وأمر بلالا أن ينجيزهم ، فأجازهم بعشر أواق ، عشر أواق عشر أواق من عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقيم ، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مطرت في أليوم الذي دعا لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

#### وفد ثعلبة

أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني ثعلبة عن أبيه قال : لمّا قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، من الجيعرّانيّة سنة ثمان قدمنا عليه أربعة نفر وقلنا : نحن رسل من خلفنا من قومنا ، ونحن وهم مقرّون بالإسلام ، فأمر لنا بضيافة وأقمنا أياماً ثمّ جئناه لنودعه ، فقال لبلال : أجزْهُمُ مَ كما تُجيزُ الوَفَلد ، فجاء بنقر من فضه لنودعه ، فقال لبلال : أجزْهُم قال أوق ، قال ليس عندنا دراهم ، فانصرفنا إلى بلادنا .

### وفد محارب

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني محمد، بن صالح عن أبي وجزة السعدي قال : قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر ، منهم : سواء بن الحارث ، وابنه خزيمة بن سواء ، فأنزلوا دار رملة بنت الحارث ، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء ، فأسلموا وقالوا : نحن على من وراءنا ، ولم يكن أحد في تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منهم ، وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقت بك ! فقال رسول الله ، ومسح فقال رسول الله ، ومسح فقال بن سواء فصارت له غرة بيضاء ، وأجازهم كما يجيز الوفد ، وانصرفوا إلى أهلهم .

#### وفد سعد بن بکر

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال : بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة ، وكان جلداً أشعر ذا غديرتين، وافداً إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأقبل حتى وقف على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسأله فأغلظ في المسألة ، سأله عمن أرسله وبما أرسله ، وسأله عن شرائع الاسلام ، فأجابه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرجع إلى قومه مسلماً قد خلع الأنداد وأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ، فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً ، وبنوا المساجد وأذ نوا بالصلوات .

#### وفد كلاب

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني موسى بن شيبة بن عمرو ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن خارجة بن عبد الله بن كعب قال : قدم وفد بني كلاب في سنة تسع على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهم ثلاثة عشر رجلاً فيهم لبيد بن ربيعة ، وجبار بن سلمتى ، فأنزلهم دار رم لله بنت الحارث ، وكان بين جبار وكعب بن مالك خللة ، فبلغ كعباً قدومهم فرحب بهم وأهسدى لجبار وأكرمه ، وحرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسلموا عليه بسلام الإسلام وقالوا : إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته ، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله ، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فرد ها عسلى فقرائنا .

#### وفد رؤاس بن كلاب

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، أخبرنا وكيع الرواسي عن أبيه عن أبي نفيع طارق بن علقمة الرواسي قال : قدم رجل منا يقسال له عمرو بن مالك بن قيس بن بنجيد بن رواس بن كلاب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلم ثم ّأتى قومه فدعاهم إلى الإسلام ، فقالوا : حتى ننصيب من بني عنقيل بن كعب مشل ما أصابوا منا ، فخرجوا يريدونهم ، وخرج معهم عمرو بن مالك فأصابوا فيهم ، من خرجوا يسوقون النعم ، فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة ابن المنتفق بن عامر بن عقيل وهو يقول :

## أقسمتُ لا أطعتُنُ إلا فارسًا إذا الكماةُ لبسوا القَوَانِسَا

قال أبو نفيع : فقلت نجوتم يا معشر الرّجسالة سائر اليوم ، فأدرك العُمقيلي رجلاً من بني عبيد بن رؤاس ، يقال له المُحرِسُ بن عبد الله بن عمرو ابن عبيد بن رؤاس ، فطعنه في عضده فاختلها ، فاعتنق المُحرسُ فرسه وقال : يا آل رؤاس ! فقال ربيعة : رؤاس خيل أو أناس ؟ فعطف على ربيعة عمرو ابن مالك فطعنه فقتله ، قال : ثمّ خرجنا نسوق النعم ، وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى تُربّبة ، فقطع ما بيننا وبينهم وادي تربة ، فجعلت بنو عقيل ينظرون إلينا ولا يصلون إلى شيء ، فمضينا ، قال عمرو بن مالك : فأسقط في يدي وقلت قتلت رجلاً وقد أسلمت وبايعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فشددت يدي في غل إلى عنقي ثم خرجت أريد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغه ذلك ، فقال : لمين أتاني لأضربن ما فتوق الغل من وسلم ، وقد بلغه ذلك ، فقال : لمين أتاني لأضربن ما فتوق الغل من عي ، فأتبته من قبل وجهه ينه فأعرض عني ، فأتبته من قبل وجهه فقلت : يا رسول الله إن الرّب لينترضي فيرضي فارض عني ، فأتبته من قبل وجهه فقلت : يا رسول الله إن الرّب لينترضي فيرضي فارض عني ، وأتبته من قبل وخهه فقلت : يا رسول الله إن الرّب لينترضي فيرضي فارض عني ، وأتبته من قبل وقلل : قد ترضي الله عنك ،

## وفدعقیل بن کعب

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب ، أخبرنا رجل من بني عقيــل عن أشياخ قومه قالوا : وفد منّا من بني عقيل على رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل ، ومطرف بن عبد الله بن الأعلم بن عمرو بن ربيعة بن عقيل ، وأنس بن قيس بن المنتفق

ابن عامر بن عقيل ، فبايعوا وأسلموا وبايعوه على مَن وراءَهم مين قومهم فأعطاهم النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، العقيق عقيق بني عقيل ، وهي أرض فيها عيون ونخل ، وكتب لهم بذلك كتاباً في أديم أحمر : بِسْمِ الله الرّحْمُمَن الرّحيم . هذا ما أعْطَى مُحمّدٌ رَسُولُ اللهِ ، صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ، رَبِيعاً وَمُطَرَّفاً وَأَنساً ، أعْطاهُمُ العَقبيقَ مَمَا أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكاةَ وَسَنَمِعُوا وَأَطَاعُنُوا ، ولم يعطهم حقّاً لمسلم ، فكان الكتاب في يد مطرّف ، قال : ووفد عليه أيضاً لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل وهو أبو رزين ، فأعطاه ماءً يقال له النَّظيم وبايعه على قومه ، قال : وقدم عليه أبو حرب بن خويلد بن عامر بن عقيل ، فقرأ عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، القرآن وعرض عليــه الاسلام ، فقال : أما وايم الله لقد لقيتَ اللهَ أو لقيتَ من لقيَّه ، وإنَّك لتقول قولاً لا نحسن مثله ، ولكني سوف أضرب بقداحي هــذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليــه ، وضرب بالقداح فخرج عليــه سهم الكفر ثمّ أعاده فخرج عليه ثلاث مرات ، فقال لرسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : أبى هذا إلاَّ ما ترى ، ثمَّ رجع إلى أخيه عقال بن خويلد فقال له : قل خَيسُك ! هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العَقيق إن أنا أسلمتُ ؟ فقال له عقال : أنا والله أخطُّك أكثر ممَّا يُخُطِّلُكُ محمد ! ثمَّ ركب فرسه وجرَّ رمحه على أسفل العقيق فأخذ أسفله وما فيه من عين ، ثمّ إن عقالاً قدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فعرض عليه الاسلام وجعل يقول له : أَتْنَشْهَلَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ؟ فيقول : أشهد أن هبيرة بن النُّفاضة نعم الفارس يوم قَرُّنِّي ْلَبَان ، ثمَّ قال : أتَسَهْدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ؟ قال : أشهد أنَّ الصريح تحت الرغوة ، ثمَّ قال له الثالثة : أتشهَد ؟ قال : فشهد وأسلم ؛ قال : وابن النفاضة هبيرة ابن معاوية بن عبادة بن عقيل ، ومعاوية هو فارس الهَرَّار ، والهَرَّار اسم فرسه ، ولَبَان هو موضع ، خيسك خيرك . قالوا : وقدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، الحصين بن المعلّى ابن ربيعة بن عقيل وذو الجوشن الضبابي فأسلما .

#### وفد جعدة

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن رجل من بني عُقيل قال : وفد إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، الرّقاد بن عمرو بن ربيعة بن جعـدة بن كعب ، وأعطاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالفلّج ضيعة وكتب لـه كتاباً ، وهو عندهم .

### وفد قشیر بن کعب

قال : أخبرنا هشام بن محمد عن رجل من بني عقيل ، وأخبرنا علي بن محمد القرشي قالا : وفد على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نفر من قشير ، فيهم ثور بن عروة بن عبد الله بن سلمة بن قشير فأسلم ، فأقطعه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قطيعة وكتب له بها كتاباً ، ومنهم حيدة بن معاوية بن قشير ، وذلك قبل حجة الوداع وبعد حُنين ، ومنهم قُرّة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قشير فأسلم ، فاعطاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكساه برداً وأمره أن يتصدق على قومه ، أي يني الصدقة ؛ فقال قرة حين رجع :

حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير مُنفَد فأضحت بروض الحضر وهي حثيثة وقد أنجحت حاجاتها من محمد عليها فتى لا يُردف الذم رحله تروك لأمر العاجز المتردد

## وفد بني البكئاء

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد أني عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عسامر البكائي من بني عامر بن صعصعة قال : وحد أني مرز بن جعفر عن الجعد بن عبد الله بن عامر البكائي من بني عامر بن صعصعة عن أبيه قالا : وفد من بني البكاء على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سنة تسع ثلاثة نفر : معاوية بن ثور بن عُبادة بن البكاء ، وهو يومئذ ابن ما ثة سنة ، ومعه ابن له يقال له بشر ، والفُجيع بن عبد الله بن جندح بن البكاء ، ومعهم عبد عمرو البكائي ، وهو الأصم ، فأمر لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمنزل وضيافة ، وأجازهم ورجعوا إلى قومهم ، وقال معاوية للنبي ، صلى الله عليه وسلم : إني أتبرك بمسك ، وقد كبرت وابني هذا بر ين فامسح وجهه ، فمسح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وجه بشر بن معاوية وأعطاه أعنزاً عفراً وبرك عليهن ، قال الجعد : فالسنة ربتما أصابت معاوية وأعطاه أعنزاً عفراً وبرك عليهن ، قال الجعد : فالسنة ربتما أصابت بني البكاء ولا تصيبهم ؛ وقال محمد بن بشر بن معاوية بن ثور بن عبادة ابن البكاء :

وأبي الذي مسح الرسول عراسه ودعا له بالخير والبركسات اعطساه أحمد إذ أتاه أعنزاً عفراً نواجس ليس باللجبات عسلان وفد الحي كل عشية ويعود ذاك المكاء بالغكروات بوركن من منشح وبورك مانحاً وعليه مني ما حييت صلاتي

أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للفُجيع ومن تبيعه ومن تبيعه وأسلم وأقام الصّلاة ، وآتى الزكاة ، وأعطى الله ورَسُولَه وأعطى من المغانيم

خُمْسُ الله ، وَنَصَرَ النّبِيّ وَأَصْحَابَهُ ، وأَشْهَادَ عَلَى إِسْلامِهِ ، وَفَارَقَ النّشِرِكِينَ ، فَإِنّهُ آمِن لِ بأمَانِ اللهِ وأمانِ مُحَمّد . قال هشام : وسمى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عبد عمرو الأصم عبد الرحمن وكتب له بمائه الذي أسلم عليه ذي القصّة ، وكان عبد الرحمن من أصحاب الظلّة ، يعنى الصّفة صفة المسجد .

#### وُفد كنانة

قال : أخبرنا علي" بن محمَّد القرشي عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمَّد بن كعب وعن أبي بكر الهذلي عن الشعبي وعن عليَّ بن مجاهد وعن محمد بن إسحاق بن الزهري وعكرمة بن خالد بن عاصم بن عمرو بن قتادة وعن يزيد بن عياض بن جعدبة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعن مسلمة ابن علقمة عن خالد الحذَّاء عن أبي قيلابة ، في رجال آخرين من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض فيما ذكروا من وفود العرب على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قالوا : وفد واثلة بن الأسقع الليثي على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقدم المدينة ورسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يتجهُّز إلى تبوك فصلَّى معه الصبح ، فقال له : ما أنْتَ وَمَا جَاءَ بِكَ وَمَا حَاجَتُكَ ؟ فأخبره عن نسبه وقال : أتيتك لأُومن بالله ورسوله ، قال : فَبَايِع ْ عَـــلى ما أحْبَبَتْتُ وَكَرِهْتُ ، فبايعه ورجع إلى أهله فأخبرهم ، فقال له أبــوه : والله لا أكلَّمك كلمة أبدأ ، وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته ، فخرج راجعاً إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فوجدُه قد صار إلى تبوك ، فقَال : من يحملني عُقبه وله سهمي ؟ فحمله كعب بن عُجرة حتى لحق برسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وشهد معه تبوك ، وبعثه رسول الله ، صلَّى الله

عليه وسلّم ، مع خالد بن الوليد إلى أكيدر ، فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة ، فأبكى أن يقبله وسوّغه إيّاه وقال : إنّما حملتك لله .

#### وفد بنی عبد بن عدي

قالوا: وقدم على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وفسد بني عبد ابن عدي ، وفيهم الحارث بن أهبان وعُويمر بن الأخرم وحبيب وربيعسة ابنا مُلّة ومعهم رهط من قومهم ، فقالوا: يا محمّد نحن أهل الحرم وساكنه وأعزّ من به ونحن لا نريد قتالك ، ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك ولكنّا لا نقاتل قريشاً ، وإنّا لنحبّك ومن أنت منه ، فإن أصبت منّا أحداً خطأ ً فعليك ديته ، وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا ديته ، فإن أصبنا .

## وفد أشجع

قالوا: وقدمت أشجع على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عام الحندق ، وهم مائة رأسهم مسعود بن رخيلة ، فنزلوا شعب سلع ، فخرج إليهم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأمر لهم بأحمال النمر ، فقالوا: يا محمّد لا نعلم أحداً من قومنا أقرب داراً منك منّا ، ولا أقلّ عدداً ، وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك ، فجئنا نُوادعك ، فوادعهم ، ويقال بل قدمت أشجع بعدما فرغ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من بني قريظة ، وهم سبعمائة ، فوادعهم ثمّ أسلموا بعد ذلك .

#### وفد باهلة

قالوا: وقدم على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مُطرّف بن الكاهن الباهلي بعد الفتح وافداً لقومه فأسلم وأخذ لقومه أماناً ، وكتب لسه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كتاباً فيه فرائض الصدقات ، ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وافداً لقومه فأسلم ، وكتب له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ولمن أسلم من قومه كتاباً فيه شرائع الإسلام ، وكتبه عثمان بن عفان ، رضي الله عنه .

## وفد سليم

قالوا: وقدم على رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، رجل من بني سئيم يقال له قيس بن ننسينبة ، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله ، ودعاه رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، إلى الإسلام فأسلم ، ورجع إلى قومه بني سئليم فقال : قد سمعت ترجمة الروم ، وهينمة فارس ، وأشعار العرب ، وكهانة الكاهن ، وكلام مقاول حمير ، فما يشبه كلام عمد شيئا من كلامهم ، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه . فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، فلقوه بقديد وهم تسعمائة ، ويقال كانوا ألفاً ، فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض ابن رعل وراشد بن عبد ربة ، فأسلموا وقالوا : اجعلنا في مقدمتك ، واجعل لواءنا أحمر ، وشعارنا مقدم ، ففعل ذلك بهم ، فشهدوا معه الفتح و الطائف وحنناً .

وأعطى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، راشد بن عبد ربَّه رهاطاً

وفيها عين يقال لها عين الرسول ، وكان راشد يسدن صنماً لبني سليم ، فرأى يوماً تعلبين يبولان عليه فقال :

أربُّ يبول الثعلبان برأسه! لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ثم شد عليه فكسره ، ثم أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ما استملك ؟ قال : غاوي بن عبد العزى ، قال : أنت راشيد بن عبد ربه ، فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : خيش قرى عربية خيشش ، وخيش بني سليم راشيد ، وعقد له على قومه .

قال : أخبرنا هشام بن محمّد قال : حدّثني رجل من بني سُليم من بني الله الشريد قال : وفد رجل منّا يقال له قيد ر بن عمّار على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، بالمدينة فأسلم وعاهده على أن يأتيه بألف من قومه على الحيل وأنشد يقول :

شددتُ يميني إذ أتيتُ محمّداً بخير يد شُدّتُ بحُجزَة مِتْرَرِ وذاك امرو قاسمته نصف دينه وأعطيته ألف امرىء غير أعسر

ثم أتى إلى قومه فأخبرهم الحبر فخرج معه تسعمائة وخلّف في الحي مائة ، فأقبل بهم يريد النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، فنزل به الموت ، فأوصى إلى ثلاثة رهط من قومه إلى العبّاس بن مرداس وأمّره على ثلاثمائة ، وإلى جبّار بن الحكم ، وهو الفرّار الشريدي ، وأمّره على ثلاثمائة ، وإلى الأخنس ابن يزيد وأمّره على ثلاثمائه ، وقال : اثتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذي في عنقي ، ثمّ مات ، فمضوا حتى قدموا على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : أبن الرّجل الحسن الوجه الطويل اللّسان الصّادق الإيمان ؟ قالوا : يا رسول الله دعاه الله فأجابه ، وأخبروه خبره ، فقال :

أبن تكثملة الألف الذين عاهد في عليهم ؟ قالوا: قد خلف مائة بالحي محافة حرب كان بيننا وبين بني كنانة ، قال : ابْعَشُوا إليها فَإِنّه لا يَأْتِيكُم في عامكُم هذا شيء تكرّرهُونه ، فبعثوا إليها فأتته بالهدة وهي مائة عليها المنقع بن مالك بن أمية بن عبد الْعُزّى بن عَمَل بن كعب ابن الحارث بن بهئة بن سليم ، فلما سمعوا وئيد الحيل قالوا : يا رسول الله أتينا ، قال : لا بك ل ككم لا علي كلم منهود سليم ، هذه سليم بن منهود قد جاءت ! فشهدوا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الفتح وحُنينا ؛ وللمنقع يقول العباس بن مرداس القائد :

القائدُ المائة التي وفتى بها تيسْعَ المئين فتم ّ أَلْفٌ أَفْرَعُ

#### وفد هلال بن عامر

قال : رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد القرشي ، قالوا : وقدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نفر من بني هلال فيهم عبد عوف ابن أصرم بن عمرو بن شعيبة بن الهُزَم من رُوئيْبَة فسأله عن اسمه فأخبره فقال : أنْتَ عَبَدُ الله ، وأسلم ، فقال رجل من ولده :

جدِّي الذي اختارت هوازنُ كلُّها إلى النبيِّ عَبَدُ عَوْف وافدا

ومنهم قبيصة بن المخارق قال : يا رسول الله إني حملت عن قـــومي حـَمـَالة فأعنَّي فيها ، قال : هـِـيَ لـَكَ في الصَّدَ قَاتِ إذا جاءَتْ .

قال : أخبرنا هشام بن محمد ، أخبرنا جعفر بن كلاب الجعفري عن أشياخ لبني عامر قالوا : وفد زياد بن عبد الله بن مالك بن بنجير بن الهنزم ابن رُويْسِة بن عبد الله بن هلال بن عامر على النبيّ ، صلتى الله عليه وسلم ، فلماً دخل المدينة توجّه إلى منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وكانت خالة زياد أمّه غُرّة بنت الحارث ، وهو يومئذ شابّ ، فدخل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو عندها ، فلمّا أتى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، غضب فرجع ، فقالت : يا رسول الله هذا ابن أختي ! فدخل إليها ثمّ خرج حتى أتى المسجد ومعه زياد فصالّى الظهر ، ثمّ أدنى زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ثمّ حدّرها على طرف أنفه ، فكانت بنو هلال تقول : ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد ؛ وقال الشاعر لعلي ابن زياد :

ودعا له بالخير عند المسجد من غائر أو منتهم أو منتجد حتى تبوّأ بيته في المُلْحَد

يا ابن الذي مسح النبيّ برأسه أعْني زياداً لا أريد سواءًه ما زال ذاك النور في عرنينــه

### وفد عامر بن صعصعة

قال : ثم ّ رجع الحديث إلى محمّد بن علي القرشي ، قالوا : وقسدم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وأربد بن ربيعة بن مالك بن جعفر على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال عامر : يا محمّد ما لي إن أسلمتُ ؟ فقال : لكّ ما للمُسلمين وعليك ما على المُسلمين ، قال : أتجعل لي الأمر من بعدك ؟ قال : لَيْسَ ذاك لك ولا لقوْمك ، قال : أفتجعل لي الوبر ولك المدر ؟ قال : لا ولكيني أجعل ل لك أعنة الحييل فإنك امرُوُ فارس " ، قال : أوليست لي ؟ لأملانها عليك خيلا ورجالا ! فإنك امرُو فارس " ، قال : أوليست في ؟ لأملانها عليك خيلا ورجالا ! أمر ولينا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : اللهم " اكفينيهما ، اللهم واهد بيني عامير وأغن الإسلام عن عامير ، يعني ابن الطفيل ، فسلنط واهد بيني عامير وأغن الإسلام عن عامير ، يعني ابن الطفيل ، فسلنط

الله ، تبارك وتعالى ، على عامر داءً في رقبته فاندلع لسانه في حنجرته كضرع الشاة فمال إلى بيت امرأة من بني سلول وقال : غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية ، وأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ، فبكاه لبيد بن ربيعة ، وكان في ذلك الوفد عبد الله الشخير أبو مُطرّف فقال : يا رسول الله أنت سيدنا وذو الطّول علينا ، فقال : السّيّدُ اللهُ لا يَسَتْمَهُ وينَتْكُمُ الشّيْطانُ .

قالوا: وقدم على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، علقمة بن عُلاثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب وهوذة بن خالد بن ربيعة وابنه ، وكان عمر جالساً إلى جنب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال له رسول الله : أوْسِع لعمَلْقَصَة ، فأوسع له ، فجلس إلى جنبه ، فقص عليه رسول الله ، صلّى الله عليه قرآناً ، فقال : يا محمّه الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، شرائع الإسلام وقرأ عليه قرآناً ، فقال : يا محمّه إن ربّك لكريم وقد آمنت بك وبايعت على عكرمة بن خصَفَة أخي قيس ، وأسلم هوذة وابنه وابن أخيه وبايع هوذة على عكرمة أيضاً .

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق العبدي عن الحجاج ابن أرطاة عن عون بن أبي جُحيفة السوائي عن أبيه قال: قدم وفد بني عامر وكنت معهم إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فوجدناه بالأبطح في قبة حمراء فسلمنا عليه فقال: مَن أنتهم ؟ قلنا: بنو عامر بن صعصعة ، قال: مَر حَباً بكهم أنتهم منتي وأننا منكهم ، وحضرت الصلاة فقام بلال فأذن وجعل يستدير في أذانه ، ثم ألى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بإناء فيه ماء فتوضأ وفضلت فضلة من وضوئه فجعلنا لا نألو أن نتوضأ مما بقي من وضوئه ، ثم أقام بلال الصلاة فصلى بنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسلم ، ركعتين ثم حضرت العصر فقام بلال فأذن فجعل يستدير في أذانه ، فصلى بنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ركعتين ثم حضرت العصر فقام بلال فأذن فجعل يستدير في أذانه ، فصلى بنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ركعتين ثم صلى الله عليه وسلم ، ركعتين .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر الأسلمي عن عبد الله بن أبي يحيَّى الأسلمي الطائف . كانا بجُمْرَش يتعلَّمان صنعة العرَّادات والمنجنيق والدَّبابات فقدما وقد انصرف رسول الله . صلَّى الله عليه وسلَّم . عن الطائف فنصبا المنجنيــق والعرَّادات والدَّبابات وأعدًا للقتال ، ثمَّ ألقى الله في قلب عُرُوة الإســـلام وغيَّره عمَّا كان عليه فخرج إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأسلم ، ثمَّ استأذن رسولَ الله ، صلَّى الله عليه وسُلَّم ، في الحروج إلى قومه ليدعُوَّهم إلى الإسلام فقال : إنَّهُمُ أَذاً قاتلوك . قال : لأنا أحبِّ إليهم من أبكار أولادهم ، ثمّ استأذنه الثانية ثمّ الثالثة فقال : إن شئت فاخرُج ، فخرج فسار إلى الطائف خمساً فقدم عشاءً فدخل منزله فجاء قومه فحيّوه بتحيّـة الشرك ، فقال : عليكم بتحيّة أهل الجنّة السلام ، ودعاهم إلى الإسلام ، فخرجوا من عنده يأتمرون به ، فلمّا طلع الفجر أوفى على غرفة له فــأذّن بالصلاة فخرجت ثقيف من كلّ ناحية ، فرماه رجل من بني مالك يقال له أوس بن عوف فأصاب أكحله فلم يرقأ دمه ، وقام غيلان بن سلمة وكنانة ابن عبد ياليل والحكم بن عمرو بن وهب ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا ، فلمَّا رأى عروة ذلك قال : قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذاك بينكم ، وهي كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي" ، وقال : ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومات فدفنوه معهم ، وبلغ رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، خبره فقال : مَشَلُّهُ كَمَتْنَالِ صاحبِ ياسينَ دَعا قَوْمَهُ إلى اللهِ فَقَتَلُوهُ ولحق أبو المليح ابن عروة وقارب بن الأسود بن مسعود بالنبيّ ، صلَّى الله عليــه وسلَّم ، فأسلما ، وسأل رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، عن مالك بن عوف فقالا :

تركناه بالطائف ، فقال : خَبَّرُوهُ أَنَّه إِنْ أَتَانِي مُسْلِماً رَدَدْتُ إِلَيْـــه أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَأَعْطَيْتُهُ مَائَّةً مِنَ الإبلِ ، فقدم على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأعطاه ذلك ، وقال : يا رسول الله أنا أكفيك ثقيفاً أغـير على سَنرْحهم حتى يأتوك مسلمين ، فاستعمله رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، على من أسلم من قومه والقبائل ، فكان يُغير على سرح ثقيث ويقاتلهم . فلمًا رأت ذلك ثقيف مشوا إلى عبد ياليل وأتمروا بينهم أن يبعثوا إلى رسول الله ، صلَّى الله عليــه وسلَّم ، نفراً منهم وفــداً ، فخرج عبد ياليـــــل وابناه كنانة وربيعة وشرحبيل بن غيلان بن سلمة والحكم بن عمرو بن وهب ابن معتب وعثمان بن أبي العَــاص وأوس بن عوف ونُـمير بن خَرَشَةً بنَ ربيعة فساروا في سبعين رجلاً وهؤلاء الستّة رؤساؤهم ، وقال بعضهم : كانوا جميعاً بضعة عشر رجلاً ، وهو أثبت ، قال المغيرة بن شعبة : إني لفي ركاب المسلمين بذي حُرُض ، فإذا عثمان بن أبي العاص تلقاني يستخبرني، فلمًا رأيتهم خرجت أشتد أبشُّر رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بقدومهم ، فألقى أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه ، فأخبرته بقدومهم ، فقال : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بخبر هم ! فدخل فأخبر رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فسُرَّ بمقدمهم ، ونزل من كان منهم من الأحلاف على المغيرة بن شعبة فأكرمهم ، وضرب النبيّ ، صلَّى الله عليــــه وسلَّم ، لمن كان فيهم من بني مالك قُبَّة في المسجد ، فكان رسول الله . صلَّى الله عليه وسُلَّم ، يأتيهم كلَّ ليلة بعد العشاء فيقف عليهم ويحدُّهم حتى يراوح بين قدميه ، ويشكو قريشاً ويذكر الحرب التي كانت بينه وبينهم ، ثمَّ قاضي الذيُّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثقيفاً على قضيَّة ، وعُلَّمُوا القرآن ، واستعمل عليهم عثمان بن أبي العاص ، واستعفت ثقيف من هدم اللات والعزّى فأعفاهم ، قال المغيرة : فكنت أنا هدمتها ، قال المغيرة : فدخلوا في الإسلام

#### وفود ربيعة : عبد القيس

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر الأسلمي قال : حدَّثني قُدامة بن موسى عن عبد العزيز بن رُمَّانة عن عروة بن الزبير قال : وحدَّثني عبد الحميسد ابن جعفر عن أبيه قالا : كتب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلاً منهم ، فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشجّ ، وفيهم الجارود ومُنْقَيِذ بن حيّان ، وهو ابن أخت القيس ، قال : مَرْحَباً بِهِمْ نِعْمَ القَوْمُ عَبْدُ القَيْسِ ! قال : ونظر رسولِ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى الأفق صبيحة ليلة قدموا وقال : لَيَــَأْتِيمَن "رَكْب مِن المُشرِكِينَ لَم " يُكُرَّهوا عَلَى الإسلام قد أنْضوا الرَّكابَ وَأَفْنَوا الزاد ، بصاحبهم عكامة ، اللَّهُم اغْفِر لعبند القيس أَتَوْنِي لَا يَسْأَلُونِي مَالاً هُمُ خَيَرُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ ؛ قال : فجاؤوا في ثيابهم ورسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في المسجد فسلَّموا عليه ، وسألهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : أيَّكُم ْ عَبَدُ الله الأَشْجَ ؟ قال : أنا يا رسول الله ، وكان رجلاً دميماً ، فنظر إليه رسول الله ، صلَّى الله عليـــه وسلَّم ، فقال : إنَّه لا يُستسقى في مسوك الرجال إنَّما يُحتاج من الرجل إلى أَصْغُرِيه لسانه وقلبه ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : فيكَ خَصْلْـتَان يُحبِّهُما الله ، فقال عبد الله : وما هما ؟ قال : النحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ، قال : أَشَيُّ عَلَيْهِ ؛ وَكَانَ الْجَارُودِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ وَكَانَ الْجَارُودِ نصرانياً فدعاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الإسلام فأسلم ، فحسن إسلامه ، وأنزل وفد عبد القيس في دار رملة بنت الحارث ، وأجرى عليهم ضيافة ، وأقاموا عشرة أيام ، وكان عبد الله الأشجّ يُسائل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الفقه والقرآن ، وأمر لهم بجوائز ، وفضل عليهم عبد الله الأشج فأعطاه اثنتي عشرة أوقية ونشاً ، ومسح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وجه منقذ بن حيان .

## وفد بكر بن وائل

قال : ثمّ رجع الحديث إلى حديث محمّد بن علي القرشي بإسناده الأوّل ، قالوا : وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال له رجل منهم : هل تعرف قبُس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : ليّس همُو من همنا رَجُلُ من إياد تتحنيف في الله عليه وسلّم : ليّس همُو من كمُم همنا رَجُلُ من إياد تتحنيف في الحاهلية فوافي عمكاظ والنّاس ممج تتمعون فيككلسمهم بككلامه الله يت مر ثمّد ، وكان في الوفد بشير بن الخصاصية ، وعبد الله بن مر ثمّد ، وحسّان بن حو ط ؛ وقال رجل من ولد حسان :

أنا ابن حسان بن حَوْطِ وأبي رسول بسَكرٍ كلَّها إن النبي

قالوا: وقدم معهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف بن عمرو ابن الحارث بن سدوس على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وكان ينزل اليمامة ، فباع ما كان له من مال باليمامة وهاجر وقدم على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بجراب من تمر فدعا له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بالبركة .

#### وفد تغلب

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلميّ قال: حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبَرة عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قدم على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وفد بني تغلب ستّة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهب ، فنزلوا دار رملة بنت الحارث ، فصالح رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، النصارى على أن يقرّهم على دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانيّة ، وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم .

#### وفد حنيفة

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد شي الضحاك بن عثمان عن يزيد بن رومان ، قال محمد بن سعد : وأخبرنا علي بن محمد القرشي عن من سمتى من رجاله قالوا : قدم وفد بني حنيفة على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بضعة عشر رجلا ، فيهم رحال بن عننفوة ، وسلمى ابن حنظلة الستُحيّمي ، وطلنق بن علي بن قيس ، وحمران بن جابر من بني شمير ، وعلي بن سينان ، والأقعس بن مسلمة ، وزيد بن عبد عمرو ، ومسيدًالمة بن حبيب ، وعلى الوفد سلمى بن حنظلة ، فأنزلوا دار رملة بنت الحارث ، وأجريت عليهم ضيافة ، فكانوا يتوتون بغداء وعشاء مرة خبزاً ولمنا ومرة تمرا نثر لهم ، فأتسوا خبزاً ولمحا ومرة خبزاً ولبنا ومرة خبزاً وسمنا ومرة تمرا نثر لهم ، فأتسوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأقاموا أيّاماً يختلفون إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأقاموا أيّاماً يختلفون إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأقاموا أيّاماً يختلفون إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان رحال بن عننفوة يتعلم القرآن من أبيّ بن كعب ،

فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بوائزهم خمس أواق لكل رجل ، فقالوا : يا رسول الله إنا خلفنا صاحباً لنا في رحالنا يُبصرها لنا ، وفي ركابنا يحفظها علينا ، فأمر له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمثل ما أمر به لأصحابه وقال : ليس بشركم ممكاناً لحفظه ركابكم ورحالكم ، فقيل ذلك لمسيلمة ، فقال : عرف أن الأمر إلي من بعده ، ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إداوة من ماء فيها فضل طهور ، فقال : إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجداً ، ففعلوا ، وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمة ، وصار المؤذن طلق بن علي ، فأذ ن فسمعه راهب البيعة فقال : كلمة حق ، ودعوة حق ! وهرب ، فكان آخر العهد به ، وادعى مسيلمة ، لعنه الله ، النبوة ، وشهد له الرحال بن عنفوة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أشركه في الأمر فافتن الناس به .

#### وفد شيبان

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا عبد الله بن حسّان أخو بني كعب من بلَعْنَبْسَر أنّه حدثته جدته صفية بنت عليبة ودُحيبة بنت عليبة حدثتاه عن حديث قبلة بنت مخرمة ، وكانتا ربيبتيها ، وقبلة جدّة أبيهما أمّ أمّه ، أنّها كانت تحت حبيب بن أزهر أخي بني جنّاب ، وأنتها ولدت له النساء ، ثمّ توفي في أوّل الإسلام فانتزع بناتها منها عمهن أثوب بن أزهر ، فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، في أوّل الإسلام ، فبكت جُويرية منهن حُديباء ، وكانت أخذتها الفرصة ، عليها سنبيّج من صوف ، قال : فذهبت بها معها ، فبينا هما تُرتكان الجمل إذ انتفجت الأرنب ، فقالت قال : فذهبت بها معها ، فبينا هما تُرتكان الجمل إذ انتفجت الأرنب ، فقالت

الحديباء القَصِيّة : والله لا يزال كعبك أعلى من كعب أثوب في هذا الحديث أبدأ ! ثم منح الثعلب فسمته باسم نسيه عبد الله بن حسان ، ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب ، فبينما هما ترتكان الجمل إذ برك الجمل ، فأخذته رعدة ، فقالت الحديباء : أدركتك والأمانة أخذَةُ أثوب ، فقلتُ واضطررتُ إليها : ويحك ِ فَمَا أَصْنَع ؟ فقالت : اقلبي ثيابك ظهورها لبطونها ، وادَّحرجي ظهرك لبطنك ، واقلبي أحلاس جملك ، ثمَّ خلعت سبيجها فقلبته، ثمَّ ادَّحرجت ظهرها لبطنها ، فلما فعلت ما أمرتني به انتفض الجمل ثم قام ففاج وبال ، فقالت : أعيدي عليك أداتك ، ففعلتُ ، ثم خرجنا نرتك ، فإذا أثوب يسعى وراءنا بالسيف صلتاً ، فوألنا إلى حواء ضخم ، قد أراه حين ألقى الجمل إلى رواق البيت الأوسط جملاً ذلولاً ، واقتحمت داخله وأدركني بالسيف ، فأصابت ظُنْبته طائفة من قروني ، ثم قال : ألقي إلي بنت أخي يا دفار ! فرميتُ بها إليه فجعلها على منكبه فذهب بها ، وكانت أعلم به من أهل البيت ، وخرجتُ إلى أخت لي ناكح في بني شيبان أبتغي الصحابة إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فبينما أنا عندها ليلة من الليالي تحسبني نائمة إذ جاء زوجها من السامر فقال : وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق ، فقالت أختي : من هو ؟ قال : حريث بن حسان الشيباني غادياً ، وافد بكر بن واثل إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ذا صباح ، فغدوت إلى جملي وقد سمعتُ ما قالا ، فشددت عليه ثم نشدت عنه فوجدته غير بعيد ، فسألته الصحبة فقال : نعم وكرامة ، وركابهم مناخة ، فخرجت معه صاحب صد ق ، حتى قدمنا على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو يصلَّي بالناس صلاة الغداة ، وقد أقيمت حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء ، والرجال لا تكاد تَعَارف مع ظلمة الليل ، فصففتُ مع الرجال وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية ، فقال لي الرجل الذي يليني من الصف : امرأة أنتِ أم رجل ؟ فقلت : لا بل امرأة ، فقال : إنَّك قد كدت تفتنيني ، فضلَّي مع النساء وراءك ، وإذا صفٌّ من

نساء قد حدث عند الحُـُجُرات لم أكن رأيته حين دخلت ، فكنت فيهن حتى إذا طلعت الشمس دنوتُ فجعلتُ إذا رأيت رجلاً ذا رُواء وذا قشر طمح إليه بصري لأرى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فوق الناس ، حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال : السلام عليك يا رسول الله ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . وعليه ، تعني النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أسمال ملبَّبتين كانتا بزعفران فقد نفضتا ، ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين من أعلاه ، وهو قاعد القرفصاء ، فلمًّا رأيت رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، متخشعاً في الجلسة أُرعدتُ من الفَرَق ، فقال جليسه : يا رسول الله ، أُرعدت المسكينة ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولم ينظر إليَّ وأنا عند ظهره : يا مـِـــُكينـَةُ ُ عَلَيْكُ السَّكَيْنَة ، فلمَّا قالها رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أذهب الله ما كان أدخل قلبي من الرعب ، وتقدم صاحبي أوَّل رجل ، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ، ثمّ قال : يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم إلاّ مسافر أو مجاور ، فقال : يا غُلامُ اكتُلُبُ لَـــهُ بالدَّهُ مُناء ؛ فلمَّا رأيته أمر له بأن يَـكُنتُبَ له بها شُخص بي وهي وطني وداري ، فقلت : يا رسول الله إنَّه لم يسألك السويَّة من الأرض إذ سألك ، إنَّما هذه الدهناء عندك مُقيِّد الجمل ومرعى الغنم ، ونساء تميم وأبنـــاؤها وراء ذلك ! فقال : أمْسيك يا غُلام م ، صَدَقَتِ المِسْكينَةُ ، المُسْليمُ أَخُو المُسْلِم يَسَعُهُمُ المَاءُ والشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الفَتَانِ . فلمَّا رأى حُريث أن قد حيل دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال : كنت أنا وأنت كما قيل حتفها تحمل ضأن " بأظلافها ، فقلت : أما والله إن كنت لدليلاً في الظلماء ، جواداً بذي الرحل ، عفيفاً عن الرفيقة ، حتى قــــدمتُ على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولكن لا تلُّمني على حظَّي إذ سألتَ حظَّك ، فقال : وما حظَّك في الدهناء لا أبا لك ؟ فقلت : مقيَّد جملي تسأله

لحمل امرأتك ؟ فقال : لا جرم إني أشهد رسول الله أني لك أخ مسا حييت إذ أثنيت هذا علي عنده ، فقلت : إذ بدأتها فلن أضيعها ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : أيئلام أبن فه أن يقفصل الخطة ويَسَنتَصِر من ورَاء الحُبُحْرة ؟ فبكيت ثم قلت : قد والله كنت ولدته يا رسول الله حازما ، فقاتل معك يوم الربّلذة ، ثم ذهب يميرني من خيبر ، فأصابته حمّاها وترك علي النساء ، فقال : والذي نقفس محمّد بيده لو لم حمّاها وترك علي النساء ، فقال : والذي نقفس محمّد بيده لو الم تسكوني مسكينة بحرر ثناك اليوم على وجهيك ، أو لحررت على وجهيك ، أو لحررت في الله نيا معمروفا فإذا حال بيئنة وبيئنة من هو أولى به منه استرجع ؟ في الله نيا معمروفا فإذا حال بيئنة وبيئنة من هو أولى به منه استرجع ؟ منحمّد بيده إن أحيد كم ليبنكي فيستعبر إليه صويحبه ، منحمّد بيده إن أحيد كم ليبنكي فيستعبر إليه صويحبه ، محمّد بيده إن أحيد كم ليبنكي فيستعبر اليه صويحبه ، وكل فينا عباد الله لا تُعدّ بوا إخوانكم ، وكتب لها في قطعة من أديم أحمر مؤمن مسلم لهن نصير ، أحسن ولا تسمّن . ولا يسكرهن على منكح ، وكل مؤمن مسلم لهن نصير ، أحسن ولا تسمّن .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا عبد الله بن حسان قال : حد ثني حيّان بن عامر ، وكان جد ي أبا أمّي ، عن حديث حرّمكة بن عبد الله ، جده أبي أمّه الكعبي من كعب بكُعنَسْر ، قال : وحد ثني جدتاي صفية بنت عليبة ود حيبة بنت عليبة ، وكان جدهما حرّمكة ، أن حرملة خرج حتى أتى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وكان عنده حتى عرّفه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ثمّ ارتحل ، قال : فلمُمتُ نفسي فقلت : والله لا أذهب حتى أزداد من العلم عند رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأقبلت حتى قُمتُ فقلت : يا رسول الله ما تأمرني أعمل ؟ فقال : يا حرّمكة واشت المُعروف واج تنب المُنكر ؛ وانصرفت حتى أتيت راحلتي ، ثمّ ارجعت حتى قمت مقامي أو قريباً منه ، ثمّ قلت : يا رسول الله ما تأمرني الله عليه رسول الله ما تأمرني أحدى أتيت راحلتي ، ثمّ

أعمل؟ فقال : يا حَرْمَلَة أنْتِ المَعْرُوفِ وَاجْتَنِبِ المُنْكَرَ وَانْظُرُ اللّٰهِ تُكُوبُ فَالْ ؛ يَا حَرْمَلَة أُنْ الْمَعْرُوفِ عَنْدِ القَوْمِ أَنْ يَقُولُوه لَكَ اللّٰهِ وَاللّٰذِي تَكُرْه أُنْ يَقُولُوه لَكَ إذا قُمْتَ مِنْ عِنسدِهِم فَأَتِه وَاللّٰذِي تَكُرْه أُنْ يَقُولُوه لَكَ إذا قُمْتَ مِنْ عِنسدِهِم فَاجَنْتَبُه أُ.

# وفادات أهل اليمن : وفد طَيُّ ء

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد مني أبو بكر بن عبد الله بن سبرة عن أبي عمير الطائي ، وكان يتيم الزهريّ ، قال : وأخبرنسا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، أخبرنا عُبادة الطائيّ عن أشياخهم ، قالوا : قدم وفد طيَّء على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خمسة عشر رجلاً ، رأسهم وسيَّدهم زيد الخير ، وهو زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان ، وفيهم وزر بن جابر بن سدوس بن أصمع النبهاني ، وقبيصة بن الأسود ابن عامر من جَرُّم طيِّء ، ومسالك بن عبد الله بن خيبتري من بتني معسن ، وقُعين بن خُليف بن جديلة ، ورجل من بَـني بـَوْلان ، فدخلوا المدينة ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في المسجد فعقدوا رواحلهم بفناء المسجد ، ثمَّ دخلوا فدنوا من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعرض عليهم الاسلام فأسلموا ، وجازهم بخمس أواق فضة كل رجل منهم ، وأعطى زيد الخيــل اثنتي عشرة أوقية ونَـشّـاً ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مــا ذُكُّرُرَ لي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَا ذُكِرَ لِي إِلاَّ مَا كَانَ مَن زَيْلُدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبَلُّغْ كُلِّ مَا فِيهِ ! وسمَّاه رسول الله ، صلى الله عليمه وسلم ، زيد الخيل وقطع لــه فَيَــْد وأرضين ، فكتب له بذلك كتاباً ، ورجع مــع قومه ، فلماً كان بموضع يقال له الفرُّدة مات هناك ، فعمدت امرأته إلى

كلّ ما كان النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، كتب له به فخرقته ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قد بعث عليّ بن أبي طالب إلى الفُلس ، صم طيّء ، يهدمه ويشن الغارات ، فخرج في مائتي فرس فأغار على حاضر آل حاتم ، فأصابوا ابنة حاتم فقدم بها على رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، في سبايا من طيّء ، وفي حديث هشام بن محمد أن الذي أغار عليهم وسبى ابنة حاتم من خيل النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، خالد بن الوليد .

أُمَّ رجع الحديث إلى الأوَّل ، قال : وهرب عديٌّ بن حاتم من خيــل النبيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، حتى لحق بالشأم ، وكان على النصرانيَّة ، وكان يسير في قومه بالمرباع ، وجُعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد ، وكانت امرأة جميلة جزلة ، فمرّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقامت إليه فقالت : هلك الوالد وغاب الوافد فامنُن علي مَن ّ الله عليك ! قال : مَن ْ وَافْسَدُكُ ؟ قَسَالَتَ : عِسَدِيّ بن حاتم ، فقال : الفَّارّ مينَ اللهِ وَمَيَّسنْ رَسُولِهِ ! وقدم وفد من قُضاعة من الشأم ، قالت : فكساني النبيّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، وأعطاني نفقة وحملني ، وخرجتُ معهم حتى قدمت الشأم على عديّ فجعلتُ أقولُ له : القاطع الظالم ، احتملتَ بأهلك وولدك وتركتَ بقية والدك ، فأقامت عنده أيَّاماً وقالت له : أرى أن تلحق برسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فخرج عديّ حتى قدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسلَّم عليه وهو في المسجد ، فقال : مَن ِ الرَّجُلُ ؟ قالَ : عديّ ابن حاتم ، فانطلق به إلى بيته وألقى له وسادة محشوّة بليف وقال : اجْلُّـِسْ عَلَيْهُمَا ، فجلس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على الأرض ، وعرض عليه الإسلام فأسلم عديّ ، واستعمله رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، على صدقات قومه .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب قال : حد ثني جميل بن مرثاء الطائي من بني معن عن أشياحهم ، قالوا : قدم عمرو بن المسبّح بن كعب ابن عمرو بن عَصَر بن غَنْم بن حارثة بن ثوب بن معن الطائي على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يومئذ ابن مائة وخمسين سنة ، فسأله عن الصيد فقال : كُلُ مَا أَصْمَيْتَ وَدَع مَا أَنْمَيْتَ ؛ وهو الذي يقول له امرؤ القيس بن حجر ، وكان أرمى العرب :

رُبِّ رَامٍ من بَني ثُعَلٍ مُخْرِجٍ كَفَيُّهُ من سُنَرِهُ

### وفد تُجيب

قال : أخبرنا محمــد بن عمر الأسلمي ، أخبرنا عبـــد الله بن عمرو بن زُهير عن أبي الحُويرث قال : قدم وفد تُحبيب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سنة تسع ، وهم ثلاثة عشر رجلاً ، وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم ، فَسُرّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بهم وقال : مَرْحَبًا بِكُمْ ! وأكرم منزلهم وحباهم ، وأمر بُلالاً أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم ، وأعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفد ، وقال : هـَلُ بَقِيَّ مِنْكُمْ ۚ أَحَدُ \* ؟ قالوا : غلام ۗ خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سنًّا ، قال : أرْسلوهُ إِلْيَنْنَا ، فأقبل الغلام إلى رسول الله ، صلى الله عليمه وسلَّم ، فقال : إني امرو من بني أبناء الرهط الذين أتوك آنفاً فقضيت حوائجهم فاقض حاجيي ، قال : وَمَا حَاجِتَكُ ؟ قال : تَسَأَل الله أَن يَغْمَرَ لِي ويرحمي ويجعل غنايَ في قلبي ، فقال : اللَّهُمَّ اغْفُرْ لَهُ وَارْحَمَهُ وَاجْعَلُ غِنَّاهُ في قلُّنبه ، ثم المر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ، ثمَّ وافوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، في الموسم بمنَّى ستة عشر ، فسألهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، عن الغلام ، فقالوا : ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنَّى لأرجو أن تَمُوتَ جَمِيعاً .

#### وفد خولان

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثني غير واحد من أهل العلم قال : قدم وفد خولان ، وهم عشرة نفر ، في شعبان سنة عشر فقالوا : يا رسول الله نحن مؤمنون بالله ومصدقون برسوله ، ونحن على من وراءنا من قومنا ، وقد ضربنا إليك آباط الإبل ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما فعل عم أنس ؟ صنم لهم ، قالوا : بشر وعر ، أبدلنا الله به ما جئت به ، ولو قد رجعنا إليه هدمناه ، وسألوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن أشياء من أمر دينهم ، فجعل يخبرهم بها وأمر من يعلمهم القرآن والسن ، وأنزلوا دار رملة بنت الحارث ، وأمر بضيافة فأجريت عليهم ، ورجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عُقدة حتى هدموا عم أنس ، وحر موا ما حر معليهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على الله عليه وسلم ، وأمر بضيافة فأجريت عليهم ،

#### وفد جعفي

 إلاّ بأكُله ، ودعا لهما بقلب فشُوي ، ثمّ ناوله سلمة بن يزيد ، فلمّا أخذه أرعدت يده ، فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : كُلُمْهُ ، فأكله وقال :

# على أني أكلتُ القلبَ كرْهاً وتَرْعَدُ حينَ مَستنه بَناني

قال : وكتب رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، لقيس بن سلمسة كتاباً نسخته : كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمسة ابن شراحيل أني استعمائت على مران ومواليها وحويم ومواليها والكلاب ومواليها من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدق ماله وصفاه . والكلاب أود ، وزبيد ، وجزء بن سعد العشيرة ، وزيد الله بن سعد ، والد الله بن سعد ، وعاثد الله بن سعد ، وبنو صلاءة من بني الحارث بن كعب ، قال : ثم قالا : يا رسول الله إن أمننا مليكة بنت الحلوكانت تفك العاني وتطعم البائس وترحم والمحين ، وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة فما حالها ؟ قال : الوائيدة والميوودة في النار ، فقاما مغضسين ، فقال : إلي فارجعا ! فقال : الوائيدة وأمي مع أمكما ، فأبيا ومضيا وهما يقولان : والله إن رجلا أطعمنا القلب ، وزعم أن أمنا في النار ، لأهل أن لا يُتبع ! وذهبا ، فلما كانا ببعض الطريق لقيا رجلاً من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، معه إبل الطريق لقيا رجلاً من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، معه إبل فاعنهما فيمن كان يلعن في قوله : لعن الله وغلا وذكوان وعصية من إبل الصدقة فأوثقاه وطردا الإبل ، فبلغ ذلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فله فلمن أن وابئي مملي كان يلعن في قوله : لعن الله وغلا وذكوان وعصية وليمنان وابئي مملية مليكة بن حريم ومران .

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : حدّ ثني الوليد بن عبد الله الجُعفي عن أبيه عن أشياحهم قالوا : وفد أبو سَبرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله ابن اللوثيب بن سلمة بن عمرو بن ذُهل بن مُرّان بن جُعفيّ على النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ومعه ابناه سبرة وعزيز ، فقال رسول الله ، صلى الله

عليه وسلم ، لعزيز : ما اسملُك ؟ قال : عزيز ، قال : لا عزيز آلا الله ، أنت عبد الرّحمين ، فأسلموا ، وقال له أبو سبرة : يا رسول الله إن بظهر كفي سلعة قد منعتني من خطام راحلي ، فدعا له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقدح فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها ، فذهبت ، فدعا له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولابنيه ، وقال له : يا رسول فدعا له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولابنيه ، وقال له : يا رسول الله أقطعني وادي قومي باليمن ، وكان يقال له حُردان ، ففعل ، وعبد الرحمن هو أبو خيثمة بن عبد الرحمن .

### وفد صداه

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثني شيخ من بكم صطكل عن أبيه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما انصرف من الجيرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صداء ، فعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين ، وقدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث فأخبر بهم ، فخرج سريعاً حتى ورد على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : جئتك وافداً على من وراثي ، فاردد الجيش وأنا لك بقومي ، فرد هم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خمسة عشر رجلاً فأسلموا وبايعوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خمسة عشر رجلاً فأسلموا وبايعوا رسول الله ، ففشا فيهم الإسلام ، فوافي الذي ً ، صلى الله عليه وسلم ، مائة رجل منهم ففشا فيهم الإسلام ، فوافي الذي ً ، صلى الله عليه وسلم ، مائة رجل منهم في حجة الوداع .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا الثوريّ عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنْعُم عن زياد بن نُعيم عن زياد بن الحارث الصدائيّ قـال : قدمت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله بلغني أنّك تبعث إلى قومي جيشاً ، فاردد الجيش وأنا لك بقومي ، فردّهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : وقد م قومي عليه ، فقال : يا أخا صُداء إنّك لمُطاع في قوميك ، قال قلت : بل من الله ومن رسوله ، قال : وهو الذي أمره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في سفر أن يؤذّن فأذّن ثم جاء بلال ليُقيم فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن أخا صُداء قد أذّن وَمَن أذّن فَهُو يُقيم .

### وفد مراد

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، أخبرنا عبد الله بن عمرو بن زهير عن محمد بن عُمارة بن خُزيمة بن ثابت قال : قدم فروة بن مُسيك المُراديّ وافداً على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مفارقاً لملوك كندة ومتابعاً للنّبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فنزل على سعد بن عُبادة ، وكان يتعلّم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه ، وأجازه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، باثنتي عشرة أوقية ، وحمله على بعير نجيب ، وأعطاه حُلّة من نسج عُمان ، واستعمله على مرراد وزُبيد ومدحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقات ، وكتب له كتاباً فيه فرائض الصدقة ، ولم يزل على الصدقة حتى توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

# وفد زُ بید

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن محمد بن معديكرب عن محمد بن عمارة بن خُزيمة بن ثابت قال : قدم عمر بن معديكرب الزيبدي في عشرة نفر من زُبيد المدينة ، فقال : من سيّد أهل هذه البحرة من بني عمرو بن عامر ؟ فقيل له : سعد بن عنبادة ، فأقبل يقود راحلت حتى أناخ ببابه ، فخرج إليه سعد فرحب به وأمر برحله فحنط وأكرمه وحباه ، ثمّ راح به إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلم هو ومن معه ، وأقام أيّاماً ، ثم أجازه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بائزة وانصرف إلى بلاده وأقام مع قومه على الاسلام ، فلما توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ارتد ، ثم رجع إلى الاسلام وأبلى يوم القادسية وغيرها .

### وفد كندة

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال : قدم الأشعث بن قيس على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بضعة عشر راكباً من كندة ، فدخلوا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مسجده قد رجلوا جُممهم واكتحلوا ، وعليهم جباب الحبرة قد كفتوها بالحرير ، وعليهم الديباج ظاهر محوص بالذهب ، وقال لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ألم تُسلموا ؟ قالوا : بلى ، قال : فما بال هذا عكيكم القوه ، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أجازهم بعشر أواق عشر أواق . وأعطى الأشعث إثنتي عشرة أوقية .

# وفد الصدف

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد تني عمر بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن شرحبيل بن عبد العزيز الصدفي عن آبائه قالوا : قدم وفدنا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهم بضعة عشر رجلاً على قلائص لهم في أزر وأردية ، فصادفوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيما بين بيته وبين المنبر ، فجلسوا ولم يُسلموا ، فقال : مُسلمون أنْتُم ؟ قالوا : نعم ، قال : فَهَلا سَلَمْ ، وعَلَمُ وقاموا قياماً فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ! قال : وعلَمَ مُ السلام أله السلام أله النبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن أوقات الصلاة فأخبرهم بها .

### وفد خشين

قال : أخبرنا محمسد بن عمر ، أخبرنا عبد الرحمن بن صالح عسن محمّجن بن وهب قال : قدم أبو ثعلبة الحُشي على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يتجهنز إلى خيبر فأسلم وخرج معه فشهد خيبر ، ثمّ قدم بعد ذلك سبعة نفر من خُشين فنزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم .

# وفد سعد هذيم

قال : أخبرنا محمد بن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا محمد ابن عبد الله ابن أخي الزهريّ عن أبي عسمير الطائي عن أبي النعمان عن أبيه

قال : قدمت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وافداً في نفر من قومي فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا ندّوم المسجد فنجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يصلي على جنازة في المسجد ، فانصرف رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال : مَن أنْتُم ؟ قلنا : من بني سعد هذيم ، فأسلمنا وبايعنا ثم انصرفنا إلى رحالنا ، فأمر بنا فأنزلنا وضيّفنا ، فأقمنا ثلاثاً ، ثم جئناه نودعه فقال : أمّروا عليكم أحد كُم ، وأمر بلالاً فأجازنا بأواق من فضة ، ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الاسلام .

# وفد بليُّ

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن سعد ، مولى لبني مخزوم ، عن رُويفع بن ثابت البلوي قال : قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة ثم خرجتهم حتى انتهينا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغداة ، فقدم شيخ الوفد أبو الضباب فجلس بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فتكلم ، وأسلم القوم وسألوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الضيافة وعن أشياء من أمر دينهم ، فأجابهم ، ثم رجعت بهم إلى منزلي فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأتي بحمل تمر يقول : استُسَعِن بهم إلى منزلي فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأتي بحمل تمر يقول : استُسَعِن بهم إلى منزلي فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأتي بحمل من يقول : استُسَعِن بهم إلى منزلي فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يودعونه ، فأمر فأقاموا ثلاثاً ، ثم جاوئوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يودعونه ، فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز من كان قبلهم ، ثم رجعوا إلى بلادهم .

### وفد بهراء

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته عن أمها كريمة بنت المقداد قالت : سمعت أمي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب تقول : قدم وفد بهراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلاً ، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو ببي جديلة ، فخرج إليهم المقداد فرحب بهم وأنزلهم في منزل من الدار ، وأتوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلموا وتعلموا الفرائض وأقاموا أياماً ، ثم جاؤوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يود عدونه فأمر بجوائزهم وانصرفوا إلى أهلهم .

#### وفد عذرة

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني إسحاق بن عبد الله بن نسطاس عن أبي عمرو بن حُريث العُدري قال : وجدت في كتاب آبائي ، قالوا : قدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في صفر سنة تسع وفد ُنا اثنا عشر رجلاً ، فيهم حمزة بن النعمان العُد ري ، وسليم وسعد ابنا مالك ، ومالك ابن أبي رياح ، فنزلوا دار رملة بنت الحارث النجارية ، ثم جاووا إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسلموا بسلام أهل الجاهلية وقالوا : نحن إخوة قصي لأمه ، ونحن الذين أزاحوا خُزاعة وبني بكر عن مكة ، ولنا قرابات وأرحام ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مر حباً بكم و وأهلاً ، ما أعر فني بكم ، ما منعكم من تحية الإسلام ؟ قالوا : قد منا مرتادين لقومنا ، وسألوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها ،

وأسلموا وأقاموا أياماً ثم انصرفوا إلى أهليهم ، فأمر لهم بجوائز كما كان بجيز الوفد ، وكسا أحدهم بـُرداً .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب قال : حد ثني شر ق بن القطامي عن مد لاج بن المقداد بن زمل العندي قال : وحد ثني ببعضه أبو زُفر الكلبي قالا : وقد زمل بن عمرو العنري على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بما سمع من صنمهم فقال : ذكك مو من من الجين ، فأسلم وعقد لله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لواء على قومه ، فشهد بعد ذلك صفين مع معاوية ، ثم شهد به المرج فقتل ؛ وأنشأ يقول حين وفد على النبي ، صلى الله عليه وسلم :

إليك رسول الله أعملت نصها أكلفها حزناً وقوزاً من الرمل لأنصر خير الناس نصراً مؤزراً وأعقد حبالاً من حباليك في حبلي وأشهد أن الله لا شيء غيره أدين له ما أثقلت قدمي نعالي

#### وفد سلامان

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة قال : وجدت في كُتُب أبي أن حبيب بن عمرو السلاماني كان يحد ثن ، قال : قدمنا وفد سلامان على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ونحن سبعة ، فصادفنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خارجاً من المسجد إلى جنازة دعي إليها ، فقلنا : السلام عليك يا رسول الله ! فقال : وعَلَيْكُمُ م ، مَن أُنتُم ؟ قلنا : نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام ، ونحن على من وراءنا من قومنا ، فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال : أنْزِل هولاء الوَفْد حيش بَنْزِل الوَفْد ، فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته فتقد منا

إليه فسألناه عن أمر الصلاة ، وشرائع الاسلام ، وعن الرّقي ، وأسلمنا ، وأعطى كلّ رجل منّا خمس أواق ، ورجعنا إلى بلادنا ، وذلك في شوّال سنة عشر .

### وفد جهيئة

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، أخبرنا أبو عبد الرحمن المدني قال : لما قدم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة وفد إليه عبد العُزَى ابن بدر بن زيد بن معاوية الجهني من بني الرّبَعَة بن رَشْدان بن قيْس بن جُهينة ، ومعه أخوه لأمّه أبو رَوْعة ، وهو ابن عم له ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعبد العزّى : أنْتَ عَبْدُ الله ، ولأبي رَوْعَة : أنْتَ مَرْعْتَ العَدُو إنْ شاءَ الله ، وقال : مَنْ أَنْتُم ؟ قالوا : بنو غيّان ، قال : أنْتُم بنو رَشْدان ، وكان اسم واديهم غوّى فسماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رُشْدان ، وكان اسم واديهم غوّى فسماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رُشْداً ، وقال لجبلي جهينة الأشعر والأجرد : هما مين جيال الجنّة لا تَطَوَّهُما فتْنَة ، وأعْطى اللّواء يوم الفتح عبد الله بن بدر ، وخطّ لهم مسجدهم ، وهو أول مسجد خُطّ بالمدينة .

قال : أخبرنا هشام بن محمد ، أخبرنا خالد بن سعيد عن رجل من جهينة من بني دُهمان عن أبيه ، وقد صحب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : قال عمرو بن مرّة الجهني : كان لنا صم وكنيّا نعظمه ، وكنت سادنه ، فلميّا سمعت بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، كسرته وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت وشهدت شهادة الحق ، وآمنت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت وشهدت شهادة الحق ، وآمنت عما جاء به من حلال وحرام ، فذلك حين أقول :

شهدتُ بأن اللهَ حق ، وإنني لآلهة الأحجارِ أوّل تاركِ وشَمَرْتُ عن ساقي الإزارَ مهاجراً إليك أجوبُ الوّعْثَ بعد الدكادكِ

لأصحب خير الناس نفساً ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك

قال : ثمّ بعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ، فأجابوه إلا رجلاً واحداً ردّ عليه قوله ، فدعا عليه عمرو بن مرة ، فسقط فوه ، فما كان يقدر على الكلام وعمي واحتاج .

### وفد كلب

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال : حد شي الحارث ابن عمرو الكلبي عن عمة عُمارة بن جزّء عن رجل من بني ماوية من كلب قال : وأخبرني أبو ليلى بن عطية الكلبي عن عمة قالا : قال عبد عمرو بن جبلة ابن وائل بن الجنلاح الكلبي : شخصت أنا وعاصم ، رجل من بني رقاش من بني عامر ، حتى أتينا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فعرض علينا الاسلام فأسلمنا ، وقال : أنما النبي الأميّ الصّادق الزّكيّ والويئل كُلّ الويئل ليمن كذّبني وتولّى عمني وقماتكني ، والحيش ليمن آواني وتعصرني وآمن وتولّى عمني وقماتكني ، والحيش ليمن أواني وتعصرني وآمن في وصدّق قولك ، فأسلمنا ، وأنشأ عبد عمرو يقول :

أجبتُ رسولَ الله إذ جاء بالهدى وأصبحت بعد الجحد بالله أوْجرَا وود عْتُ لذَّاتِ القداح وقد أُرى بها سَدِكاً عمري وللهو أَصُورَا وآمنتُ بالله العليّ مَكلانُهُ وأصبحت للأوثان ما عشتُ مُنكراً

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : حدّثني ابن أبي صالح ، رجل من بني كنانة ، عن ربيعة بن إبراهيم الدمشقي قال : وفد حارثة بن قطَن بن زائر ابن حصن بن كعب بن عُليم الكلبي وحمَل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل ابن كعب بن عليم إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلما ، فعقد لحمل ابن سعدانة لواء فشهد بذلك اللواء صفين مع معاوية ، وكتب لحارثة بن قبطن كتاباً فيه : هذا كتاب من مُحمّد رَسُول الله لأهل دُومة الجندل وما يليها من طوائف كلب مع حارثة بن قبطن ، لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل ، على الجارية العشر وعلى الغائرة نصف العشر ، لا تُجمع سارحتكم ولا تعدل فاردتكم ، تقيمون نصف العشر ، لا تُجمع سارحتكم ولا تعدل فاردتكم النبات ولا يُوخذ من كم المنات المنافق ولنا عليهم النبات عليهم النبات العهد والوفاء وذمة الله ورسوله ، شهيد الله ومن حضر من المسلمين .

### وفد جرم

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب ، أخبرنا سعد بن مرّة الجرمي عن أبيه قال : وفد على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رجلان منّا يقال لأحدهما الأصقع بن شريح بن صريم بن عمرو بن رياح بن عوف بن عمران ابن الهُون بن أعجب بن قدامة بن جَرْم بن ريّان بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة ، والآخر هو دُوّة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن رياح فأسلما ، وكتب لحما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتاباً ، قال : فأنشدني بعض الجرميين شعراً ، قاله عامر بن عصمة بن شُريح ، يعني الأصقع :

وكان أبو شُريع الحير عمّي في الفتيان حمّال الغرامه عميد الحيّ من جرّم إذا ما ذوو الآكال سامونا ظـللمه وسابق قومه للها دعاهم إلى الإسلام أحمه من تهامه

# فلبّـــاه وكان لـــه ظهيراً فرفّله عــلى حيّي قـــدامه

قال : أخبرنا يزيسد بن هارون ، أخبرنا مسعر بن حبيب ، أخبرنا عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي أن أباه ونفراً من قومه وفلوا إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين أسلم الناس ، وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم ، فقالوا له : من يصلي بنا أو لنا ؟ فقال : لييصل بكم أكشر كم جمعاً أو أخذاً لينفر آن ، قال : فجاووا إلى قومهم فسألوا فيهم فلم يجلوا فيهم أحسداً كثر أخذاً أو جمع من القرآن أكثر مما جمعت أو أخذت ، قال : وأنا يومئذ غلام علي شملة ، فقد موني فصليت بهم ، فما شهدت مجمعاً من جرم إلا وأنا إمامهم إلى يومي هذا ، قال يزيد قال مسعر : وكان يصلي على جنائزهم ويؤمهم في مسجدهم حتى مضى لسبيله .

قال : أخبرنا عارف بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيوب قال : حدّ ثني عمرو بن سلمة أبو زيد الجرمي قال : كنا بحضرة ماء ممرّ الناس عليه ، وكنّا نسألهم ما هذا الأمر فيقولون : رجل زعم أنّه نبيّ وأن الله أرسله ، وأن الله أوحى إليه كذا وكذا ، فجعلت لا أسمع شيئاً من ذلك إلا حفظته كأنّما يعُورى في صدري بغراء ، حتى جمعت فيه قرآناً كثيراً ، قال : وكانت العرب تكوم بإسلامها الفتح ، يقولون : انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبيّ ، فلمنا جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم ، فانطلق أبي بإسلام حوائنا ذلك وأقام مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما شاء الله أن يقيم ، قال : ثمّ أقبل فلمنا دنا منا تلقيناه ، فلمنا رأيناه قال : جئتكم والله من عند رسول الله حقاً ، ثم قال : إنّه يأمركم بكذا وكذا ، وينهاكم عن كذا وكذا ، وأن تصلّوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، وطلاة كذا في حين كذا ، وإذا حضرت الصّلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمّكم أكثركم قرآناً ، كذا ، فنظر أهل حوائنا فما وجدوا أحداً أكثر قرآناً مني للذي كنتُ أحفظه قال : فنظر أهل حوائنا فما وجدوا أحداً أكثر قرآناً مني للذي كنتُ أحفظه

من الرّكبان ، قال : فقد موني بين أيديهم فكنت أصلي بهم وأنا ابن ست سنين ، قال : وكان علي برُدة كنتُ إذا سجدتُ تقلّصت عني ، فقالت امرأة من الحيّ : ألا تغطون عنّا است قارئكم ؟ قال : فكسوني قميصاً من معقد البحرين ، قال : فما فرحت بشيء أشد من فرحي بذلك القميص . قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحذّاء عن أبي قبلابة عن عمرو بن سلمة الحرمي قال : كنت أتلقى الركبان فينُقرئوني الآية فكنت أوم على عهد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ، أخبرنا شعبة عن أيّوب قال : سمعتُ عمرو بن سلمة قال : ذهب أبي بإسلام قومه إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فكان فيما قال لهم : يَوَمَّكُم ° أَكُنْرُكُم ° قُر ° آناً ؛ قال : فكنت أصغرهم فكنت أومهم ، فقالت امرأة : غطّوا عنا است قارئكم ، فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء ما فرحتُ بذلك القميص .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون عن عاصم عن عمرو بن سلمة قــال : لمّا رجع قومي من عند رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قالوا : إنّه قال : ليمَوّه حَكُم م أكثْمَر كُم قراء م للله للمُقر آن ؛ قال : فدعوني فعلمـــوني الركوع والسجود ، قال : فكنت أصلّي بهم وعلي برُردة مفتوقة ، فكانوا يقولون لأبي : ألا تغطّي عنا است ابنك ؟

### وفد الأزد

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبيّ عن مُنير بن عبد الله الأزدي قال : قدم صُرَد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر رجلاً من قومه وفداً على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ،

فنزلوا على فروة بن عمرو فحياهم وأكرمهم ، وأقاموا عنده عشرة أيام ، وكان صُرد أفضلهم فأمره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على من أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن ، فخرج حتى نزل جُرش ، وهي مدينة حصينة مغلقة ، وبها قبائل من اليمن قد تحصّنوا فيها ، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ، فحاصرهم شهراً وكان يغير على مواشيهم فيأخذها ، ثم تنحى عنهم إلى جبل يقال له شكر ، فظنوا أنه قد انهزم ، فخرجوا في طلبه ، فصف صفوفه فحمل عليهم هو والمسلمون ، فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاؤوا، وأخذوا من خيلهم عشرين فرساً، فقاتلوهم عليها نهاراً طويلاً ، وكان أهل جُرش بعثوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رجلين يرتادان وينظران ، فأخبرهما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمئتقاهم وظفر صرد بهم ، فقدم رجلان على قومهما فقصاً عليهم القصة ، فخرج وفدهم حتى قدموا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فخرج وفدهم حتى قدموا على رسول الله ، صلى الله عليه فأسلموا فقال : مَرْحَباً بكُمْ أحسَنَ الناس وُجوهاً وأصد قَهُ لقَاءً فأسلموا فقال : مَرْحَباً بكُمْ أحسَنَ الناس وُجوهاً وأصد قَهُ لقَاءً فأسلموا فقال : مَرْحَباً بكم أحسَنَ الناس وُجوها وأصد قَهُ لقَاءً فأسلموا فقال : مَرْحَباً بكم ما أمانة ! أنستم مني وأنا من كم ، وجعمل شعارهم مهروراً وحمتى لهم حمي حول قريتهم على أعلام معلومة .

# وفد غسًان

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن محمد بن بُكير الغسّاني عن قومه غسّان قالوا : قدمنا على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في شهر رمضان سنة عشر ، المدينة ، ونحن ثلاثة نفر ، فنزلنا دار رملة بنت الحارث ، فإذا وفود العرب كلّهم مصد قون بمحمد ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقلنا فيما بيننا : أيرانا شرّ من يرى من العرب ! ثمّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقلنا فيما بيننا : أيرانا شرّ من يرى من العرب ! ثمّ

أتينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلمنا وصدقنا وشهدنا أن ما جاء به حق ، ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا ، فأجاز لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بجوائز وانصرفوا راجعين ، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم ، فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين ، وأدرك واحد منهم عمر ابن الحطاب عام اليرموك فلقي أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يُسكرمه .

# وفد الحارث بن كعب

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني إبراهيم بن موسى المخزومي عن عبد الله بن عيكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قسال : بعث رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، خالد بن الوليد في أربعمائة من المسلمين في شهر ربيع الأوّل سنة عشر إلى بني الحارث بنجران وأمره أن يـــدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً ، ففعل فاستجاب له من هناك من بلحارث ابن كعب ودخلوا فيما دعاهم إليه ، ونزل بين أظهرهم يعلمهم الإسلام وشرائعه وكتاب الله وسنّة نبيّه، صلّى الله عليه وسلّم، وكتب بذلك إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبعث به مع بلال بن الحارث المزني يخبره عمًّا وطئوا وإسراع بني الحارثِ إلى الإسلام ، فكتب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى خالد أن : بَشَّرْهُمُم ْ وَأَنْهُ رِرْهُمُم ْ وَأَقْبِل ْ وَمَعَكَ وَفَهُ هُمُم ْ . فقدم خالد ومعه وفدهم ، منهم قيس بن الحصين ذو الغُنصّة ، ويزيــــد بن عبد المدان ، وعبد الله بن عبد المدان ، ويزيد بن المحجل ، وعبد الله بن قُراد ، وشدَّاد بن عبد الله القناني ، وعمرو بن عبد الله ، وأنزلهم خـــالد عليه ، ثمَّ تقدُّم خالد وهم معه إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : مَن ْ هَوَالاءِ الَّذِينَ كَأَنَّهُم ۚ رِجَالُ الهِنْدِ ؟ فقيل : بنو الحارث بن كعب ،

فسلموا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأجازهم بعشر أواق ، وأجاز قيس بن الحصين باثنتي عشرة أوقية ونش وأمره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على بني الحارث ابن كعب ، ثم انصرفوا إلى قومهم في بقية شوال ، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته كثيراً دائماً .

قال : أخبرنا علي بن محمد القُرشي عن أبي بكر الهُذلي عن الشّعبي قال : قدم عبَدْة بن مسهر الحارثي على النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، فسأله عن أشياء ممّا خلّف ورأى في سفره فجعل النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، يخبره عنها ثمّ قال له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : أسْليم يا ابن مُسنهير ، لا تبيع دينك بدُنياك ، فأسلم .

### وفد همدان

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : حد ثنا حبان بن هانيء بن مسلم ابن قيس بن عمرو بن مالك بن لأي الهمداني ثم ّ الأرحبي عن أشياخهم قالوا : قدم قيس بن مالك بن سعد بن لأي الأرحبي على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو بمكنة فقال : يا رسول الله أتيتك لأومن بك وأنصرك ، فقال له : مر حباً بك ، أتأخذوني بما في يا معشر همدان ، قال : نعم بأبي أنت وأمي ! قال : فاذ هب إلى قومك فإن فعكلوا فار جع أذ هب معكن ، فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واغتسلوا في جوف المحورة وتوجهوا إلى القبلة ، ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : نعم قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : نعم أ

وافيد القوام قياس ! وقال : وَفَيْتَ وَفَى الله بيك ! ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان أحمورها وغربها وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا وأن لهم ذمة الله وذمة رسوله ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ، وأطعمه ثلاثمائة فرق من خيوان ، مائتان زبيب وذرة شطران ومن عمران الجوف مائة فرق بئر ، جارية أبداً من مال الله . قال هشام : الفرق مكيال لأهل اليمن ، وأحمورها قدر م وآل ذي مرّان ، وآل ذي لعوة ، وأذواء همدان ، وغربها أرحب ، ونهم ، وشاكر ، ووادعة ، ويام ، ومرهبة ، ودالان ، وخارف ، وعدر ، وحرّجور .

قال : أخبرنا هشام بن محمد ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن أشياخ قومه قالوا : عرض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نفسه بالموسم على قبائل العرب فمر به رجل من أرحب يقال له عبد الله بن قيس بن أم غزال فقال : همَل عند قومك من منعة ؟ قال : نعم ، فعرض عليه الإسلام فأسلم ، ثم إنه خاف أن يُخفره قومه فوعده الحج من قابل ثم وجه الهمداني يريد قومه فقتله رجل من بني زبيد يقال له ذباب ، ثم إن فتية من أرحب قتلوا ذباباً الزبيدي بعبد الله بن قيس .

قال: أخبرنا علي بن محمد بن أبي سيف القرشي عمن سمتى من رجاله من أهل العلم قالوا: قدم وفد همدان على رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، عليهم مقطعات الحبرة مكففة بالديباج ، وفيهم حمزة بن مالك من ذي مشعار ، فقال رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم : نعم الحي هممدان ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد ومنهم أبدال وأوتاد الإسلام . فأسلموا وكتب لهم النبي ، صلتى الله عليه وسلم ، كتاباً بمخلاف خارف ، ويام ، وشاكر ، وأهل الهمض ، وحقاف الرمل من همدان لمن أسلم .

### وفد سعد العشيرة

قال : أخبرنا هشام بن محمد ، أخبرنا أبو كبران المرادي عن يحيى ابن هانىء بن عروة عن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي قال : لما سمعوا بخروج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وثب ذباب ، رجل من بني أنس الله ابن سعد العشيرة ، إلى صنم كان لسعد العشيرة يقال له فرّاض فحطمه ، ثمّ وفد إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلم وقال :

تَبِعْتُ رسولَ الله إذ جاء بالهدى شد دُتُ عليه شد ق فتركته فلركته فلما رأيتُ الله أظهر دينه فأصبحتُ للإسلام ما عشتُ ناصراً فَمَن مُبلغ سعد العشيرة أنني

وخلَفْتُ فَرَّاضاً بدارِ هوانِ كأن لم يكن والدهر ذو حدثان أجبتُ رسول الله حينَ دعاني وألقيتُ فيها كلكلي وجراني شَرَيتُ الذي يبقى بآخرَ فان ؟

قال : أخبرنا هشام عن أبيه عن مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي عن أبيه قال : كان عبد الله بن ذباب الأنسي مع علي بن أبي طالب بصفين فكان له غناء .

### وفد عنس

قال : أخبرنا هشام بن محمّد بن السائب الكلبي ، أخبرنا أبو زفر الكلبيّ عن رجل من عنس بن مالك من مذحج قال : كان منّا رجل وفَدَ على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأتاه وهو يتعشّى ، فدعاه إلى العشاء فجلس ، فلمّا تعشّى أقبل عليه النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : أتَشْهَدُ أَنْ

لا إلله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فقال : أراغياً جثت أم واهياً ؟ فقال : إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فقال : أراغياً جثت أم واهياً ؟ فقال : أما الرغبة فوالله ما في يديك مال ، وأما الرهبة فوالله إنسي لبيبلك ما تبلغه جيوشك ، ولكني خُوقت فخفت ، وقيل لي آمن بالله فآمنت ، فأقبل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على القوم فقال : رُبّ خطيب من عنس ! فمكث يختلف إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم جاءه يود عه فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم جاءه يود عه فقال شيئاً فوائل الى أد نى قرية . فخرج فوعك في بعض الطريق فواءل أدنى قرية فمات ، رحمه الله ، واسمه ربيعة .

### وفد الداريين

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجذامي عن أبيه قالا: قدم وفد الداريين على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منصرفه من تبوك ، وهم عشرة نفر ، فيهم تميم ونعيم ابنا أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن درّاع ابن عدي بن الدار بن هانيء بن حبيب بن نُمارة بن لحم ، ويزيد بن قيس ابن خارجة ، والفاكه بن النعمان بن جبلة بن صَفّارة ، قال الواقدي صفّارة ، وقال هشام صفّار بن ربيعة بن درّاع بن عدي بن الدار ، وجبلة بن مالك بن صفّارة ، وأبو هند والطيّب ابنا ذر ، وهو عبد الله بن رزين بن عميت ابن ربيعة بن درّاع ، وعزيز ومُرة ابنا مالك بن سواد ابن ربيعة بن درّاع ، وهانيء بن حبيب ، وعزيز ومُرة ابنا مالك بن سواد ابن جذيمة ، فأسلموا ، وسمتى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، الطيّب

عبد الله وسمّى عزيزاً عبد الرحمن ؛ وأهدى هانىء بن حبيب لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، راوية خمر وأفراساً وقباء مخوصاً بالذهب ، فقبل الأفراس والقباء وأعطاه العبّاس بن عبد المطلّب ، فقال : ما أصنع به ؟ قال : انشَزَع الذّهبَ فَتُحكليه نِساءَكَ أوْ تَسْتَنْفَقهُ ثُمُ تَبِيعُ الدّيباج فلل : انشَزَع الذّهبَ فَتَحكليه نِساءَكَ أوْ تَسْتَنْفَقهُ ثُمُ تَبِيعُ الدّيباج فلل : انشَزَع الذّهبَ فباعه العبّاس من رجل من يهود بثمانية آلاف درهم ؛ فتَتَأْخُذُ ثَمَنَهُ . فباعه العبّاس من رجل من يهود بثمانية آلاف درهم ؛ وقال تميم : لنا جبرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما حبررى ، والأخرى بيت عينون ، فإن فتح الله عليك الشأم فهبهما لي ، قال : فهمًا لك . فلما عينون ، فإن فتح الله عليك الشأم فهبهما لي ، قال : فهمًا لك . فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك ، وكتب له كتاباً ؛ وأقام وفد الداريين حتى توفي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأوصى لهم بحاد ماثة وسق .

# وفد الرهاويين حيّ من مذحج

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني أسامة بن زيد عن زيد بن طلحة التيمي قال : قدم خمسة عشر رجلاً من الرهاويين ، وهم حيّ من مذحج ، على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سنة عشر ، فنزلوا دار رملة بنت الحارث ، فأتاهم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، هدايا ، منها عندهم طويلاً ، وأهدوا لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، هدايا ، منها فرس يقال له المرواح ، وأمر به فشنور بين يديه فأعجبه ، فأسلموا وتعلّموا القرآن والفرائض ، وأجازهم كما يجيز الوفد ، أرفعهم اثنتي عشرة أوقية ونشياً ، وأخفضهم خمس أواق ، ثم وجعوا إلى بلادهم ، ثم قدم منهم نفر فحجوا مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من المدينة ، وأقاموا حتى توفي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأوصى لهم بحاد مائة وسق بخير في الكتيبة جارية عليهم وكتب لهم كتاباً ، فباعوا ذلك في زمان معاوية .

قال : أخبرنا هشام بن محمد الكلبي قال : حد ثني عمرو بن هـزّان ابن سعيد الرّهاوي عن أبيه قال : وفد منّا رجل يقال له عمرو بن سُبيع إلى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأسلم فعقد له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لواء ، فقاتل بذلك اللواء يوم صفّين مع معاوية ، وقال في إتيانه النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم :

إليك رسول الله أعملت نصها نجوب الفيافي سملقاً بعد سملق على ذات ألواح أكلفها السرى تخب برحلي مرة ثم تعنيق فما لك عندي راحة أو تلجلجي بباب النبي الهاشمي الموفق عتمقت إذا من رحلة ثم رحلة وقطع دياميم وهم مورق

قال هشام : التلجلج أن تبرك فلا تنهض ؛ وقال الشاعر :

فمَن مبلغُ الحَسْناءِ أن حَليلَها مَصاد بن مذعور تلجلج غادرِا ؟

### وفد غامد

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني غير واحد من أهل العلم قالوا : قدم وفد غامد على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في شهر رمضان ، وهم عشرة ، فنزلوا ببقيع الغرقد ، ثم لبسوا من صالح ثيابهم ، ثم انطلقوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسلموا عليه وأقروا بالإسلام ، وكتب لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتاباً فيه شرائع الإسلام ، وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآناً ، وأجازهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كا بيز الوفد وانصرفوا .

### وفد النخع

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أسيساخ النخع قالوا : بعثت النخع رجلين منهم إلى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وافدين بإسلامهم ، أرطاة بن شراحيل بن كعب من بني حارثة بن سعسد ابن مالك بن النخع ، والجهيش ، واسمه الأرقم ، من بني بكر بن عوف ابن النخع ، فخرجا حتى قدها على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فعرض عليهما الإسلام فقبلاه ، فبايعاه على قومهما ، فأعجب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، شأنهما وحسن هيئتهما ، فقال : هلَ وراء كُما من قومكما عليه وسلّم ، شأنهما وحسن هيئتهما ، فقال : هلل وراء كُما من قومكما من من من من من من الله عليه وسلّم ، ولله عليه وسلّم ، ولقومهما بخير ، وقال : اللهم فلاعا فلما رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ولقومهما بخير ، وقال : اللهم بارك في النخع ! وعقد لأرطاة لواء على قومه ، فكان في يديه يوم الفتح وشهد به القادسية فقتُل يومئذ فأخذه أخوه دريد فقتُل ، رحمهما الله ، فأخذه سيف بن الحارث من بني جذيمة فلخل به الكوفة .

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: كان أخرُ من قدم من الوفلا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفد النخع ، وقدموا من اليمن للنصف من المحرم سنة إحدى عشرة ، وهم مائتا رجل ، فنزلوا دار رملة بنت الحارث ثم جاوئوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مقرين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن فكان فيهم زُرارة بن عمرو ، قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : هو زُرارة بن قيس بن الحارث بن عَداء وكان نصر انياً .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر الأسلمي قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : قدم جرير بن عبد الله البُّحِكِي سنة عشر المدينة ومعه من قومه ماثة وخمسون رجلاً ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَذَا الفَجّ مِنْ خَيْرِ ذي يَمَن عَلَى وجُهْيَه مَسْحَةٌ ۗ مُلْكُ . فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا ، قال جرير : فبسط رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فبايعني وقال : عَلَى أَنْ تَشْهَلَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَتَنْقِيمَ الصَّلاةَ وَتُونِّينَ الزَّكاةَ وَتَنْصُومَ رَمَضَانَ وَتَنْصَحَ المُسْلِمَ وَتُطيعَ الوالي وَإِن كَانَ عَبْداً حَبَشَيّاً ، فقال : نعم ، فبايعه ، وقدم قيس بن عَزَرة الأحمسي في مائتين وخمسين رجلاً من أحمس فقال لهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن ْ أَنْتُم ْ ؟ فقالوا : نحن ُ أحمس الله ، وكان يقال لهم ذاك في الجاهليّة ، فقال لهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : وَأَنْتُمُ اليَّوْمَ لِللهِ ، وقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، لبلال : أعْطِ رَكْبَ بَجيلَةَ وَابْدأ بالأحمَّىهِيِّين ، ففعل ، وكانَ نزول جرير بن عبد الله على فَرَوة بن عمرو البياضيّ ، وكان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يسائله عمَّا وراءه ، فقال : يا رسول الله قد أظهر الله الإسلام وأظهر الأذان في مساجدهم وساحاتهم ، وهد مت القبائل أصنامها التي كانت تُعبد ، قال : فَمَا فَعَلَ ذُو الْحَلَّصَةِ ؟ قال : هو على حاله قد بقي ، والله مُريح منه إن شاء الله ، فبعثه رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، إلى هدم ذي الخلصة وعقد له لواء ، فقال : إني لا أثبت على الخيل ، فمسح رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بصدره وقال : اللَّهُمْ اجْعَلْهُ ۗ هاديًّا مَهُدْ يِسًا ! فخرج في قومه ، وهم زُهاء مائتين ، فما أطال الغيبة حتى رجع ، فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : هَـدَ مَنْتَهُ ؟ قال : نعم والذي بعثك

بالحق ، وأخذتُ ما عليه وأحرقته بالنار ، فتركته كما يسوء من يتَهْوى هواه ، وما صدّنا عنه أحدٌ ، قال : فبرّك رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يومئذ على خيل أحمس ورجالها .

### وفد خثعم

قال : أخبرنا علي بن محمد القرشي عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن كعب قال : وأخبرنا علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عسن الزهري وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة قال : وأخبرنا يزيد بن عياض بن جعدبة عن عبد الله بن أبي يكو بن حزم وعن غيرهم من أهل العلم ، يزيد بعضهم على بعض ، قالوا : وفد عشعت بن زحر وأنس بن مدرك في رجال من خثعم إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعدما هدم جرير ابن عبد الله ذا الحلصة ، وقتل من قتل من خثعم ، فقالوا : آمنًا بالله ورسوله وما جاء من عند الله ، فاكتب لنا كتابًا نتبع ما فيه ، فكتب لهم كتابًا شهد فيه جرير بن عبد الله ومن حضر .

### وفد الأشعرين

قالوا: وقدم الأشعرون على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهم خمسون رجلاً ، فيهم أبو موسى الأشعري ، وإخوة لهم ومعهم رجلان من عك م وقدموا في سفن في البحر وخرجوا بجدّة ، فلمّا دنوا من المدينة جعلوا يقولون : غداً نلقى الأحبّة ، محمّداً وحزبه ، ثمّ قدموا فوجدوا رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في سفره بحير ، ثمّ لقوا رسول الله ، صلّى الله عليه

وسلّم ، فبايعوا وأسلموا ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : الأشْعَرونَ في النّاسِ كَصُرّة فيها مِسْكُ .

### وفد حضرموت

قالوا : وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلّم ، وهم بنو وليعة ملوك حضرموت حَمَّدة ومخْوس ومشْرَح وأبضعة فأسلموا ، وقال مخوس : يـــا رسول الله ادع الله أن يُـذهب عني هذه الرُّتَّة من لساني ، فدعا له وأطعمه طعمة من صدقة حضرموت ؛ وقدم واثل بن حُبجر الحضرمي وافداً على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وقال : جئت راغباً في الإسلام والهجرة ، فدعا له ومسح رأسه ، ونودي ليجتمع الناس : الصلاة جامعة ، سروراً بقدوم واثــل بن حُبُجر ، وأمر رســول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، معاوية بن أبي سفيان أن ينزله ، فمشى معه وواثل راكب ، فقال له معاوية : ألق إلي تعلك ، قال : لا ، إني لم أكن لألبسها وقد لبستَها ، قالِ : فأردفني ، قال : لستَ من أرداف الملوك ، قال : إن الرمضاء قد أحرقت قدمي ، قال : امش في ظلَّ ناقتي كفاك به شرفاً ، ولمَّا أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : هـَذا كتابٌ مِن مُحَمَّد النَّبيّ لِوَائِلِ بن حُجْرِ قَيْلِ حَضْرَمَوْتَ : إنَّكَ أَسْلَمْتَ وَجَعَلْتُ لَكَ مَا في يَدَيْكَ مِنَ الْأَرْضِينَ وَالْحُصُونِ وَأَنْ يُوْخِدَ مِنْكَ مِن كُلِّ عَشَرَة وَاحِد يُنْظُرُ في ذَلِكَ ذو عَد ل ، وَجَعَلْتُ لَكَ أَنْ لَا تُظْلَمَ فيها ما قام الدّينُ وَالذّي وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْه أنْصارٌ".

قال : أخبرنا هشام بن محمد ، مولى لبي هاشم ، عن ابن أبي عبيدة

من ولله عمّار بن ياسر قسال : وفسد ميخوس بن معديكرب بن وليعسة فيمن معه على النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، ثم خرجوا من عنده فأصاب ميخوساً اللقوة ، فرجع منهم نفر فقالوا : يا رسول الله سيد العرب ضربته اللقوة ، فادللنا على دوائه ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : خُدوا ميخيْسَطاً فَاحْمُوه أَ فِي النّارِ ثُم قال رسول الله ، عيننيه فقيها شفاؤه و واليه من مين مين عيندي ! فصنعوه مصيره ، فالله أعلم ما قللتم حين خرَجْسُم مين عيندي ! فصنعوه به فبرأ .

قال : أخبرنا هشام بن محمد قال : حدّثني عمرو بن مهاجر الكندي قال : كانت امرأة من حضرموت ثمّ من تنتعة يقال لها تهنساة بنت كليب صنعت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، كسوة ثمّ دعت ابنها كليب بن أسد بن كليب فقالت : انطلق بهذه الكسوة إلى الذي ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأتاه بها وأسلم ، فدعا له ، فقال رجل من ولده يعرّض بناس من قومه :

لقد مسح الرسول أبا أبينا ولم يمسح وجوه بني بتحير شبابهم وشيبهم سواء فهم في اللؤم أسنان الحمير

وقال كليب حين أتى النبيُّ ، صلَّى ألله عليه وسلَّم :

من وَشْنَرِ بَرْهُوت بَهُوي بِي عَذَافَرة إلْيَكَ يَا خِيرَ مَنَ يَحْفَى وَيَنَنْتَعَلَ ُ تَخِرُ بِي صَفَصَفاً غُبُراً مِنَاهِلُهُ تَزداد عَفُواً إِذَا مَا كُلِّتِ الْإِبلُ شَهَرْرَيْ أَعْمُلُهُا نَصَا عَلَى وجل أُرجو بذاك ثواب الله يَا رجُلُ أُنتَ النَّبِيّ الذي كُنّا نُخَبَّرُهُ وبَشَرَتْنَنَا بِكَ التوراة والرّسُلُ أُنتَ النَّوراة والرّسُلُ أُ

قال : أخبرنا هشام بن محمّد ، أخبرنا سعيد وحُبجر ابنا عبد الجبّار ابن وائل بن حُبّر الحضرمي عن علقمة بن وائل قال : وفد وائل بن حجر ابن سعد الحضرمي على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فمسح وجهه ودعا له

ورفّله على قومه ثم خطب الناس فقال : أيّها النّاس هَذَا واثل بن حُجرٍ أَتَاكُم من حضرمَو ت ، ومد بها صوته ، راغباً في الإسلام ! ثم قال لمعاوية : فانطلقت لمعاوية : فانظلقت به وقد أحرقت رجلي الرمضاء فقلت : أردفني ، قال : لست من أرداف الملوك ، قلت : فأعطني نعليك أتوقى بهما من الحر ، قال : لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك ، ولكن إن شئت قصرت عليك ناباقتي فسرت في ظلّها ، قال معاوية : فأتيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنبأته بقوله فقال : إن فيه لعبية من عبية الجاهلية . فلما أراد الانصراف كتب له كتابا .

# وفد أزد عُمان

ثم رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد ، قالوا : أسلم أهل عُمان فبعث إليهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، العلاء بن الحضرمي ليعلمهم شرائع الإسلام ويصدق أموالهم ، فخرج وفدهم إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيهم أسد بن يَبْرَحَ الطاحي ، فلقوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسألوه أن يبعث معهم رجلاً يقيم أمرهم ، فقال متخربة العبدي ، واسمه مُدْرِك بن خُوط : ابعثني إليهم ، فان لهم على منة ، أسروني يوم جنوب فمنوا على ، فوجه معهم إلى عُمان ؛ وقدم بعدهم سلمة بن عياذ الأزدي في ناس من قومه فسأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عما يعبد وما يدعو إليه ، فأخبره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ادع يعبد وما يدعو إليه ، فأخبره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ادع يعبد وما يدعو إليه ، فأخبره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ادع

### وفد غافق

قالوا: وقدم جُليحة بن شجّار بن صُحار الغافقي على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في رجال من قومه فقالوا: يا رسول الله نحن الكواهل من قومنا ، وقد أسلمنا ، وصدقاتنا محبوسة بأفنيتنا ، فقال : لَـكُم مسلا لِلْمُسُلِمِينَ وَعَلَيْسُكُم ما عَلَيْهِم ، فقال عوز بن سُرير الغافقي : آمنًا بالله واتبعنا الرسول .

### وفد بارق

قالوا: وقدم وقد بارق على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا ، وكتب لهم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ولا هندا كتاب من مُحمد رسُول الله لبارق : لا تُجز ثمارُهُم ولا تُرْعى بلاد هُمُ في مر بع ولا مصيّف إلا بمسالة من بارق ، ومن مرّ بهم من المسلمين في عرك أو جد ب فله ضيافة تلائم أيام ، وإذا أينعت ثمارُهُم فلابن انسبيل اللقاط يئوسع بطنم من غير أن يقتشم . شهد أبو عبيدة بن الجرّاح وحديفة بن اليمان ، وكتب أبني بن كعب .

### وفد دُو س

قالوا: لمّا أسلم الطفيل بن عمرو الدّوْسيّ دعا قومه فأسلموا ، وقدم معه منهم المدينة سبعون أو ثمانون أهل بيت ، وفيهم أبو هريرة وعبد الله بن أزينهر الدّوسيّ ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخيبر ، فساروا إليه فلقوه هناك ، فذ كر لنا أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قسم لهم من غنيمة خيبر ، ثم قدموا معه المدينة فقال الطفيل بن عُمير : يا رسول الله لا تفرّق بيني وبين قومي فأنز لهم حرّة الدّجنّاج ، وقال أبو هريرة في هجرته حين خرج من دار قومه :

يا طُولها من ليَسْلَمَ وعَسَاءَهما على أنها من بلدة الكفر نَجَت

وقال عبد الله بن أزيهر : يا رسول الله إن لي في قومي سبطة و مكاناً فاجعلني عليهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا أَخَا دَوْسُ إِنَّ الإسلامَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً فَمَنَ ْ صَدَّقَ اللهَ نَجَا وَمَنَ ۚ آلَ إِلى غَيرِ ذَلِكَ هَلَكَ ، إِنَّ أَعْظَمَ قَوْمِكَ ثَوَاباً أَعْظَمُهُم ْ صِدْقاً وَيُوسِكُ الحَق أَنْ يَغْلُبَ الباطل .

# وفد ثُمالة والحُدَّان

قالوا: قدم عبد الله بن علَسَ الثُّمالي ومُسلِية ُ بنُ هِزَانَ الحُدَّانيَّ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، في رهط من قومهما بعد فتح مكّـة فأسلموا وبايعوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على قومهم وكتب لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتاباً بما فرض عليهم من الصدقة في

أموالهم ، كتبه ثابت بن قيس بن شماس ، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد ابن مسلمة .

# وفد أسلم

قالوا: قدم عميرة بن أفْصى في عصابة من أسلم فقالوا: قد آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها ، فإنا إخوة الأنصار ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرّخاء ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أسلم سالكمها الله وعفار غفر الله لها لها لها وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأسلم ومن أسلم من قبائل العرب ممن يسكن السيف والسهل كتاباً فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي ، ومن يسكن السيف والسهل كتاباً فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي ، وكتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس ، وشهد أبو عبيدة بن الحرّاح وعمر بن الحطاب .

# وفد جُذام

قالوا: قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الحُدامي ثم أحسد بني الضبيب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الهدنة قبل خيبر وأهدى له عبداً وأسلم ، فكتب له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتاباً : هذا كتاب من منحمد رسول الله لرفاعة بن زيند إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم الى الله في حزب الله ومن أقبل فقي حزب الله ومن أبى فكه أمان شهرين . فأجابه قومه وأسلموا .

قال : أخبرنا هشام بن محمد ، أخبرنا عبد الله بن يزيد بن رَوْح بن زِنْباع عن ابن قيس بن ناتل الجذامي قال : كان رجل من جذام ثم أحمد بي نُفائة يُقال له فروة بن عمرو بن النافرة بعث إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بإسلامه ، وأهدى له بغلة بيضاء ، وكان فروة عاملاً للروم على ما يليهم من العرب ، وكان منزله مُعان وما حولها من أرض الشأم ، فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم ، ثم أخسرجوه لبضربوا عنقه فقال :

أَبُلغُ سَراة المؤمنينَ بأنتي سلّم لربي أعظمي ومقامي فضربوا عنقه وصلبوه.

# وفد مَهْرة

رجع الحديث إلى حديث علي " بن عمد ، قالوا : قدم وفد مهرة عليهم مهري بن الأبيض ، فعرض عليهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الإسلام فأسلموا ، ووصلهم وكتب لهم : هذا كتاب من مُحمد رسُول الله للمهري بن الأبيض على من آمن به من مهرة ألا يُوكلُوا ولا يعركوا وعليهم القامة شرائع الإسلام فنمن بسدل فقد ولا يعركوا وعليهم القامة شرائع الله وذمت وسوله ، اللقطة مموداة والسارحة منداة والتقت السيتة والرقت الفسوق . وكتب عمد بن مسلمة الأنصاري ، قال : يعني بقوله لا يُوكلون أي لا يغار عليهم . قال : أخبرنا هشام بن محمد ، أخبرنا معمر بن عمران المهري عن أبيه ، قالوا : وفد إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رجل من مهرة يقال له ورهي بن نقال العبدي بن قرضي بن نقال العبدي بن قابد بن قبوله بن قبوله بن قبول العبدي بن نقال العبدي بن العبد العبدي بن العبد ا

الآمري بن مهري بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة من الشحر ، فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يدنيه ويكرمه لبعد مسافته ، فلما أراد الانصراف ثبته وحمله وكتب له كتاباً ، فكتابه عندهم إلى اليوم . . .

# وفد حمير

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حدّ ثني عمر بن محمد بن صه شهاب بن عبد الله الحولاني عن رجل من حمد بن أدرك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ووفد عليه قال : قدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مالك بن مرارة الرهاوي رسول ملوك حمير بكتابهم وإسلامهم ، وذلك في شهر رمضان سنة تسع ، فأمر بلالا أن ينزله ويكرمه ويضيفه ، وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الحارث بن عبد كلال وإلى النعمان قينل ذي الحارث بن عبد كلال وإلى النعمان قينل ذي رعين ومعافر وهمدان : أمّا بعد ذلكم فإنتي أحمد الله الله الله الله الله وأنبأنا بإسلامكم أرض الروم فبلغ ما أرسكتم وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتيلكم المشركين فإن الله ورسولة وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأعطبتم وأطعتم الله ورسولة وأقمئم الصلاة وآتيتم الزكاة وتعلى قد هداكم بهداه إن أصلحتم من الله وخمس نبيه وصفيه وما كتب على المومين من الصدقة .

# وفد نجران

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد القرشي ، قالوا : وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل نجران ، فخرج إليه وفدهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم نصارى ، فيهم العاقب ، وهو عبد المسيح ، رجل من كندة ، وأبو الحارث بن علقمة ، رجل من بني ربيعة ، وأخو كرُوز ، والسيد وأوس ابنا الحارث ، وزيد بن قيس ، وشيبة ، وخويلسد ، وخالد ، وعمرو ، وعبيد الله ، وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم ، والعاقب ، وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه ، وأبو الحارث ، أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب رحلتهم ، فتقد مهم علائة فوريقول :

# إليك تغدُّو قَلَقاً وضينُها مُعْتَرضاً في بطنيها جنينُها مُنطقة مُنطقة من النّصاري دينُها

فقدم على الذي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم قدم الوفد بعده ، فله خلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة ، وأردية ، كفوفة بالحرير ، فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : دَعُوهُم ، ثم أتوا الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال ثم أتوا الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم عثمان : ذلك من أجل زيتكم هذا ، فانصرفوا يومهم ذلك ، ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه ، فرد عليهم ودعاهم إلى الاسلام ، فأبوا وكثر الكلام والحجاج بينهم ، وتلا عليهم القرآن ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن أن كر ثم ما أقول لكم شهكم فهكم أباهه كم .

فانصرفوا على ذلك ، فغدا عبد المسبح ورجلان من ذوي رأيهم عـــلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد بدا لنا أن لا نباهلك فاحكــم

علينا بما أحببت نعطك ونصالحك ، فصالحهم على ألفي حلَّة ، ألف في رجب ، وثلاثين رمحاً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين فرساً ، إن كان باليمن كيسد ، ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمّة محمــد النبيّ رسول الله على أنفسهم وملّتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم ، لا يغير أسقف عن سقيّيفاه ، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا واقف عن وقفانيته ، وأشهد على ذلك شهوداً ، منهم أبو سفيان بن حرب ، والأقرع بن حابس ، والمغيرة بن شعبة ، فرجعوا إلى بلادهم فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيراً حتى رجعا إلى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلما وأنزلهما دار أبي أيُّوب الأنصاريُّ ، وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، حتى قبضه الله ، صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه وسلامه ، ثمّ ولّي أبو بكر الصّدّيق فكتب بالوصاة بهم عند وفاته ، ثم اصابوا رباً فأخرجهم عمر بن الخطـــاب من أرضهم وكتب لهم : هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران من سار منهم إنَّــه آمينٌ " بأمان الله لا يضرُّهم أحدُّ من المسلمين، وفاءً لهم بما كتب لهم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأبو بكـر ، أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشأم وأمراء العراق فليُوسَعهم من جريب الأرض ، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صــدقة وعقبة لهم بمكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحــد ولا مغرم ، أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم ، فإنهسم أقوام لهم الذمّة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراً بعد أن تقدموا ولا يكلُّفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم ، شهد عثمان بن عفَّان ، ومُعَيِّقيب بن أبي فاطمة ، فوقع ناس منهم بالعراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة .

### وفد جيشان

قال محمد بن عمر : بلغني عن عمرو بن شعيب قال : قدم أبو وهب الجيشاني على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في نفر من قومه فسألوه عن أشربة تكون باليمن، قال : فسمتوا له البتع من العسل والميزر من الشعير، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : همَل تَسْكَرُونَ مَنْهَا ؟ قالوا : إن أكثرنا ستكونا ، قال : فَجَرَام قليل ما أسْكَر كَثَير هُ . وسألوه عن الرجل يتّخذ الشراب فيسقيه عنماله ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كُل مُسْكير حَرَام .

# وفد السّباع

قال محمد بن عمر قال : حد ثني شعيب بن عبادة عن المُطلّب بن عبد الله بن حنظب قال : بينما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جالس بالمدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يكدّي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، همنا وسلم ، فعوى بين يديه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : همنا وأفيد السباع إليكم فان أحببته أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره وإن أحببته تركته مؤه وتحرّزته مينه فما أخذ فهو رزقه ، فقالوا : يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء ، فأوما إليه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بأصابعه ، أي خالسهم ، فولى وله عسكان .

# ذكر صفة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة والإنجيل

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار : كيف تجد نعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة ؟ فقال : نجده محمد بن عبد الله ، مولده بمكة ، ومُهاجّره الى طابة ، ويكون ملكه بالشأم ، ليس بفحّاش ولا بصَخّاب في الأسواق ، ولا يكافىء بالسيئة ، ولكن يعفو ويغفر .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام بن يحيتى ، أخبرنا عاصم عن أبي صالح قال : قال كعب : إن نعت محمد ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة محمد عبدي المختار ، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا يتجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، مولده بمكتة ، ومهاجره بالمدينة ، وملكه بالشأم .

أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل عن عاصم عن أبي الضُّحتى عن أبي عبد الله الجدّل عن كعب قال : إنّا نجد في التوراة محمّد النّبيّ المختار لا فظّ ولا غليظ ، ولا صخّاب في الأسواق ، ولا يجزي السيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر .

 به أعيناً عُمياً وآذاناً صُمّاً وقلْما ، فبلو غُباًلغ ذلك كعباً فقال : صدق عبد الله بن سلام إلا أنها بلسانهم أعيناً عموميّين وآذاناً صموميّين وقلوباً غلوفيّين .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن حازم ، حدَّثني مَن سمع الزهريّ يحدّث أن يهوديّاً قال : ما كان بقي شيء من نعت رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، في التوراة إلا رأيته إلا الحلم ، وإني أسلفت ثلاثين ديناراً إلى أجل معلوم ، فتركته حتى إذا بقي من الأجل يوم التيته فقلت : يا محمد اقض حقي فإنكم معاشر بني عبد الطلب مطلل ، فقال عمر : يا يهوديّ الحبيث أما والله لولا مكانه لضربتُ الذي فيه عيناك ! فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم : غَفَرَ اللهُ لَكُ يَا أَبَا حَفْصٍ ، نَحْنُ كُنَّا إلى غَيْرٍ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ إلى أَنْ تَكُونَ أَمَرْ تَنِي بِقَضَاءً مَا عَلَيّ وَهُوَّ إلى أن تَكُونَ أَعَنْتُهُ في قَضَاءِ حَقَّهِ أَحْوَجُ . قال : فلم يزده جهلي عليه إلا حلماً ، قال : يا يهودي إنها يتحل حقتك غسداً ، ثم قسال : يا أبا حَفْصِ اذْ هَبَ به إلى الحائيط الذي كان سأَلَ أُوَّلَ يوْم فَإَنْ رَضِيهُ فَأَعْطِهِ كَذَا وَكَذَا صَاعاً وزِدْهُ لَمَا قُلْتَ لَـهُ كَذَا وَكَذَا صَاعاً فَإِنْ لَم ْ يَرْضَ فَأَعْطِه ذَلك من حَائط كذا وكذا . فأتى في الحائط فرضي تَمرَّه ، فأعطساه ما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما أمره من الزيادة ، قال : فلما قبض اليهودي تمره قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنَّه رسول الله ، ما حملني على ما رأيتني صنعتُ يا عمر إلا أني قد كنتُ رأيتُ في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صفته في التوراة كلها إلاّ الحلم ، فاختبرتُ حلمه اليوم فوجدتُه على ما وصف في التوراة ، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين ، فقال عمر فقلت : أو بعضِهم ، فقال : أو بعضِهم ، قال : وأسلم أهل بيت اليهوديّ كِلهم إلا شيخاً كان ابن مائة سنة فعسا على الكفر .

أخبرنا يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قالا : أخبرناً عبد العزبز بن

أبي سلمة الماجشون ، وأخبرنا موسى بن داود وشريح بن النعمان قالا : أخبرنا فليح بن سليمان قال عبد العزيز ومليح : أخبرنا هلال عن عطاء بن يسار ، أخبرنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل عن صفة الذي ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة فقال : أجل والله إنه موصوف في التوراة بصفته في القرآن : يا أيها الذي إن أرسلسناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وتذيراً وهي في التوراة : يا أيها الذي إن أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين ، أنت عبدي يا أيها الذي إن السيئة بالسيئة ، واكن يعفو ويغفر ، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة ولا يدفع السيئة بالسيئة ، واكن يعفو ويغفر ، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العبورة عالم على عديث فليح : ثم لقيت وقلوباً غلفاً ، بأن يقولوا لا إله إلا الله . قال عطاء في حديث فليح : ثم لقيت كعباً فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعباً يقول بلغته أعيناً عمومى ، وقلوباً غلوفي .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا معاوية بن صالح عن بتحير عن خالمد ابن معدان عن كثير بن مئرة قال : إن الله يقول لقد جاءكم رسول ليس بواهن ولا كسيل يفتح أعيناً كانت عمياً ، وينسمع آذاناً كانت صُمّاً ، ويتخشنُ قلوباً كانت غُلْفاً ، وينقيم سننة كانت عوْجاء ، حتى يقال لا إله إلا الله .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد عن قتادة قال : بلغنا أن نعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بعض الكتب محمد رسول الله ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخوب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح ، أمتتُه الحمادون، على كل حال .

أخبرنا عُبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عبيّاس : فيَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكثرِ ؛ قال مشركو قريش إن محمّداً رسول الله في التوراة والانجيل .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سُعيد عن قتادة في قولــه :

إِنَّ الذِينَ يَكُنتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيّنَاتِ والهَّدَى ( الآية ) قال : هم اليهود كتموا محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ، قال : ويَلَمْعَنَّهُمُ اللاّعِنونَ ؛ قال : من مسلائكة الله والمؤمنون .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار ابن حُريث قال : قالت عائشة : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مكتوب في الانجيل لا فظ ولا غليظ ، ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح .

أخبرنا محمد بن اسماعيل بن أبي فُديك المدني عن موسى بن يعقوب الزَّمَعي عن سهل مولى عُتيبة أنه كان نصرانياً من أهل مريس ، وأنه كان يتيماً في حجر أمة وعمة ، وأنه كان يقرأ الانجيل ، قال : فأخذت مصحفاً لعمي فقرأته حي مرّت بي ورقة "، فأنكرت كتابتها حين مرّت بي ومسسسته بيدي ، قال : فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء ، قال : ففقته والله فوجدت فيها نعت محمد ، صلى الله عليه وسلم ، أنه لا قصير ولا طويل ، أبيض ، ذو ضفيرين ، بين كتفيه خاتم ، يكثر الاحتباء ، ولا يقبل الصدقة ، ويركب الحمار والبعير ، ويحتلب الشاة ، ويلبس قميصاً مرقوعاً ، ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر ، وهو يفعل ذلك ، وهو من ذرية إسماعيل اسمه ذلك فقد برىء من الكبر ، وهو يفعل ذلك ، وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد ، قال سهل : فلما انتهبت إلى هذا من ذكر محمد ، صلى الله عليه وسلم ، أحمد ، قلما رأى الورقة ضربني وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقراءتها ؟ خيها نعت الذي "، صلى الله عليه وسلم ، أحمد ، فقال : إنه لم فقلت : فيها نعت الذي "، صلى الله عليه وسلم ، أحمد ، فقال : إنه لم

## ذكر صفة أخلاق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن يونس عن الحسن قال : سئلت عائشة عن خُلُق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان خُلُقُهُ القرآن .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا قيس بن سليمان العنبري ، حدّثني رجل ، حدّثني مسروق بن الأجدع أنّه دخل على عائشة فقال لها : حدّثيني بأخلاق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ألست رجـلاً عربيـًا تقرأ القرآن ؟ قال قلتُ : بلى ، قالت : فإنّ القررآن خُلُقُهُ .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زُرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال : قلت لعائشة أنْبنيني عن خلق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال قلت : بلى ، قالت : فإن خلق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، القرآن ، قال قتادة : وإن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن المعلّى بن زياد عن المعلّى بن زياد عن الحسن أن رهطاً من أصحاب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، اجتمعوا فقالوا : لو أرسلنا إلى أمهات المؤمنين فسألناهن عما نتحلوا عليه ، يعيى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، من العمل لعلّنا أن نقتدي به ، فأرسلوا إلى هذه ثم هذه ، فجاء الرسول بأمر واحد : إنّكم تسألون عن خلق نبيتكم ، صلى الله عليه وسلم ، وخُلُقُه القرآن ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبيت يصلى وينام ويصوم وينفطر ويأتي أهله .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، أخبرنا أبو التيّاح عن أنس قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أحسن النّاس خُلْهَا

أخبرنا يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف الأزرق قالا : أخبرنا زكرياء عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال : سألت عائشة كيف كان خلق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في بيته ؟ قالت : كان أحسن الناس خلقاً ، لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صحاباً في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح .

أخبرنا عبد الله بن نُمير ومحمد بن عُبيد الطنافسي قالا : أخبرنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال قال عبد الله بن عمر : ولم يكن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاحشاً ولا متفحشاً .

أخبرنا عبد الله بن يزيد المُقرىء ، أخبرنا الليث بن سعد ، حدّ في أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت حدّ ثنا عن خارجة بن زيد بن ثابت قال : دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا : حدّ ثنا عن أخلاق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ماذا أحدّ ثكم ؟ كنتُ جارة ، فكان إذا نزل عليه الوحي أرسل إلى فكتبته له ، وكان إذا ذكرنا الله عنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ، أفكل هذا أحد ثكم عنه ؟

أخبرنا يتعنلى بن عبيد الطنافسي وعبد الله بن نُمير الهمدانيّ قــالا : أخبرنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أنها سئلت : كيف كــان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إذا خلا في بيته ؟ قالت : كان أليسَ الناس وأكرم الناس ، وكان رجلاً من رجالكم إلا أنّه كان ضحّاكاً بسّاماً .

أخبرنا وهب بن جرير بن حازم وعفان بن مسلم وعمرو بن الهيم قالوا : أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال : قلت لعائشة ما كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصنع في بيته ؟ قالت : كان في مهنة أهله ، قال وهب بن جرير في حديثه : وإذا حضرت الصلاة خرج فصلتى ، وقال عفان في حديثه : وإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة ، قال شعبة : وفي الصحيفة خرج إلى الصلاة ، وحفظ شعبة قام إلى الصلاة .

أخبرنا مؤمّل بن إسماعيــل عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيــه قال : قيل لعائشة ما كان النّبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، يصنع في بيته ؟ قالت : ما يصنع أحدكم ، يرقع ثوبه ويتخـُصيف نعلــه .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا مهديّ بن ميّمون ، وأخبرنا عمرو ابن عاصم ، أخبرنا همّام بن يحيّى كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيـه قال قلت لعائشة : ما كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يصنع في بيتـه ؟ قالت : كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم .

أخبرنا هشام بن القاسم الكلابي ، أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال : سألتُ عائشة ما كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يصنع في أهله ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ، وربما قالت : قام ، تعني بالمهنة ، في خدمة أهله .

أخبرنا أحمد بن الحجاج الحراساني ، أخبرنا عبد الله بن المبارك قسال : أخبرنا الحجاج بن الفرافصة عن عنقيل عن ابن شهاب أن عائشة قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعمل عمل البيت وأكثر ما يعمل الحياطة .

أخبرنا عبد الله بن نمير الهمداني ، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيسه عن عائشة قالت : ما خُيْر رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الذي هو الأيسر .

أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي وموسى بن داود قالا : أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : ما خُير رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لنفسه إلا أن تُنتَهك حرمة الله فينتقم لله .

أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني ، أخبرنا الأوزاعيّ عن الزهريّ عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما خُيَّرَ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، بين أمرين إلا اختار أيسرهما .

أخبرنا عفان بن مسلم وسعيد بن سليمان قالا : أخبرنا حماد بن زبسد ، أخبرنا معمر بن راشد ونعمان ، قال عفان أو أحدهما ، عن الزهريّ عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما لعن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مسلماً من لعنة تذكر ، ولا انتقم لنفسه شيئاً يُوتنَى إليه إلا أن تُنتهك حرمات الله ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله ، ولا سئل شيئاً قط فمنعه إلا أن يُسأل مأثماً ، فإنه كان أبعد الناس منه ، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ، وقالت : كان إذا كان حديث عهد بجبريل يدارسه كان أجود بالحير من الربح المرسلة .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما ضرب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، خادماً لمه ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئاً قطّ إلا أن يجاهد في سبيل الله .

أخبرنا محمد بن حُسميد العبدي عن معمر عن الزهري عن عروة عسن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما ضرب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خادماً قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا خير بين أمرين إلا كان أحبتهما إليه أيسر هما حتى يكون إثماً ، فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم ، ولا انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تُنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم له .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن سليمان بن بسلال عن ابن أبي عتيق عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مثله .

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ عن أبيـه عن صالح بن

كيسان عن ابن شهاب ، أخبرني علي بن الحسين أن رسول الله ، صلى الله عليه عليه وسلم ، لم يضرب امرأة ولا خادماً ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله .

أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي وهاشم بن القاسم قالا : حدِّثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدَّث عن أبي سعيد الحسدريّ قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أشدّ حياءً من العلمراء في خِدرها ، وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه .

أخبرنا الفضل بن دُكين وموسى بن داود وهشام بن سعيد البزاز قالوا : أخبرنا محمد بن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح قال موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : بلغني أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما أتي في غير حد إلا عفا عنه .

أخبرنا الفضل بن دُكين عن ابن عُيينة ، وأخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ومحمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوريّ ، وأخبرنا خالد بن محمد البَرَوقيّ المكّيّ ، البَحجَلي عن مُسْكَدور بن محمد ، وأخبرنا أحمد بن محمد الأزرقيّ المكّيّ ، أخبرنا مسلم بن خالد ، يعني الزنجي ، حدّثني زياد بن سعد ، كلّهم عن محمد بن المنكدر ، قال : شهدت جابر بن عبد الله قال : ما سئل النّبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، شيئاً قطّ فقال لا .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا أبو العلاء الخفّاف وخالد بن طَهَمْمان عن المينهْهال بن عمرو عن محمّد بن الحنفية قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يكاد يقول لشيء لا ، فإذا هو سئل فأراد أن يفعل قال نعم ، وإذا لم يرد أن يفعل سكت ، فكان قد عُرف ذلك منه .

أخبرنا سليمان بن داود الهاشميّ وموسى بن داود الضّبّيّ قالا : أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهريّ عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عبد عبد عن عبد عن ابن عبد الله عبد الله عبد الله عبد عبد النه عبد النه عبد عن ابن عبد عبد عن ابن عبد الله عليه وسلم ، أجود النّاس

بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، فكان جبريل يلقاه كلّ ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، القرآن ، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أجود بالخير من الربح المرسلة .

أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري وموسى بن داود قالا : أخبرنا فُليح بن سليمان عن هلال ، وهو هلال بن أبي ميمونة وابن أبي هلال بن علي ، عن أنس بن مالك قال : لم يكن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً ، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة : ما له ترب جبينه ؟

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا كثير بن زيد عن زياد بن أبي زياد بن أبي ربيعة عن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : كانت خصلتان لا يكلّهما إلى أحد : الوضوء من الليل حين يقوم ، والسائل يقوم حتى يعطيه .

أخبرنا عتّاب بن زياد الحراساني قال : أخبرنا ابن المبارك قــــــال : أخبرنا الحسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : حُدّثتُ أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، لم يُر خارجاً من الغائط قطّ إلاّ توضأ .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا عبد العزيز بن محمّد ، أخبرنا عبيد الله بن عمر عن محمّد بن إبراهيم عن زينب بنت جحش ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يعجبه أن يتوضأ من مخضّب لي صُفْر .

أخبرنا الحسن بن سوار أبو العلاء الحراساني ، أخبرنا ليث بن سعمه أن معاوية بن صالح حدثه أن أبا حمزة حدثه أن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما خُير رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وما انتقم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لنفسه من أحد قط أيسرهما ، وما انتقم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لنفسه من أحد قط

إلا أن يؤذى في الله فينتقم ، ولا رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يَكُلُ صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل ، ولا رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وكل وضوءه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يهيّء وضوءه لنفسه حتى يقوم من الليل .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال : كان النبي ، صلتى الله عليه وسلم ، يركب الحمار ، ويجيب دعوة المملوك .

أخبرنا بكر بن عبد الرحمن قاضي أهل الكوفة ، حد أني عيسى بن المختار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن مسلم أبي عبد الله عن أنس بن مالك عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يجيب دعوة العبد .

أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان النهدي قال : أخبرنا إسرائيل عن مسلم بن كيسان عن أنس قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يركب الحمار ، ويردف بعده ، ويجيّب دعوة المملوك .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن سليمان بن بـــلال عن ابن عجلان عن حمزة بن عبد الله بن عتبة قال : كانت في النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خصال ليست في الجبارين ، كان لا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه ، وكان ربتما وجد تمرة ملقاة فيأخذها فيهوي بها إلى فيه وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة ، وكان يركب الحمار عرياً ليس عليه شيء .

أخبرنا محمّد بن ربيعة الكلابي عن مسلم مولى الشعبي عن الشعبي أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ركب حماراً عُرياً .

أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبعي ، أخبرنا الأحوص بن حكم عن راشد بن سعد المُقْرَئي أن رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، أجاب دعوة عبد .

أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان عن الحسن بن صالح عن مسلم عن أنس بن مالك عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أنّسه كان يجيب دعوة المملوك .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا شعبة عنى مسلم الأعور قال : سمعت أنس بن مالك يحدّث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنّه كان يعود المريض ، ويشهد الجنازة ، ويركب الحمار ، ويأتي دعوة المملوك ، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف .

أخبرنا عمر بن حبيب العدوي ، أخبرنا شعبة بن الحجاج عن حبيب ابن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقعد على الأرض ، ويجيب دعوة المملوك ويقول : لَوْ دُعِيتُ إلى ذراع لَاجَبْتُ وَلَوْ أَهْدي إلى كُراع لَقَبَلْتُ . وكان يعقل شاته .

أخبرنا محمد بن المقاتل الحراساني قال : أخبرنا عبد الله بن المبسارك قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، قال : آكُلُ كَمَا يَاكُلُ العَبَدُ وَأَجْلُسُ كَمَا يَجْلُسُ العَبَدُ فَإِنْهَا أَنَا عَبَدٌ . وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يجلس محتفزاً .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حميّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن نفراً من أصحاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سألوا أزواج النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، عن عمله في السرّ فأخبروهم ، فقال بعضهم : لا أتزوّج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ، فحمد الله النبيّ ، صلّى الله

عليه وسلم ، وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لتكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فممن رغيب عن سنتي فليش منى .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا أبو عَوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير قال : قال لي ابن عبّاس : إن خير هذه الأمّة كان أكثرها نساء .

أخبرنا محمد بن مقاتل الحراساني ، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا سفيان أن الحسن قال : لمّا بعث الله محمدة ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : هذا نبيّي هذا خياري ائنسوا به وخذوا في سنته وسبيله ، لم يكن تُعُلّق ُ دونه الأبواب ، ولا تقوم دونه الحجبة ، ولا يُعُدى عليه بالجفان ، ولا يُراح عليه بها ، يجلس بالأرض ، ويأكل طعامه بالأرض ، ويلبس الغليظ ، ويركب الحمار ، ويردف بعده ، ويَلُعتَى أصابعه ، وكان يقول : مَن ْ يَرْغَب عَن ْ سُنْتَي فلكيش مني .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا قيس بن الربيع ، أخبرنا سماك بن حرّب قال قلت لجابر بن سمّرة : أكنّت تُجالس رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال : نعم ، فكان طويل الصمت وكان أصحابه يتناشدون الأشعار ويذكرون أشياء من أمر الجاهليّة فيضحكون ويتبسم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا ضحكوا .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمَّرة قال : جالست رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أكثر من مائة مرّة فكان أصحابه يتناشدون الأشعار في المسجد وأشياء من أمر الجاهليّة فربّما تبسّم وسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

 أحداً أكثر تبستماً من رسول الله ، صلى الله عليه وسلتم .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا مسْعَر عن عبد الملك بن عُمير عن ابن عمر قال : ما رأيت أحداً أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضاً من رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

أخبرنا عفان بن مسلم وسعيد بن منصور قالا : أخبرنا حماد بن زيد قال : سمعت ثابتاً البُناني يُحد من عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس ، قال : فَزَع أهل المدينة ليلة ، قال : فانطلق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل الصوت فتلقاهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد سبقهم وهو يقول : لنَنْ تُراعوا ! وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي في عنقه السيف ، قال : فجعل يقول لانناس : لنَنْ تُراعوا ! وقال : وجدناه بجراً أو انه لبحر ، يعني الفرس .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة قال : أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ركب فرساً فاستحضره ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : وَجَدْنَاهُ بِتَحْراً .

# ذكر ما أعطي رسول آلة ، صلى الله عليه وسلم ، من القوة على الجماع

أخبرنا عُبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سُليم قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : أتاني جبِبْريلُ بقيدْرٍ فَــَأْكَلْتُ مِنْها فَــَأْعُطْيتُ قُوْةً ۚ أَرْبَعِينَ رَجُلاً في الجِماع ِ .

أخبرنا والك بن إسماعيل أبو غسّان ، أخبرنا إسرائيل عن ليث عن مجاهد قال : أُعْطِي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بُضْعَ أربعين رجلاً وأُعطي كلّ رجل من أهل الجنّة بُضْعَ ثمانين .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قالا : أخبرنا سفيان عن متعسْمَر عن ابن طَاوُوس عن طاوُوس قال : أُعطي النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قوّة أربعين رجلاً في الجماع .

أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن رُكانة عن أبيه أنّه صارع النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فَصَرَعَهُ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، يقول : فَرَّقَ مَا بَيْنَنَا وَبَينَ المُشْرِكِينَ العَمائِمُ عَلَى القَلانِسِ .

### ذكر إعطائه القُوَدَ من نفسه ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا سفيان بن عُيينة عن عمرو ، يعني ابن دينار ، عن عمرو بن شعيب قال : لمّا قدم عمر الشأم أتاه رجل يَسْتَأْديه على أمير ضَرَبَه ، فأراد عمر أن يُقيده فقال عمرو بن العاص : أتقيده منه ؟ قال : نعم ، قال : إذاً لا نعمل لك على عَمل ، قال : لا أبالي ألا أقيد منه ، وقد رأيت رسول

الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يعطي القَوَد من نفسه ، قال : أفلا نُرضيه ؟ قال : أرضوه إن شئت .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أقاد من خدش من نفسه .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيّب قال : أقاد النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، من نفسه ، وأقاد أبو بكر من نفسه ، وأقاد عمر من نفسه .

#### باب صفة كلامه ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهريّ عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لا يسرد سردكم هذا ، يتكلّم بكلام فصل ، يحفظه من سمعه .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا ميسْعر قال : سمعت شيخاً يقول سمعتُ جابر بن عبد الله يقول : كان في كلام رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ترتيل وترسيل .

## باب صفة قراءته ، صلى الله عليه وسلم ، في صلاته وغيرها وحسن صوته ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي ، أخبرنا سفيــــان عن منصور عن إبراهيم قال : كانت قراءة النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، تُعرف بتحريك لحيته .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا همام قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت : كانت قراءة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال فوصفت : بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد وبرّب العالمين . قال : فوصفت حرفاً حرفاً .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا جريو بن حازم قال : سمعتُ قتادة قال : سألت أنس بن مالك قال قلت : كيف كانت قراءة رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ؟ قال : كان يمدُد صوته مداً .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام بن يحيى وجرير بن حازم قالا : أخبرنا قتادة قال سئل أنس : كيف كانت قراءة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كانت مداً ، ثم قال : بيسم الله الرحمين الرحيم ، يمد بيسم الله ، ويمد الرحمين ، ويمد الرحيم .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا الحُسام بن مصك عن قتادة قال : ما بعث الله نبياً قط إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت ، حتى بعث نبيا كم ، صلى الله عليه وسلم ، فبعثه حسن الوجه ، حسن الصوت ، ولم يكن يرجع واكن كان يمد بعض المد .

أخبرنا يوسف بن العيرْق ، أخبرنا الطيّب بن سلمان ، حدثتنا عـَمـْرَةُ والت : سمعت عائشة ، رضي الله عنها ، تقول : إن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان لا يقرأ القرآن في أقلّ من ثلاث .

## ذكر صفته ، صلى الله عليه وسلم ، في خطبته

أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمّد عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ،

كان إذا خطب الناس احمر تعيناه ، ورفع صوته ، واشتد غضبه ، كأنه منذر جيش ، صبحتكم أو مستكم ، ثم يقول : بُعشْتُ أنا والسّاعَةُ كَهاتَيْن ! وأشار بالسبّابة والوسطى ، ثم يقول : أحسن الهدي هدي محدّد أنه محمّد وشرر الأمور محدد النها وكل بدعة ضلالة ، من من مات وترك مالاً فكل هله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلى .

أُخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقتيبة بن سعيد قالا : أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يخطب بمخصرة في يده .

### ذكر حسن خُلُقه وعشرته ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن الصباح قال : أخبرنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم ، يعني الأحول ، عن عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبي الهُدُيل عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اللهُمُ كَما حَسَنْتَ خَلُقى فَحَسَنْ خُلُقى .

أخبرنا عبيدة بن حُميد النيمي عن الأعمش عن شقيق عسن مسروق قال : دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقول : إن نبيكم ، صلى الله عليه وسلّم ، لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً وإنّه كان يقول : إن خَيْرَكُم وُحُسَنُكُم وُخُلاقاً .

أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الجماني عن أبي بكر الهذلي عسن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة قالا : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا دخل شهر ومضان أطلق كل أسير ، وأعطى كلّ سائل .

أخبرنا أحمد بن الحجّاج الحراساني قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أصبَر الناس على أوزار الناس .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن إبراهيم ابن ميسرة قال : قالت عائشة ، رضي الله عنها : ما كان خُلْق أبغض إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من الكذب ، وما اطلّع منه على شيء عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أن أحدث توبة .

أخبرنا هشام بن القاسم وسعيد بن محمد الثقفي قالا : أخبرنا عمران ابن زيد الثعلبي عن زيد العيمى عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا لقيه الرجل فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي الرجل هو الذي ينزعها ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ، ولم يُر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُقَدْ ما ركبتيه بين يدي جليس له قط .

أخبرنا خلَف بن الوليد ، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن أبي درهم عن يونس بن عُبيد عن مولى لأنس بن مالك قال : صحبت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عشر سنين ، وشممتُ العطر كلّه ، فلم أشمّ نكهه وسلّم اطيب من نكهة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وكان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه ، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه ، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إيّاه ، فلم يتنزع يده منه ، فلم ينزعها عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه ، وإذا لقي أحداً من أصحابه فتناول أذنه ناولها إيّاه ، ثمّ لم ينزعها عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه .

أخبرنا محمد بن مقاتل الحراساني قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة أن النبي ، صلى الله عليه

وسلَّم ، كان إذا أتاه رجل فرأى في وجهه بيشْراً أخذ بيده .

أخبرنا هاشم بن القاسم عن أبي معشر عن سعيد المَقْبُري قال : كان النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا عمل عملاً أثبته ولم يُكوّنه يَعمَلُ به مَرَّةً وَيَدَعُهُ مَرَّةً .

#### ذكر صفته في مشيه ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا الحجاج بن محمد الأعور وموسى بن داود عن أبي إسرائيسل عن سيّار أبي الحسكم قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وساتم ، إذا مشى مشيّى السوقيّ ليس بالعاجز ولا الكسلان .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن عون ، أخبرنا أبو محمّد عبد الرحمن بن عبيدة عن أبي هريرة قال : كنت مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في جنازة ، فكنت إذا مشيت سبقني ، فالتفتّ إلى رجل إلى جنبي فقلت : تُنطوى له الأرض وخليل إبراهيم .

أخبرنا خالد بن خيداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، حدثني عبسه الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يلتفت إذا مشى ، وكان ربتما تعلق رداؤه بالشجرة أو بالشيء فلا يلتفت ، وكانوا يضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته .

أخبرنا عبد الصمد بن النعمان البزاز قال : أخبرنا طلحة بن زيد عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مثرد قال : كان النبيّ ، صلّى الله عليه وسالّم ، إذا مشى أسرع حتى يهرول الرجل وراءه فلا يدركه .

أخبرنا عتّاب بن زياد الحراساني ، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا رِشْدين بن سعد ، حدثني عمرو بن الحارث عن أبي يونس ولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال : ما رأيت شيئاً أحسن من النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، كأن الشمس تجري في وجهه ، وما رأيت أحداً أسرع في مشيه من النبي ، صلّى الله عليه وسلّم، كأن الأرض تُطُوّى له، إنا لنَجْهَدُ وهو غير مكترث .

## ذكر صفته في مأكله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا يزيد بن هارون وإسحاق بن عيسى قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو قال إسحاق بن عيسى في حديثه عن أبيه ، قال : ما روئي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يَـاَكُلُ مُتَـكِئاً قطّ ، ولا يَطَا عقْبُه و رجلان .

أخبرنا عبيدة بن حميد عن منصور ، يعني ابن المعتمر ، وأخبرنا الفضل ابن دُكين ، أخبرنا مسعر ، كلاهما عن علي بن الأقمر ، قال : سمعتُ أبا جُمُحيَّفة يقول : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : لا آكُلُ مُتَّكِئاً .

أخبرنا سعيد بن منصور وخالد بن خداش قالا : أخبرنا عبد العزيز ابن محمّد عن شريك بن أبي نَمرِ عن عطاءً بن يسار أن جبريل أتى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو بأعلى مكّة يأكل متّكناً فقال له : يا محمّد أكلّ الملوك ! فجلس رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

أخبرنا عتاب بن زياد قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا معمر عن الزهريّ قال : بلغنا أنّه أتى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، ملك لم يأته قبلها ومعه جبريل فقال الملك ، وجبريل صامت : إن ربّك يخيّرك بسين أن تكون نبيّاً ملكاً أو نبيّاً عبداً ، فنظر النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى

جبريل كالمستأمر له ، فأشار إليه أن تتواضع ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : بَلَ نَبِيّاً عَبَداً . قال الزهريّ : فزعموا أن النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم ، لم يأكل منذ قالها متّكثاً حتى فارق الدنيا .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن الذي "، صلّى الله عليه وسلّم ، قال لها : يا عائشة لو شعث لَسَارَت معي جبال الله هب . أتساني ملك "، وإن حُجزته لتساوي الكعبة ، فقال : إن ربك يقرىء عليك السلام ويتقول لك الله المنت نبياً عبداً ، فأشار إلى جبربل ضع نفسك فقلت نبياً عبداً ، فأشار إلى جبربل فعم نفسك فقلت نبياً عبداً ، فأشار إلى الله عليه وسلّم ، بعد ذلك لا يأكل متكناً ويقول : آكل كما يتأكل العبد وأجلس كما يتجلس العبد .

أخبرنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال قراءة على ابن جريج ، قال : أخبرنا هشام بن عروة أن ابن كعب بن عُجرة أخبره عن كعب بن عُجرة قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأكل بثلاث أصابع ، قال هشام : بالإبهام والتي تليها والوسطى ، قال : ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحها ، قبل أن يمسحها ، فلعق قبل الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام .

أخبرنا عتّاب بن زياد قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا يحيى بن أيوب قال : أخبرنا عبيد الله بن زَحْرٍ عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : عَرَضَ عَلَيّ رَبّي ليبّجْعَلَ لي بَطْحاءَ مَكَة ذَهَبا فَقُلْتُ لا يا رَبّي وَلَكِنِي أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً ، وقال ثلاثاً أو نحو ذا ، فإذا جُعْتُ تَضَرّعْتُ إليّك وَدُكَرْتُك وَإذا شبعتُ حَمِدْتُك وَشَكَرْتُك .

### ذكر من محاسن أخلاقه ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا الحارث بن عبيد ، أخبرنا ثابت وأبو عمران الجَوْني عن أنس بن مالك قال : بعثني النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في حاجة ، فرأيت صبياناً فقعدت معهم ، فجاء النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فسلّم على الصبيان .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، أخبرنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جُدُ عان عن جدّته عن أمّ سلمة أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أرسل وصيفة له فأبطأت ، فقال : لتَوْلا القيصاصُ لأوْجَعْتُكِ مِبْدًا السّوَاكِ .

أخبرنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال : أخبرنا مندل عن الحسن بن الحكم عن أنس قال : خدمت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عشر سنين فما رأيته قط أدنى ركبتين من ركبة جليسه ، ولا صافحه إنسان فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي يفارقه ، ولا قاومه إنسان فانصرف عنه حتى يكون هو الذي ينصرف ، وما قال لشيء صنعته لم صنعت كذا وكذا ، ولا قال ألا صنعت كذا وكذا ، ولقد شميمت العطر فما شممت ريسح شيء أطيب ريحاً من رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ولا أصغى إليه رجل فنحتى رأسه حتى يكون هو الذي يتنجى عنه .

أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يتمثّل بهذا البيت :

كفى بالإسلام والشيب للمترء ناهيا

فقال أبو بكر : يا رسول الله إنَّما قال الشاعر :

كفى الشيّب والإسلام للمرّء ناهيا

#### ورسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يقول : كفى بالإسلام والشَّيب للمَرْء ِ ناهيا

فقال أبو بكر : أشهد أنَّك رسول الله ما عَلِمْكُ الشَّعْرَ ، وما ينبغي ك !

أخبرنا محمّد بن الصباح ، أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال : سُئلتُ عائشة ، رضي الله عنها : هل سمعت رسول الله يتمثّل شيعْراً قط ؟ قالت : كان أحياناً إذا دخل بيته يقول :

### وَيَــأَتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمَ يُرَدُّد

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا سعيد بن زيد ، أخبرنا واصل عن يحيى بن عبيد الجدَّه شَمَى عن أبيه أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يَتَبَوّأ لبوله كما يتبوّأ لمنزله .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل، وأخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا سفيان ، جميعاً عن المقداد بن شُريح ، عن أبيه قال : سمعت عائشة ، رضي الله عنها ، تُقسم بالله ما رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحد من الناس يبول قائماً منذ نزل عليه القرآن .

أخبرنا هاشم بن القاسم وخلف بن الوليد قالا : أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حبيب بن صالح قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل المر فق لبيس حذاء ، وغطى رأسه .

أخبرنا عتّاب بن زياد قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هنبيرة عن حنش عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول : يا رسول الله إن الماء منك قريب ! فيقول : وَما أدرى لَعَلّي لا أَبْلُغُهُ .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح والفضل بن دُكين عن سفيان عــن منصور

عن موسى بن عبد الله بن يزيد الحَطَّمي عن مولى لعائشة قال قالت عائشة ، رضي الله عنها : ما نظرت إلى فرج النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قط ، وقالت : ما رأيتُ فرج النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قط ، قال محمّد بن سعد : أُخبرتُ عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا أتى الغائط لم يرفع ثيابه حتى يدنو من المكان الذي يريد .

### ذكر صلاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي ، أخبرنا مسعر عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقوم حتى ترم رجالاه أو قدماه ، فيقال له فيقول : أفلا أكون عبسداً شكوراً ؟

أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي سلمة قال : ما مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى كان أكثر صلاته وهو قاعد ، وكان يقول : أحب الأعمال إلى الله أد ومنها وإن قل .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا عَزْرَةُ بن ثابت الأنصاريّ عــن ثُمامة بن عبد الله بن أنس قال : كان أنسَ يتنفس في الإناء مرّتــينِ أو ثلاثاً ، وزعم أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يتنفس في الإناء ثلاثاً .

أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، أخبرنا أبو عصام عن أنس قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتنفس

في الشراب ثلاثاً ويقول : هُو َ أهْنَا وَأَمْراً وأَبْراً . قال أنس : فأَنا أتنفس في الشراب ثلاثاً .

أخبرنا الفضل بن دُكين وأحمد بن عبد الله بن يونس عن مَنْدَل عن محمد بن عَجْلان عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليسه وسلّم ، إذا عَطِش غَسَضٌ صسوته وغَطّسى وجههه .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : إنّا مَعَ شَرَ الأنْبينَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوْخَرَ سُحورَنا وَنُعَجّلَ إِفْطَارَنَا وَأَنْ نُمُسْكَ أَيْمَانَنا عَلَى شَمَائلنا في صَلاتِناً .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان عن أبي فَرَارَة عن يزيد بن الأصم قال : ما رُئيَ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، متشاوباً في صلاة قطّ .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرّقيّ قال : أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهريّ قال : ما رَكب رسول الله، صلى الله عليه وسلّم ، في جنازة قطّ .

أخبرنا عتّاب بن زياد ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا عبد العزيز ابن أبي رَوّاد قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا شهد جنازة أكثر الصُّمات ، وأكثر حديث نفسه ، وكانوا يرون أنّما يحدّث نفسه بأمر الميت وما يرّد عليه وما هو مسؤول عنه .

أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأحوص بن حكيم عن أبي عون وراشد ابن سعد وعن أبيه قالوا : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا صلى وَضَعَ يمينه على شماله .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا أبان ، أخبرنا قتادة ، حدّثني صفيّة بنت شيبة عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يغتسل بالصاع ويتوضّأ بالمُدّ .

أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي ، سمعتُ الأعمش يذكر عن سالم ابن أبي الجعد عن كُريب عن ابن عبّاس قال : بِتّ عند ميمونة خالبي ، فقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاغتسل ، فأنبي بمنديل فلم يمسّه وجعل يقول بيده هكذا ، قال : يعنى ينفضها .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا خلاّ د الصفّار عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، توضّأ فخلّل لحيته ، وقال : بهذا أمرني ربي ، وَأَدْ ْخَلَ عُبُيد الله يده اليمنى تحت ذّقنه كأنّه يرفع لحيته إلى السّماء .

أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن أبي عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر الحنفي قال : أخبرتُ أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كانت لمه خرقة يتنشق بها عند الوضوء .

أخبرنا يحيى بن الستكن قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرنا الأشعث بن سليمان عن أبيه عن مسروق عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُحبّ التيمّن في كلّ شيء ، في طهوره وفي ترجّله وفي تنعّله .

أخبرنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يذبح أضحيتَه بيده ويسمي فيها. حد ثنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا أبان بن يزيد العطار ، أخبرنا يحيى ابن أبي كثير ، حد ثني عمران بن حيطّان أن عائشة ، رضي الله عنها ، حد ثنه أنها قالت : كان نبيّ الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا نقضه .

أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي ، أخبرنا سالم أبو النضر عن نافع عن ابن عمر أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أشفق من الحاجة ، يعني ينساها ، ربط في خنصره أو في خاتمه الحيط .

أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن يونس بن خبّاب عن مجاهد أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يصوم الاثنين والخميس .

أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن الذي ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يصوم حتى يقال قد صام وَيُفُطِرُ حتى يقال قد أفطر .

حد ثنا شُريح بن النعمان ، أخبرنا هُشيم قال : أخبرنا محمد بن إسحاق عن حفص بن عُبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو .

أخبرنا إبراهيم بن شمّاس قال : أخبرنا يحيّى بن اليمان عن سفيان عن عجابر عن أبي محمد عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، لا يقعد في بيت مظلم حتى يُضاء له بالسراج .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي "
ابن رَبَاح أن رجلاً سمع عُبادة بن الصامت يقول : خرج علينا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من هذا المنافق ! فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يُقام له إنها يُقام له .

أخبرنا موسى بن داود وقتيبة بن سعيد قالا : أخبرنا ابن لهيعة عن عُـ قيل عن ابن شهاب أن النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يُـوُتى له بالباكورة فيقبلها ويضعها على عينه ويقول : اللهـُم مَـ كمَـا أَريَـ ثَـنَـا أَوّلَـه فأرِنَـا آخِرَهُ !

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبسد الملك بن سعيد عن أبي حُميسد أو أبي أسيد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إذا سمَعْتُمُ الحَدَيثَ عني تَعْرِفُهُ قَلُوبُكُم وتَلَينُ لَهُ أَشْعَارُكُم وَأَبْشَارُكُم وتَرَوْنَ أَنّهُ مِنْكُم قَريبٌ فَأَنا أَوْلاكُم به مِ وَإذا سمَعْتُم الحَديث عني تُنْكِرُه قُلُوبُكُم وتَنَفْرُ أَوْلاكُم به م وإذا سمَعِتُم الحَديث عني تُنْكِرُه قُلُوبُكُم وتَنَفْرُ

مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعيد فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ بَعيد فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ منسه .

### ذكر قبول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الهدية وتركه الصدقة

أخبرنا الضحّاك بن محلّد أبو عاصم الشيباني عن محمد بن عبد الرحمن الله عنها ، المُليكي عن ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاس عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقبل الهديّة ولا يقبل الصدقة .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبّاد بن العوّام عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يقبل الهديّة ولا يأكل الصدقة .

أخبرنا محمد بن منصْعب القرقساني ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد الرّحبي قال : كان النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، إذا أتي بالشيء قال : أهمدية أو صدَقة ؟ فإن قيل صدقة لم يأكل ، وإن قيل هدية أكل ، قال : فأتاه ناس من اليهود بجفنة من ثريد، فقال : همدية أم صدّقه ق ؛ فقالوا : هدية ، فأكل ، فقال بعضهم : جلس محمد جلسة العبد ، ففهمها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : وأنا عبد وأجلس جمد عليه العبد ، ففهمها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : وأنا عبد وأجلس عمد عليه وسلم ، فقال : وأنا عبد وأجلس عمد عليه وسلم ، فقال : وأنا عبد وأجلس عليه وسلم ، فقال : وأنا عبد وأجلس المنه العبد ،

أخبرنا عمرو بن الهيثم ، أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أتي بشيء قال : أصد قَهُ أو هدية "؟ فإن قالوا صدقة صرفها إلى أهل الصفة ، وإن قالوا هدية "أمر بها فوضعت ثم دعا أهل الصفة إليها .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن محمد بن زياد قال : سمعتُ أبا هريرة يقول : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أُتي بطعام من غير أهله سأل عنه فإن قيل هدية أكل ، وإن قيل صدقة قال : كُلُوا ، ولم يأكُل .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مُعرِّف بن واصل السعدي ، حد تني حفصة بنت طكن ، امرأة من الحيّ ، سنة تسعين عن جدّي أبي عميرة رُشيد بن مالك ، قال : كنتُ عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال : ما هذا أصد قنة أم هدية ؟ فقال الرجل : بل صدقة ، فقال : قد مها إلى القوم . قال : والحسن يتعفر بين يديه ، فأخذ تمرة فجعلها في فيه ، فنظر إليه رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، فأحذ تمرة فجعلها في فيه ، فنظر إليه رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، فأحذ أل أصبعه في فيه فانتزع التمرة ثم قذفها ، ثم قال : إنا آل محسكم لا نأكل الصد قدة .

أخبرنا هشام بن سعيد البزّاز ، أخبرنا الحسن بن أيّوب الحضرمي ، حدّ ثني عبد الله بن بُسْر صاحب النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : كانت أختى تبعثني إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالهدية فيقبلها .

أخبرنا هشام بن سعيد ، أخبرنا الحسن بن أيّوب عن عبد الله بن بُسْر قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة .

أخبرنا شبابة بن سوار ومالك بن اسماعيل وعبد الله بن صالح قالوا : أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه ، قال مالك وعبد الله بن صالح عن علي ، قال : أهدى كسرى إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم .

أخبرنا روح بن عُبادة ، أخبرنا سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لو أُهْدِيَ إِلَى ۚ كُراعٌ لَقَيَاتُ مُ يعني إلى ذراع ، لأَجَبْتُ .

أخبرنا الفضل بن دُكين وأحمد بن عبد الله بن يونس قالا : أخبرنا الفضل بن زهير عن داود بن عبد الله أن حُميد بن عبد الرحمن الحميري حدثه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ولوَ أُهندي إِلَى لَمُرَاعٍ لأَجَبْتُ ولوَ أُهندي إِلَى لَمُبَلِنْتُ .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مأليكة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل على عائشة ، رضي الله عنها ، فأتي بطعام ليس فيه لحم ، فقال : ألم أر عند كُم برمة ؟ قالوا : بلى ، تُصد ق بيم على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : إنه لم يتتصدق به على ولو أطعم شموني لا ككث .

قال أبو عبد الله محمد بن سعد : وفي غير هذا الحديث هو على بريرة صدقة ، وهو لنا هدية ، يعنى منها .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال : أخبرنا عوف عن الحسن أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : إنّ الله حرّم علّي الصّد قَـة وَعلَى أهل بيّيي .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا عوف عن الحسن أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إنّي لأرى التّمرّة مُلْقاة في بيّني أشنّه يها فيمن عني من أكلها مخافة أن تكون من الصدّقة .

أخبرنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مُصَرِّف عن أنس بن مالك قال : مر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بتمرة مطروحة في الطريق فقال : لولا أنتي أخشى أن تكنُونَ مِنَ الصَّدَقَةَ لِأَكَلَّتُهَا . قال : ومر ابن عمر بتمرة مطروحة فأكلها .

أخبرنا مطرّف بن عبد الله ، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نائماً فتحرّك من الليل فوجد تمرة تحت جنبه ، فأخذها

فأكلها ، ثم جعل يتضوّر من آخر الليل ولا يأتيه النوم ، فذكر ذلك لبعض نسائه فقال : إنّي وَجَدَّتُ تَمَّرَةً تَبَحْتَ جَنَّبِي فَأَكَلْتُهَا ثُمَّ تَخَوَّفْتُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصّدَقَة .

أخبرنا مُطرّف بن عبد الله ، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة ابن زيد عن عبد الملك بن المغيرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا بني عبسد المُطلب إن الصدقة أوساخ النّاس فلا تأكلُوها ولا تعمملُوا عليها .

## ذكر طعام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما كان يعجبه منه

أخبرنا أبو أسامة حمّاد بن أسامة ، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيــه عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يعجبه الحلو والعسل .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلاني ، أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال : أتيتُ النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، فإذا خيّاط من أهل المدينة قد دعاه فأتاه بخبز شعير وإهالة سنخة فإذا فيها قرّعُ فجعلتُ أراه يعجبه القرع ، فجعلت أقد مه قد الم النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، قال أنس : فلم أزل يعجبني القرع منذ رأيته يعجب النبي ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا يحيى بن عباد قال : أخبرنا عُمارة بن زاذان ، أخبرنا ثابت عن أنس ، أن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يعجبه الدُّبّاء ، أو قال القرع .

أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي ، أخبرنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح

عن أبي طالوت قال : دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول : يا لك ِ شُنجيَرَةً ما أحبَّك ِ إليّ لبحنُبّ رسول الله ، صلى الله عليمه وسلّم ، إياك .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكنافي ، أخبرنا أبو معشر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال : إذا كان عندنا دُبّاء آثرنا به رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

أخبرنا موسى بن داود وإسحاق بن عيسى قالا : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال : رأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يأكل قناء ً برُطَب .

أخبرنا عُبينُدة بن حُمينُد التيمي ، حدّثني عبد العزيز بن رُفيع عن عكرمة قال : قالت عائشة ، رضي الله عنها : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأتي القيد ر فيأخذ الذراع منها فيأكلها ، ثم يصلي ولا يتوضأ ولا يُمضمض .

أخبرنا مَكَنِّي بن إبراهيم أبو السّكَن البلخي ، أخبرنا الجُعيد بن عبد الرحمن عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عُبيد الله حدّثه قال : رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أكل كتفاً ، ثم قام فتمضمض وصلى ولم يتوضّأ .

أخبرنا عُبيدة بن حُميد ، حد ثني داود بن أبي هند عن إسحاق بن عبد الله قال : كانت أم حكيم بنت الزبير مما تُهدي الشيء للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذات عليه وسلم ، كذاك قال : فدخل عليها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم فقد مت إليه كتفا ، قال : فجعلَت تستحاها والنبي يأكل ، ثم قام فصلى ولم يتوضا .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أم سلمة قالت : أكل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لحماً وصلى ولم يتوضاً .

أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمّة سلمى عن أبي رافع قال : ذبحت للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، شاة ، فقال : يا أبا رافيع ناولني الذّراع ، فناولته ، ثمّ قال : ناولني الذّراع ، قال فقلت ؛ يا رسول ناولني الذّراع ، قال فقلت ؛ يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان ؟ فقال : لو سكّت لنّاولشّني ما دَعَوْتُ به .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا جرير بن حازم ، أخبرنا حُميد عن أنس بن مالك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يجمع بـــين الرّطَب والطّبيخ .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا المبارك بن سعيد أخبرنا عمر بن سعيد أخبرنا عمر بن سعيد أخوه عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : كان أحبّ الطعام إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، الثريد من الخبز والثريد من التمريغني الحيّش .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، حدّثنا عبّاد عن حميد عن أنس أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يعجبه الشُّفْلُ ، يعني النّريد .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مسعر عن علي بن الأقمر قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يأكل تمراً فإذا متر بحشفة أمسكها في يده ، فقال له قائل : أعطني هذه التي بقيت ، قال : إنتي لست أرضى لكم ما أسخطه لم لننفسى .

أخبرنا يحيى بن محمد الجاري عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعيد عن أبيه عن جد أنه أهدي له صحفة نقي ، يعني حُوارى ، فقال : ما هذا ؟ إن هذا الطعام ما رأيته ! قال : ما كان يأكله النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ولا رآه بعينه ، قال : إنما كان يُطحن له الشعير فينفتخ نفختين ثم يصنع له فيأكله .

أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال : أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق

قال : قال عمر بن الحطاب : لا يُنْخَلُ لي الدَّقيقُ بعدما رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأكل .

أخبرنا الأسود بن عامر وإسحاق بن عيسى قالا : أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وبنت مُعوّذ بن عفراء قالت : أتيت النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، بقناع من رُطب وَأَجْرٍ زُغْبٍ ، قالت : فأكل منه وأعطاني ميل ْءَ كَفّه حَلْياً أَوْ ذهباً وقال : تَحْلَى به .

أخبرنا خالد بن خداش ، حدثنا عبد العنويز بن محمّد ، أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُستَعَدْبُ له الماء من السّقيا .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا أبو معشر ، أخبرنا حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : أهدي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، طبق من رُطب ، فجثا على رُكبتيه فأخذ يناولني قبُشْضة قبُشْضة منها فأكلها ويلقي النّوى بشماله ، فمرّت به داجنة فناولها فأكلت .

## ذكر ما كان يَعافُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الطعام والشراب

بَصَلاً فَكَرِهِنْتُ أَن آكُلُهُ مِن أَجْلِ الْمَلَكِ الذي يأتيني وأمَّا أَنْشُمُ فَكُلُوهُ .

أخبرنا عُبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سُويد قال : أتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقصعة فيها ثُوم ، فوجد ربيح الثوم فكف يده فكف مُعاذ يده فكف القوم أينديهم فقال لهم : ما لكم ؟ فقالوا : كففت يدك فكففنا أيدينا ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كُلُوا بِسم الله فإنني أُنتاجي من لا تُنتاجُون .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب قال : سمعت أبا صخر قال : أتي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بسويق لوز فقال لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أخرُوهُ همَذا شَرَابُ المُنتُرَفينَ .

أخبرنا عتبّاب بن زياد قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا حيّوة وابن شُريح عن عمرو بن مالك عن حميد بن زياد عن يزيد بن قُسيط أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أني بسويق من سويق اللوز ، فلما خيف له قسال : ماذا ؟ قالوا : سويق اللوز ، قسال : أخرّوه عني هذا شراب المترفين .

أخبرنا عبيدة بن الحسميد عن واقد أبي عبد الله الحياط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أهدي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سمَن " وأقيط وضب ، قال : فأكل من السمن والأقط ، قال ثم قال اللهب : إن همذا لشيء ما أكلئه فيط فمن شاء أن يأكله فلياكله . فقال : فأكل على خوانه .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة الأنصاري عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنّه أيّ بضبّ فقال : أمّة مُسيخت والله أعْلَمَ !

أخبرنا سعيسد بن سليمان ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن حُصين عن

زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد بن وديعة قال : كنّا مع النبيّ ، صلى الله عليسه وسلم ، فأصبنا ضباباً فشويناها ، فأتي رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، منها بضبّ ، فأخذَ عوداً فجعل يَعدُد أصابعه ، فقال : مُسيختَ أُمّة مين بني إسرائيل دَوَاب في الأرضِ فلا أدري أيّ دَوَاب هي . قال : فلم يأكله ولم ينه عنه .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبّاد بن العوّام عن الشيباني عن يزيد ابن الأصم عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بينما هو عنه ميمونة إذ قرّبت إليه خواناً عليه لحم ُ ضَبّ ، فلما أراد أن يأكل قالت ميمونة : يا رسول الله تدري ما هذا ؟ قال : لا ، قالت : هذا لحم ضَبّ ، قال : هذا لحم مُ لَكُلُه مُ اكدُله مُ . وعنده الفضل بن عبّاس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى ، فقال له خالد : يا رسول الله أحرام هو ؟ قال : لا ، وقال : كُلُوا ، فأكل الفَضَل وخالد أو المرأة ، وقالت ميمونة : أما أنا فلا آكل من شيء لم يأكل منه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن أبي المهزّم قال : سمعت أبا هريرة يقول : أتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بسبعة أضُبّ في جفّنة وقد صُبّ عليها سمن فقال : كُلُوا ، ولم يأكل ، فقالوا : يا رسول الله أنأكل ولا تأكل ؟ فقال : إنتى أعافها .

أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الحُدري أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أتي بضب فقال : اقلبوه لبطنه ، فقلبوه ، ثم قال : اقلبوه لبطنه ، فقلبوه ، فقال : تاه سينط من بني إسرائيل ممّن غضي الله عكيه ، فإن يك فهو هذا !

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن عليّ بن زيد ، حدّ ثني عمران ابن أبي حرملة عن ابن عبّاس قال : دخلت مع رسول الله ، صلى الله عليـــه

وسلم ، أنا وخالد بن الوليد على ميمونة بنت الحارث ، فقالت : ألا أطعمكُم من هدية أهدتها لنا أم عقيق ؟ فقال : بلى ، فجيء بضبين مشويين فتبزق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له خالد بن الوليد : كأنك تنقذر ره ؟ قال : أجل ، قالت : ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا ؟ قال : بلى ، قال : فجيء بإناء من لبن فشرب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا عن يمينه وخالد عن شماله ، فقال لي : اشرب هو لك وإن شئت آثرت بسه خالداً ، فعلمت ما كنت لأوثر بسورك على أحداً ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بارك لنا فيه وسلم : من أطعمته الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزد نا منه ، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم الله عليه وسلم عير ألبناً فيه وزد نا منه ، فإنه ليس شيء يبخري من الطعام والشراب غير اللبن .

أخبرنا هاشم بن القاسم قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرنا جعفر بن إياس ، سمعت سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال : أهدت أم حُفيد خالة ابن عبّاس لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سمناً وأقطاً وَأَضُبناً ، فأكل من السمن والأقط وترك الأضُب تقددراً ، قال : وأكل على مائدة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حراماً لم يؤكل على مائدة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو جعفر الرازي وورقاء بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ناداه رجل فقال : كيف تقول في الضّبّ ؟ قال : لَسَّتُ بِآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمه .

أخبرنا عَفَّان بن مسلم ، أخبرنا حاتم بن ورَّدان ، أخبرنا يونس عن عمد بن سيرين قال : أُتِي نبيّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بضبّ فقال : إنّا قَوْمٌ قَرَويتُونَ وإنّا نَعَافُهُ .

# ذكر ما حبِّب إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من النساء والطيب

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس عن النّبيّ ، صلّى اللهُ عليه وسلم ، قال : حُبّبَ إليّ مِنَ الدّنْيَا النّساءُ وَالطّيّبُ ، وجُعُلَتْ قُرْةً عيني في الصّلاة .

أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا أبو بيشر صاحب البصري عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما أحببت مين عيش إلد نيا إلا الطيب والنساء .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيّ ، أخبرنا أبو المليح عن ميمون قال : ما نال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حد ثه عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان يعجب نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الدنيا ثلاثة أشياء : الطيب والنساء والطعام ، فأصاب اثنتين ولم يصب واحدة ، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة ابن كُهيَل قال : لم يصب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيئاً من الدنيا أحبّ إليه من النساء والطيب .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن معقل بن يسار قال : ما كان شيء أعجب إلى نبيّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الحيـل ، ثمّ قال : اللهم عفراً بل النساء .

أخبرنا موسى بن اسماعيل أبو سلمة ، أخبرنا أبو بشر صاحب البصري ، أخبرنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك حد م قال : كنّا نعرف خروج

النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بريح الطيب .

أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي وعبيد الله بن موسى العنسي قسالا : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال : كان رسول الله ، صلى الله عليـــه وسلّم ، يُعرَف بريح الطيب إذا أقبل .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا عَزْرة بن ثابت ، حدّثني ثُمامَــة ابن عبد الله بن أنس أن أنساً كان لا يرد الطيب ، وزعم أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان لا يرد الطيب .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا المبارك ، يعني ابن فضالة ، أخبرنا السماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ما رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عرض عليه طيب قط فرد" ه .

أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا أبو بشر ، أخبرنا عبد الله بن عطاء المكيّ عن محمد بن علي قال قلت لعائشة ، رضي الله عنها : يا أمّه أكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتطيب ؟ قالت : نعم بذ كارة الطيب ، قلت : وما ذكارة الطيب ؟ قالت : المسك والعنبر .

أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان له سُك يتطيب منه .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا شعبة عن خُليد بن جعفر قال : سمعتُ أبا نَضْرَة عن أبي سعيد الحدريّ قال : ذكروا المسك عند النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أُولَيْسَ مِن أُطْيَبِ الطّيبِ ؟

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن إنتي رأيتك تستحب هذا الحكوق ، فقال : كان أحب الطيب إلى رسول الله ، صلى الله

عليه وسلّم .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن بكير عن نافع عن ابن عمر: كان إذا استجمر بجعل الكافور على العود ثم يستجمر به ويقول هكذا كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يستجمر .

### ذكر شدة العيش على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عفّان بن مسلم والحسن بن موسى الأشيب قالا : أخبرنا ثابت ابن يزيد ، أخبرنا هلال بن خبّاب عن عكرمة عن ابن عبّاس أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء ، قال : وكان عامة خبزهم الشعير .

أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ، أخبرنا أبو هاشم صاحب الزعفران ، أخبرنا محمد بن عبد الله أن أنس بن مالك حد له أن فاطمة ، عليها السلام ، جاءت بكسرة خبز إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما هذه الكسرة أي يا فاطمة أ ؟ قالت : قرص خبرزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة ، فقال : أما إنه أوّل طعام د خل فم أبيك مئنذ تكاثمة أيام !

أخبرنا الضحّاك بن مخلّد أبو عـاصم الشيباني عن زينب بنت أبي طليق أم الحصين قالت : حدّ ثني حبّان بن جزّء أبو بحر عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يشدّ صلبه بالحجر من الغرّث .

أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان ، أخبرنا إسرائيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : بينما عائشة ، رضي الله عنها ، تحدّثني ذات يوم إذ بكت فقلت : ما يبكيك يا أمّ المؤمنين ؟ قالت : ما ملأت بطني من

طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت ، أذكر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما كان فيه من الجهد .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا هُشيم قال : أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : دخلت على عائشة أم المؤمنين ، رضي الله عنها ، وهي تبكي ، فقلت : ما أشبع فأشاء أن أبكي الله بكيت ، وذلك لأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بئر .

أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحملُ الأسود عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : مـا شبع آل محمد غداء وعشاء من خبز الشعير ثلاثة أيّام متتابعات حتى لحق بالله .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا محمد بن طلحة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عسائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما شبع آل مجمسه للسلاقاً من خبز بئر حتى قبض ، وما رُفع عن ما الدته كسرة فضلا "حتى قبض .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال : كان يمرّ بآل رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، هلال ثمّ هــلال ثمّ هلال لا يوقد في شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبيخ ، قالوا : بأيّ شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة ؟ قال : بالأسودين التمر والماء ، قال : وكــان له جيران من الأنصار ، جزاهم الله خيراً ، لهم منائح يرسلون إليه بشيء من لبن .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا جرير بن عثمان عن سليمان بن عامر قال : سمعتُ أبا أمامــة يقول : ما كان يفضُل عن أهل بيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خبز الشعير .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، حدّثني جرير

ابن حازم عن يونس عن الحسن قال : خطب رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، فقال : والله منا أمْسَى في آل مُحسَمّد صَاعٌ مِن طَعَام ، وإنها لتسعة أبيات ، والله ما قالها استقلالاً لرزق الله ولكن أراد أن تَأْسَى به أمّته .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبّاد عن هلال ، أخبرنا عكرمة عن ابن عبّاس قال : والله لقد كان يأتي على آل محمّد ، صلى الله عليسه وسلم ، الليالي ما يجدون فيها عـَشاءً .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، أخسبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن بعض بني الوليد مولى الأخنسيين قال : بينما نحن على طعمام لنا في محرج لنا طلع علينا أبو هريرة فرحبنا به وقلنا : هلم "، قال : لا والله لا أذوقه ، مسات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يشبع هو ولا أهلمه من خبز الشعير .

أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما شبع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في يوم مرتبن حتى لحق بالله ، ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حتى لحق بالله ، إلا أن نرفعه لغائب ، فقيل لها : ما كانت معيشتكم ؟ قالت : الأسودان الماء والتمر ، وقالت : وكان لنا جيران من الأنصار لهم ربائب يسقوننا من لبنها ، جزاهم الله خيراً .

أخبرنا مالك بن إسماعيل ، أخبرنا محمد بن طلحة بن مُصرّف عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما شبع آل محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ثلاثاً من خبز برّحتى قُبض ، وما رفعت عن مائدته كسرة فضلاً حتى قُبض .

أخبرنا مالك بن إسماعيل ، أخبرنا زهير بن معاوية ، حدّ أبي أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما شبع آل محمد يومين تباعاً فصاعداً إلا من خبز الشعير .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مطيع ، حدّثني كردوس التغلبي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها ذكرت أن آل محمد لم يشبعوا ثلاثة أيّام متوالية من طعام بُرّ حتى مضى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، لسبيله .

أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا حمّاد بن سلمة وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، رضي الله عنها ، وأخبرنا عارم بن الفضل عن حمّاد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : والله لقد كان يأتي على آل محمّد ، صلى الله عليه وسلم ، شهر لا نخبز فيه ، قال قلت : يا أمّ المؤمنين فما كان يأكل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان لنا جيران من الأنصار ، جزاهم الله خيراً ، كان لهم شيء من لبن يهدون منه إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك ومحمد بن عمر الأسلمي عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهُذلي قال : كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليساً وكان نعم الجليس ، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس معنا وأتانا بجفنة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت : يا أبا محمد ما يبكيك ؟ فقال : فارق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الدنيا ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير ، ولا أرانا أخرنا لهذا لما هو خير لنا .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا عبد الحميد بن سليمان قال : سمعت أبا حازم يقول قال أبو هريرة : ما شبع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الكسكر اليابسة حتى فارق الدنيا وأصبحتم مهدرون بالدنيا ، ونقر بأصابعه : أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا هريرة كان يمئر بالمغيرة بن الأخنس وهو يطعم الطعام فقال : ما هذا الطعام ؟ قال : خبز النقي واللحم السمين ، قدال : وما النقي ؟ قال : الدقيق ، فتعجب أبو هريرة ثم قال : عجبا لك يا مغيرة !

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبضه الله ، عز وجل ، وما شبع من الخبز والزيت مرتين في يوم وأنت وأصحابك تهدرون ههنا الدنيا بينكم ، ونقسر بإصبعه يقول كأنهم صبيان .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا أبان بن يزيد ، أخبرنا قتادة ، أخبرنا أنس بن مالك أن النبي ، صلى الله عليه وسلتم ، لم يجمع لمه غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضَفْفَ .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا سلاّم بن مسكين ، أخبرنا عمر بن معدان عن أنس بن مالك قال : شهدت للنبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وليمة ما فيها خبز ولا لحم .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همّام ، أخبرنا قتادة قال : كنّا نأتي أنس بن مالك وخبّازه قائم ، فقال يوماً : كلوا فما أعلم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأى رغيفاً مرققاً بعينه حتى لحق بربّه ، ولا شاة سميطاً قطّ .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا عبد الله بن المؤمّل عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ما اجتمع في بطن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، طعامان في يوم قطّ ، إن أكل لحماً لم يزد عليه ، وإن أكس تمراً لم يزد عليه ، وكان رجلا مستقاماً ، وكانت العرب تنعّت له فيتداوى بما تنعت له العرب ، وكانت العجم تنعت له فيتداوى .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، أخبرنا عبد الله بن جعفر عن يزيسد بن الهاد عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يشبع مرّتين في يوم من خبز الشعير ، قالت : وإن كان ليهدى لنا قناع فيه تمر فيه كعب من إهالة فنفرح به .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد ، يعبى

ابن هلال ، قال قالت عائشة ، رضي الله عنها : أرسل أبو بكر قائمة شاة ليلا ً فقطعت وأمسك على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو قطع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأمسكت عليه ، قال فقيل لها : على غير مصباح ؟ قالت عائشة ، رضي الله عنها : لو كان عندنا مصباح لائتدمنا به ، كان يأتي على آل محمد شهر ما يخبزون خبزاً ، ولا يطبخون قدراً ، قال : فذكرت ذلك لصفوان ، فقال : كان يأتي عليهم الشهران .

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي نضر قال : سمعت عائشة ، رضي الله عنها ، تقول : إني لجالسة مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في البيت ، فأهدى لنا أبو بكر رجل شاة ، فإني لأقطعها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ظلمة البيت ، فقال لما قائل : أما كان لكم سراج ؟ فقالت : لو كان لنا ما يسرج به أكلناه .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا أبو جميع عن حميد بن هــلال ، رفع الحديث إلى أم المؤمنين عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : أتتنا ليلة قائمة من عند أبي بكر ، تعني مسلوخاً ، فأنا أمسك على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يقطع ، أو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يمسك عبي وأنا أقطع ، فقال لما رجل من القوم : يا أم المؤمنين أما كان عندكم حينئذ مصباح ؟ قالت : لو أن عندنا مصباحاً أكلناه .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا أبو صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قُسيط عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : لقد مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما شبع من خبز وزيت في يوم مرّتين .

أخبرنا روح بن عبادة وسليمان أبو داود الطيالسي قالا : أخبرنا شعبة عن سماك سمع النعمان بن بشير يقول : سمعت عمر بن الحطاب وهو يذكر

ما فُتح على الناس ، فقال عمر : لقد رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يلتوي يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن سماك عن النعمان ابن بشير قال : سمعته وهو يخطب يقول : احمدوا الله فربما أتى على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اليوم يظل ً يلتوي ما يشبع من الدقل .

أخبرنا الفضل بن دُكين والحسن بن موسى قالا : أخبرنا زهير عن سماك قال : سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر : ما كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أو نبيتكم يشبع من الدقل ، وما ترضون دون ألوان التمر والزبد ، قال الحسن بن موسى في حديثه : وألوان الثياب .

أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا سليمان بن عبيد المازني أبو داود ، أخبرنا عمران بن زيد المدني ، حد ثني والدي قال : دخلنا على عائشة ، رضي الله عنها ، فقلنا : سلام عليك يا أمّه ! فقالت : وعليك السلام ! ثمّ بكت ، فقلنا : ما بكاوك يا أمّه ؟ قالت : بلغني أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواء يمر ثه ، فذكرت نبيتكم ، صلى الله عليه وسلم ، فذاك الذي أبكاني ، خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين ، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الخبز ، وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر ، فذاك الذي أبكاني .

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فلديك ومحمد بن عمر الأسلمي عن حمّاد بن أبي حُميد عن محمد بن المنكدر قال : أدركني عروة بن الزبير فأخذ بيدي فقال : يا أبا عبد الله ! فقلت : لبيك ! فقال : دخلت على أمّي عائشة ، رضي الله عنها ، فقالت : يا بني ! فقلت : لبيك ! فقالت : والله إن كنّا لنمكث أربعين ليلة ما نوقد في بيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بنار مصباحاً ولا غيره ، فقلت : يا أمّه فبم كنّم تعيشون ؟ فقالت : بالأسودين التمر والماء .

أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا بتسطام ، يعني ابن مسلم ، عن معاوية ابن قُرَّة قال قال أبي : لقد غبرنا مع نبيتنا ، صلى الله عليه وسلم ، وما لنا طعام إلا الأسودان ، ثمُّ قال لي : هل تدري ما الأسودان ؟ قلت : لا ، قال : التمر والماء .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مصعب بن سليمان الزهريّ ، سمعت أنس بن مالك وهو يقول : أهدي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، تمر فأخذ يهديه ، قال : ثمّ رأيته يأكل منه مُقعياً من الجوع .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام بن يحيى ، أخبرنا قتادة عن أنس أن أم سُليم بعثت معه بقناع عليه رُطّب إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فجعل يقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض نسائه ، ثم الكل رجل يُعلم أنه يشتهيه .

أخبرنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا أبان عن قتادة عن أنس أن يهوديّـاً دعـــا النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، إلى خبز شعير وإهالة سنيخيّة فأجابه .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي ، أخبرنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما شبعنا من الأسودين .

أخبرنا سعيد بن منصور وخالد بن خداش قالا : أخبرنا داود بن عبد الرحمن ، أخبرنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء .

أخبرنا الوليد بن الأعزّ وسعيد بن منصور قالا : أخبرنا عبد الحميسة ابن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد سمعه يقول : ما شبع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شَبَعْتَيْن في يوم حتى فارق الدنيا .

أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق ، أخبرنا كثير بن سليم عن أنس قال :

ما رُفع من بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيء قط ، ولا حملت معه طنْفسَة يجلس عليها .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، أخبرنا فرَّقَدَ السّنجي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : رأيت النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ادّ هن بزيت غير مُقتّت .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا عبد الحميد بن بتَهْرام ، حدّثني شُهيد ، حدّثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، توفّي يوم توفّي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوستَقمن شعير .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبد الحميد بن سليمان ، أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال قلت لسه ل : أكانت المنساخل على عهد الذي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما رَأَيْتُ مُنْخَلاً في ذاك الزمان ، وما أكل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الشعير منخولاً حتى فارق الدنيا ، قال قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نطحنها ثم من ننفه قشرها فيطير ما طار ، ونستمسك ما استمسك .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أفلح بن سعيد قال : سمعت عبد الله بن رافع يخبر أنه سمع أم سلمة تقول : لقد توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما للمسلمين من مُشْخَل .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا فائد عن عبد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى قالك : ما كان لنا مُنخل على عهد رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، إنها كنّا نَنْسفُ الشّعير إذا طُحين َنَسْفاً .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا نافع بن ثابت عن ابن دُومان أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر وعمر كانوا يأكلون الشعير غير منخول .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدّثني أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : اللّهـُم ّ إنّي أعـوذُ

بكَ مِنَ الحُوعِ فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ!

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا شيبان عن جابر عن أبي جعفر قال : ما مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى كان أكثر طعامه خبز الشعير والتمسر .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال : رُئيَ عند النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، دُبّاء فقيل: ما تصنعون به ؟ قالوا: نُهُكُثِرُ به الطعام ، قال غير منصور : نستعين به على العيال .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محرمة ابن سليمان الوالبي ، أخبرني الأعرج عن أبي هريرة أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، كان يجوع ، قلت لأبي هريرة : وكيف ذلك الحــوع ! قال : لِكَتُمْرَةً مِنَ ۚ يَغْشَاه وأَضيافه ، وقوم ٍ يلزمونه لذلك ، فلا يأكل طعاماً أبدأ إلا ومعه أصحابه وأهل الحاجة يتتبّعون من المسجد ، فلمّا فتح الله خيبر ، اتَّسع الناس بعض الاتَّساع ، وفي الأمر بَعَلُدُ ضيقٌ ، والمعـاش شديد ، هي بلاد ظلَفَ لا زرع فيها ، إنَّما طعامُ أهلها التمر وعبلي ذلك أقاموا ، قال مخرمة بن سليمان : وكانت جفنة ُ سعد ِ تدور على رسول الله ، صلى اللهُ ابن عبادة من الأنصار يفعلون ذلك ، فكان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كثيراً ، يَتَنَوَاسَوْن ، ولكن " الحَقُوق تَكُثْثُرُ ، والقُنْدَام يكثرون ، والبلاد ضيقة ليس فيها معاش ، إنما تخرجُ ثمرتهم من ماء تُمَرِ يحمله الرجال على أكتافهم أم الإبل ُ والإبل ُ أكل ذلك ، وربما أصاب نخلهم القشام ، فيُذهب ثمرتهم تلك السنة ، قال محمد بن عمر : سمعت عبد الرحمن بن أبي الزناد يقول : كلّ ما اشتد من الأمر فهو ظلَف ، وقال محمد بن عمر : القشام شيء يصيب البلح بمثل الجدري فيُقيّرُ .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا معاوية بن صالح عن يحيى بن جابر عن المقدام بن معديكرب عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما مكلاً آدميي وعاء شرّاً مين بطن ، حسب أبن آدم أكلات يُقيمن صُلْبة فَإِن كان لا متحالة فَشُلُث لِطَعامِه وَتُلُث لِشَرابِه وَتُلُث لِنفسِه .

## ذكر صفة خَلْق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسيان وعبيد الله بن موسى العبسي ومحمد ابن عبد الله بن الزبير الأسدي عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن عبد الله ابن عمران عن رجل من الأنصار أنه سأل عليا وهو مُحتّب بحمائل سيفه في مسجد الكوفة عن نعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبيض اللون ، مُشْرَبا فقال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبيض اللون ، مُشْرَبا معرة ، أدعج العين ، سبط الشعر ، كث اللحية ، سهل الحد ، ذا وفرة ، دقيق المسربة ، كأن عنفه أبريق فضة ، له شعر من لبته إلى سُرته يجري كالقضيب ، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ، شئن الكف والقدم ، يجري كالقضيب ، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ، شئن الكف والقدم ، إذا مشى كأنها ينتقلع من صخر ، إذا المف التفت التفت جميعا ، كأن عرقه في وجهه اللولو ، ولا بالعاجز ولا أطيب من المسك الأذفر ، ليس بالقصير ولا بالطويل ، ولا بالعاجز ولا اللئيم ، لم أر قبله ولا بعده مثله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا يزيد بن هـارون ويحيى بن عبّاد والحسن بن موسى قالـوا قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمّــد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهـه ، قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ضخم الهامة ، عظيم العينين ، أهدب الأشفار ،

مُشْرَبَ العينين حمرة ، كثّ اللحية ، أزهر اللون ، إذا مشى تكفّأ كأنّما يمشى في صُعُد ، وإذا التفت التفت جميعاً ، شأن الكفين والقدمين .

أخبرنا الفضل بن دُكين وهاشم بن القاسم قالا : أخبرنا المسعودي ، أخبرنا عثمان بن عبد الله بن هُرُمْز عن نافع بن جبير بن مُطعم عن علي الن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، قال : لم يكن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالطويل ولا بالقصير ، ضَخْم الرأس واللحية ، شَمَّن الكفين والقَدَمَين ، مشرب اللون حمرة ، ضَخْم الكراديس ، طويل المسربة ، إذا مشى تَكفّأ تَكفّواً كأنّما ينحط من صبب ، لم أر قبله ولا بعده مثله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا نوح بن قيس الحُدّاني ، حدّثني خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن الراسبي أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب : انْعَتْ لَنَا النّبي ، صلى الله عليه وسلم ، صفة لنا ، قال : كان ليس بالذاهب طولا وفوق الرّبْعة ، إذا جاء مع القوم غمرهم ، أبيض شديد الوضّع ، ضخم الهامة ، أغر ، أبلج ، أهدب الأشفار ، شئن الكفين والقدمين ، إذا مشى تقلّع كأنّما ينحدر من صبب ، كأن العرق في وجهه اللوئلو ، لم أر قبله ولا بعده مثله .

أخبرنا سعيد بن منصور والحكم بن موسى قالا : أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر مولى غُفْرة قال : حد ثني إبراهيم بن محمد من ولد علي قال : كان علي إذا نعت رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، يقول : لم يكن بالطويل الممغط ، ولا بالقصير المتردد ، كان ربعة من القوم ، ولم يكن بالجعمد القبطط ولا السبط ، كان جعمداً رجيلاً ، ولم يكن بالمطهم ولا المكلم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين ، أهدب الأشفار ، جليل المشاش والكتيد ، أجرد ، ذا مسربة ، شمن التفت معاً ، والقدمين ، إذا مشي تقلع كأنما يمشي في صبب ، وإذا التفت التفت معاً ،

بين كتيفييه خاتم النبوّة ، وهو خاتم النبيّين ، أجود الناس كفيّاً ، وأجرَأُ الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفى الناس بدمّة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عيشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبّه ، يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد ابن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قيسل لعلي : يا أبا حسن انعت لنا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : كان أبيض مُشْرَبُ بياضُهُ حُمُرَةً ، أهدب الأشفار ، أسْود الحدَقة ، لا قصيراً ولا طويلا ، وهو إلى الطول أقرب ، عظيم المناكب ، في صدره مسسربة ، لا جعد لا تحعد ولا سبط ، شأن الكف والقدم ، إذا مشى تكفياً كأنها يمشي في صعد ، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ ، لم أر قبله ولا بعده مثله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، حد ثني عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جد عن علي قال : بعثني رسول الله ، على الله عليه وسلم ، إلى اليمن ، فإني لأخطب يوماً على الناس وحبر من أحبار اليهود واقف في يده سفر ينظر فيه ، فنادى إلي فقال : صف لنا أبا القاسم ! فقال علي ، رضي الله عنه : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن ، وليس بالجمعد القمطط ولا بالسبط ، هو رجل الشعر أسوده ، ضخم الرأس ، مشرب لونه حمرة ، عظيم الكراديس ، شن الكفين والقدمين ، طويل المسربة ، وهو الشعر الله يكون في النحر إلى السرة ، أهدب الأشفار ، مقرون الحاجبين ، صلت يكون في النحر إلى السرة ، أهدب الأشفار ، مقرون الحاجبين ، صلت الجبين ، بعيد ما بين المنكبين ، إذا مشي يتكفياً كأنها ينزل من صبب ، لم أر قبله مثله ولم أر بعده مثله ، قال علي ثم سكت ، فقال لي الحبر : وماذا ؟ لم أر قبله مثله ولم أر بعده مثله ، قال الحبر : في عينيه حمرة ، حسن اللحية ، قال علي : هذا ما يحضرني ، قال الحبر : في عينيه حمرة ، حسن اللحية ،

حسن الفم ، تام الأثنين ، يُقبل جميعاً ويُدبر جميعاً ، فقال علي : همله والله صفته ! قال الحبر : وشيء آخر ، فقال علي " : وما هو ؟ قال الحبر : وفيه جَنَا ، قال علي " : هو الذي قلت لك كأنها ينزل من صبب ، قال الحبر : فإنتي أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده يبعث من حرم الله وأمنه وموضع بيته ثم يهاجر إلى حرم يحرّمه هو ويكون له حرمة كحرمة الحرم الذي حرّم الله ، ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم قوماً من ولد عمرو بن عامر أهمل نحل وأهل الأرض قبلهم يهود ، قال قال علي " : هو هو ! وهو رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! فقال الحبر : فإنتي أشهد أنه نبي الله وأنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الناس كافة ، فعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعتث أن شاء الله ، قال : فكان يأتي علياً فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الاسلام ، إن شاء الله ، قال : فكان يأتي علياً فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الاسلام ، الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصدق به .

أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، وأخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وخالد بن مخلد عن سليمان بن بـــلال كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رَبعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ، وليس بالجعد القيطط ولا بالسبعط .

أخبرنا عفان بن مسلم والحسن بن موسى قالا : أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أزهر اللون إذا مشى تكفاً ، وما مسيست ديباجة ولا حريرة ولا شيئاً قط ألين من كف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا شميمت ميسكة ولا عنبرة ما أطيب من ريحه .

أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ قالا : أخبرنا حُميد قال قال أنس : مــا مست قط حريرة ولا خـزة ألين من كفّ رسول

الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا شميمت رائحة قط ميسْكة ولا عنبرة أطيب ورائحة من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا سعيد بن منصور وخلف بن الوليد قالا : أخبرنا خالد بن عبسه الله عن حُسميد عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أسمر وما شميمت ميسكة ولا عنبرة أطيب ريحاً من رسول الله ، صلى الله عليمه وسلم .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ضخم القدمين كثير العَرَق ، لم أر بعده مثله .

أخبرنا الفضل بن دُكبن ، أخبرنا مندل عن حميد عن أنس قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليس بالقصير ولا بالطويل .

أخبرنا عمرو بن عاصم ، أخبرنا همام ، أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ضخم الكفتين ، ضخم القدمين ، حسن الوجه ، لم أر بعده مثله .

أخبرنا محمد بن اسماعيل بن أبي فلديك وموسى بن داود عن ابن أبي ذيب عن صالح بن أبي صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه كان ينعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شبع الذراعين ، أهدب أشفار العينين ، بعيد ما بين المنكبين ، ينقبل جميعاً ويلدبر جميعاً ، بأبي وأمي لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صحاباً في الأسواق .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس الممدني عن سليمان بن بسلال عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن قدامة بن موسى عن محمد ابن سعيد المسيّب أن أبا هريرة كان إذا رأى أحداً من الأعراب أو أحداً لم ير النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أصف لكم النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ؟ كان شنن القدمين ، همدب العينين ، أبيض الكشحين ، يُقبل معاً

ويُدْبَرُ مِعاً ، فَيِدِّي لِه أَبِي وأَمِي ! مَا رأيت مثله قبله ولا بعده .

أخبرنا الحَسن بن موسى وموسى بن داود عن ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كأن الشمس تجري في جبهته ، وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كأنها الأرض تُطوَى له ، إنا نُجهه أنفسنا وإنه لغير مُكترث .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني عبد الملك عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شن القدمين والكفين ، ضخم المنكبين ، بعيد ما بين المنكبين ، رحب الصدر ، رجل الرأس ، أهدب العينين ، حسن الفم ، حسن اللحية ، تام الأذنين ، ربعة من القوم ، لا طويلا ولا قصيراً ، أحسن الناس لوناً ، يُقبل معا ويدبر معا ، لم أر مثله ولم أسمع بمثله .

أخبرنا أحمد بن الحجاج الحراساني قال : أخبرنا عبد الله بن المبداك قال : أخبرنا أسامة بن زيد ، وأخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارظ عن أي هريرة أنه ربما كان حد ث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيقول حدثنيه : أهدب الشفرين ، أبيض الكشحين ، إذا أقبل أقبل جميعاً ، وإذا أدبر جميعاً ، لم تر عيني مثله ولن تراه .

أخبرنا أحمد بن الحجّاج عن عبد الله بن المبارك عن عمرو بن الحــارث عن آبي يونس عن أبي هريرة قال : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كأن الشمس تجري في جبهته ، وما رأيت أحداً أسرع مشياً من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كأن الأرض تُطوى له ، وإنا لنجهد أن ندركه وإنه لغير مكترث .

أخبرنا قدامة بن محمد المدني ، حد تني أمي فاطمة بنت مضر عن جد ها خشرم بن بشار أن رجلاً من بني عامر أتى أبا أمامة الباهلي فقال : يا أب

أمامة إنك رجل عربي إذا وصفت شيئاً شفَيْتَ منه ، فصف لي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى كأنتي أراه ، فقال أبو أمامة : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رجلاً أبيض تعلوه حمرة ، أدعج العينين ، أهدب الأشفار ، ضخم المناكب ، أشعر الذراعين والصدر ، شأن الأطراف ، ذا مسربة ، في الرجال أطول منه ، وفي الرجال أقصر منه ، عليه سحوليتان ، إذا رم تحت ركبتيه بثلاث أصابع أو أربع ، إذا تعطف بردائه لم يتحيط به ، إذاره تحت ركبتيه بثلاث أصابع أو أربع ، إذا تعطف بردائه لم يتحيط به ، فهو متأبيطه تحت إبطه ، إذا مشى تكفياً حتى يمشي في صعود ، وإذا التفت للفت جميعاً ، بين كتفيه خاتم النبوة ، قال العامري : قد وصفت لي صفة لو كان في جميع الناس لعرفته .

أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسيّ ، أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ضليع الفم منهوس العقب .

أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا إسرائيسل عن سماك أنّه سمع جابر بن سمّرة ووصف النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال له رجل : أوَجَنْهُ مثل السّيف ؟ فقال جابر : مثل الشمس والقمر مستدير !

أخبرنا عفّان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي قالا : أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق ، سمعت البراء يقول : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مربوعاً بعيد ما بين المنكبين ، قال عفّان في حديثه : يَبَالُغُ شَعَرُهُ شَحَمْمَة أَذُنْنَيْه ، عليه حلّة حمراء .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء أنّه وصف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : بعيد ما بين المنكبين ، ليس بالقصير ولا بالطويل .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق أن رجـــلاً

سأل البراء : أليس كان وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، مثل السيف ؟ قال : لا ، مثل القمر !

أخبرنا هو دة بن خليفة ، أخبرنا عوف عن يزيد الفارسي قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في النوم زمن ابن عباس على البصرة ، قال فقلت لابن عباس : إني قد رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال ابن عباس : فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقول : إن فقال ابن عباس : فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقول : إن الشيطان لا يستطيع أن يتتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني ، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي قد رأيت ؟ قال : نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين ، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض ، حسن المضحك ، أكحل العينين ، جميل دوائر الوجه ، قد ملأت لحيته ما لكن هذه إلى هذه ، وأشار بيده إلى صد غيه حتى كادت تمالاً نحره . قال عوف : ولا أدري ما كان مع هذا من النعت ، قال فقال ابن عباس : لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا .

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجساهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّي رأيتُ عيسى وموسى وإبْراهيم ، فأمّا عيسى فجعَنْدٌ أحْمَرُ عَريضُ الصّدْرِ ، وَأُمّا مُوسَى فَادَمَ جَسِيمٌ سَبَّطٌ كَأَنّهُ مِن وجالِ الرّطّ . فقالوا له : إبراهيم ؟ فقال : انْظُرُوا إلى صاحبيكُم ، يعني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نفسه .

أخبرنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن داود بن أبي هند ، حدّثني رجل عن ابن عبّاس أن النبيّ ، صلى الله عليسه وسلّم ، كان لا يلتفت إلا جميعاً وإذا مشى مشى مجتمعاً ليس فيه كسل .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا الجُريري قال : كنت أطوف مع أبي طفيــل بالبيت فقال : ما بقي أحــد رأى رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، غيري ، قال قلت : رأيتَه ؟ قال : نعم ، قلت : كيف كان صفته ؟ فقال : كان أبيض مليحاً مقصداً .

أخبرنا خلف بن الوليد الأزديّ ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجُريري عن أبي الطفيل قال قلت له : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، كان أبيض مليح الوجمه .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن عُمير عن ابن عمر قال : ما رأيت أحداً أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضأ من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حد ثني بكير عن مسمار عن زياد مولى سعد قال : سألت سعد بن أبي وقاص هل خضب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا ولا هم به ، قال : كان شيبه في عنن فقته وناصيته ، ولو أشاء أعد ها لعد د تها ، قلت : فيما صفيته ؟ قال : كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهن ولا بالآدم ولا بالسبط ولا بالقطيط ، وكانت لحيته حسنة ، وجبينه صكاتاً منشر با بحمرة ، شأن الأصابع ، شديد سواد الرأس واللحية .

أخبرنا خالد بن مخلّد البجلي ، أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُسلّم عن يمينه حتى يبُركى بياض خدّه ، ثم يُسلّم عن يساره حتى يبُركى بياض خدة .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث ، يعني ابن سليم ، قال : سمعت شيخاً من بني كنانة يقول : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ووصفه فقال : أبيض مربوعاً كأحسن الرجال وجهاً . أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني فروة بن زُبيد عن بشير مولى المأربيين

عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبيض

مشرباً بحمرة ، شأن الأصابع ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا بالسبط ولا بالجعد ، إذا مشى هرول الناس وراءه ، ولا ترى مثله أبداً .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد تني شيبان عن جابر عن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم فترح مكة ، فما أنسى شدة بياض وجهه ، وشدة سواد شعره ، إن من الرجال لمن هو أطول منه ومنهم من هو أقصر منه ، يمشي ويمشون ، قلت لخولة أمي : فمن هاذا ؟ قالت : هذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قلت : ما كانت ثيابه ؟ قالت : ما أحفظ ذلك الآن .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا شيبان عن جابر عن أبي صالح عن أم هلال قالت : ما رأيت بطن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قط إلا ذكرتُ القراطيس المَثْنيَّة بعضها على بعض .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا موسى بن عبيدة ، أخبرني أيوب ابن خالد عمّن أخبره أنّه ذكر النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، في حديث رواه قال : فما رأيت رجلاً مثله متجرّداً كأنّه فلقة قمر .

أخبرنا الفضل بن دكين ، أخبرنا سفيان الثوري عن الزبير عن إبراهيم قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يفترش رجلسه اليسرى حتى يرى ظاهرها أسود .

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شديد البطش .

أخبرنا وهب بن جرير ، يعني ابن حازم ، أخبرنا أبيّ ، سمعت الحسن قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أجود النّاس ، وأشجع الناس ، وأحسن الناس ، أبيض أزهر .

حد ثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقص من شاربه ، قال وقال عكرمة : وكان إبراهيم خليل الرحمن من قبله يقص من شاربه .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن مسعر عن عوف قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يضحك إلاّ تبسّماً ولا يلتفت إلا جميعاً .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا سعيد بن يزيد ، أخبرنا أبو سليمــان عن رجل عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يلتفت إلا جميعاً .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا الحُسام بن مصك عن قتادة قال : ما بعث الله نبياً قط إلا بعثه حسن الوجه ، حسن الصوت ، حتى بعث نبيكم ، فكان حسن الوجه حسن الصوت ، ولم يكن يرجع ، وكان يمد بعض المد .

أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، أخبرنا زكريّاء بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إنّي قَدْ بَدَنْتُ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقَيِيَامِ فِي الصّلاةِ وَالرّكُوعِ وَالسّجُود .

أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها، قالت : كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يصلّي شيئاً من صلاته وهو جالس ، فلمنا دخل في السن جعل يجلس حتى إذا بقي من السورة أربعون آية أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد .

أخبرنا الفضل بن دكين ، أخبرنا داود بن قيس الفرّاء ، أخبرنا عبيه الله بن عبد الله بن أقرم الحزاعي ، حدّثني أبي أنّه كان مع أبيه بالقاع من عزّة فمرّ بنا ركب فأناخوا ناحية الطريق ، فقال لي أبي : وأقيمت الصلاة فإذا فيهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فصليت معهم فكأنّي أنظر إلى عُنفرَتَيْ إبطيّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا سجد .

أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل من بني تميم قال : سمعت ابن عبّاس يقول : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ساجداً مُخوَيّاً فرأيت بنياض ابطنيه .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا ابن أبي ذيب عن شعبة عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا سجد ينّرى بياض إبطيه .

أخبرنا كثير بن هشام والفضل بن دكين قالا : أخبرنا جعفر بن بُرقان ، أخبرنا يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا سجد جافى يديه حتى يترى متن خلفه بياض إبطيه .

أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا عبد الرزاق بن همام ابن نافع قال : أخبرنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا سجد يُرى بياض إبطيه.

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الحُدري قال : كأني أنظر إلى بياض كَشْح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو ساجد .

أخبرنا محمد بن عبيد الأسدي ، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إذا سجد يُرى بياض إبطيه .

أخبرنا يونس بن محمد المؤدّب ، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال : وصف لنا البراء فاعتمد على كفيه ورفع لي عجيزته وقال : هكذا كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يسجد .

أخبرنا الحكم بن موسى ، أخبرنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن أبي بكر الغسّاني عن أبي عن أبي بكر الغسّاني عن أبي الأحوص حكيم بن عُمير عن جابر بن عبـد الله قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يسجد في أعلى جبهته مع قُصاص الشعر .

أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان النهدي ، أخبرنا جُميع بن عمر ابن عبد الرحمن العيجلي ، حدَّثني رجل بمكَّة عن ابن لأبي هالة التميمي عن الحسن بن علي قال : سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي ، وكان وصَّافاً ، عن حلية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا أشتهي أن يصف لي منهـــا شيئاً أتعلُّق به ، فقال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فخماً مفخَّماً ، يتلألًا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، أطول من المربوع ، وأقصر من المشذَّب ، عظيم الهامة ، رَجِل الشعر إن انفرقت عقيصته فمرق وإلا فلا ، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفَّره ، أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزجَّ الحواجب سوابغ في غير قُرُن ، بينهما عرق يُديره الغضب ، أقنى العيرْنين ، له نور تعلوه يحسبه من لم يتأمَّله أشم " ، كثَّ اللحية ، ضليع الفم ، مفلَّج الأسنان ، دقيق المَسرُبة ، كأن عُنُفَّهُ جيد دُمية في صفاء الفضة ، معتدل الحكلق ، بادن متماسك ، ستواء البطن والصدر ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس ، أنور المتجرد ، موصول ما بين اللبَّة والسرة بشعر يجري كالحط ، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، سبط القَصَب ، شأن الكفّين والقـــدمين ، سائل الأطراف ، خُـمـُصان الأخمصين ، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلُّعاً ، يخطو تكفُّواً ، ويمشي هَوْناً ، ذريع المِشية ، إذا مشى كأنّما ينحط من صبب ، وإذا التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ، يعني جُلَّ نظره الملاحظة ، يسبق أصحابه ، يبدر من لقي بالسلام ، قال قلت : صف لي منطقه ، قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، متواصلاً للأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، لا يتكلّم في غير حاجة ، طويل السّكنْتِ ، يفتتح الكلام ، ويختِمه بأشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلام ، فَـصْلُ ۗ لا فُـضُولَ ولا تقصيرً ، دَمِثًا ليس بالجافي ولا المَهين ، يعظّم النعمة وإن دقّت لا يذمّ منها شيئاً ، لا يذم " ذَوَاقاً ولا يمدحه ، لا تُغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفة كلها وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحد ت اتصل بها ، يضرب براحته اليمني باطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه ، جُل ضحكه التبسم ، ويفتر عن مشل حب الغمام ، قال : فكتمتها الحسين بن علي زماناً ، ثم حد ته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مُدخله ومجلسه ومُخرجه وشكله فلم يدّع منه شيئاً .

قال الحسين : سألت أي عن دخول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : كان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك ، فكان إذا أوى إلى منزله جزاً دخوله ثلاثة أجزاء ، جزءاً لله ، وجزءاً لأهله ، وجزءاً لنفسه ، ثم جزاً جزءه بينه وبين الناس ، فيسرد ذلك على العامة بالخاصة ، ولا يدخر عنهم شيئاً ، وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل نادية وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، فمنهم ذو الحاجة ، ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج ، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول : ليبئلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته ، فإنه من أبلغ سلاطائل حاجة من لا يستطيع إبلاغ عاجة أ ، فإنه من أبلغ يوم القيامة . لا يُذكر عنده إلا ذلك ويقبل من أخد غيره ، يدخلون رواداً ولا يفترقون إلا عن ذواق ، ويخرجون أدلة .

قال : فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ، فقال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يخزُن لسانه إلا مما يعينُهم ويبُولِنَفهم ولا يفرقهم ، أو قال ينفرهم ، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بتشرَه ولا خُلْقَه ، ويتفقد أصحابه

ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسن الحسن ويقويه ، ويقبّح القبيح ويوهنه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل محافة أن يغفلوا ، لكلّ حال عنده عتاد ، لا يقصر عن الحقّ ولا يجوزه الدين ، يلتُونَه من الناس خيارهم ، أفضلهم عنده أحسنهم مؤاساة ومؤازرة .

قال : فسألته عن مجلسه ، فقال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ، لا يوطن الأماكن ويتنهى عن إيطانها ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك ، يعطي كل جلسائه بنصيبه ، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف ، ومن سأله حاجة لم يرد و إلا بها أو بميسور من القول ، قد وسيع الناس منه بسطه وخلقه ، فصار لهم أباً وصاروا في الحق عنده سواء ، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا تُرفع فيه الأصوات ولا تُوبن فيه الحرم ولا تُنثى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى ، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ، ويوثرون ذا الحاجة ، ويحفظون أو يحوطون الغريب .

قال قلت : كيف كانت سيرته في جلسائه ؟ قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دائم البشر ، سهل الحُلْق ، ليّن الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخّاب ولا فحّاش ولا عيّاب ، يتغافل عما لا يشتهي ، ولا يد نس منه ولا يجنب فيه ، قد ترك نفسه من ثلاث : الميراء ، والإكثار ، ومما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث ، كان لا يذم ّ أحداً ولا يعيره ، ولا يطلب عورته ، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه ، إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت تكلّموا ولا يتنازعون عنده ، من تكلّم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده ، حديث أوّلييّتهم يتضحك مما يضحكون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته منه ، ويتعجّب مما يتعجّبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم ، ويقول : إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها

فأردفوه ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء ، ولا يقطع عن أحد حــديثه حتى يجوز فيقطعه بنهـي أو قيام .

قال: فسألته كيف كان سكوته ، قال: كان سكوت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على أربع: على الحلم ، والحذر ، والتقرير ، والتفكر . فأما تقريره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس ، وأما تذكره أو تفكره ففيما يبقى ويفنى ، وجمع الحلم والصبر وكان لا يتغضبه شيء ولا يستنفره ، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى ليقتدى به ، وتركه القبيح ليتناهى عنه ، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته ، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة .

# ذكر خاتم النبوّة الذي كان بين كَتَفَيّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عُبيد الله بن موسى العبسي والفضل بن دُكين قــالا : أخبرنا إسرائيل عن سـِماك أنّه سمع جابر بن سـَمُرة وصف النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ورأيت خاتمه عند كتفيه مثل بيضة الحمامة تشبه جسمه .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا حسن بن صالح عن سماك ، حد ثني جابر بن سَمُرة قال : رأيت الحاتم الذي في ظهر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سَلَعة مثل بيضة الحمامة .

أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال : أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول : نظرت إلى الحاتم على ظهر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كأنه بيضة .

أخبرنا الضحَّاك بن مَخْلُد ، أخبرنا عَزْرَة بن ثابت ، أخبرنا عِلْمَاء

ابن أحمر عن أبي رِمْثَة قال : قال لي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا أبا رِمْثَة ادْنُ مُنِي امْسَحْ ظَهَري ، فدنوت فمسحت ظهره ثم وضعت أصابعي على الحاتم فغمزتها ، قلنا له : وما الحاتم ؟ قال : شعر مجتمع عند كتفهه .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا زهير عن عروة بن عبـــد الله بن قشير ، حد ثني معـــاوية بن قرّة عن أبيه قال : أتيت رسول الله ، صلّى الله عليــه وسلم ، في رهط من مزينة فبــايعته وإن قميصه لمطلّق ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الحــاتم .

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس وخالد بن خداش عن حمّاد بن زيد ، أخبرنا عاصم الأحول بن عبد الله بن سرجس قال : أتيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس في أصحابه ، فدرت من خلفه فعرف السذي أريده ، فألقى الرداء عن ظهره ، فنظرت إلى الحاتم على بعض الكتف مثل الحُمع ، قال حمّاد : جُمع الكف ، وجمّع حمّاد كفّه وضم أصابعه ، الحُمع ، قال حمّاد : جُمع الكف ، وجمّع حمّاد كفّه وضم أصابعه ، حوله خيلان كأنها الثآليل ، ثمّ جثت فاستقبلته فقلت : غفر الله لك يا رسول الله ! فقال : ولك ! فقال له بعض القوم : يستغفر لك رسول الله ؟ فقال : فعم ولكم ، وتلا الآية : واستتغفر لي نيونس ، وأما خالد بن خداش فقال : ثم هكذا قال أحمد بن عبد الله بن يونس ، وأما خالد بن خداش فقال : ثم جئت حتى أستقبله ، فقلت : استغفر لي يا رسول الله ، فقال : غفر الله عنه أجمعا على آخر الحديث أيضاً .

أخبرنا عفّان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي وسعد بن منصور قالوا : أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط ، حدّثني إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فنظر أبي إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال : يا رسول الله إنّي كأطب الرجال ألا أعالجها لك ؟ فقال : لا ، طبيبها الّذي خلقها .

أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، حد أني حمداد بن سلمة عن عاصم عن أبي رمثة قال : أتبت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا في كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة ، فقلت : يا رسول الله ألا أداويك منها ؟ فإنا أهل بيت نتطبت ، فقال : يُداويها الله وضَعَها .

أخبرنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : أتُحبّه أ ؟ قلت : أتيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ومعي ابني فقال : أتُحبّه أ ؟ قلت : نعم ، قال : لا يتحنى علينك ولا تتحنى علينه ، فالتفت فإذا خلف كتفيه مثل التفاحة ، قلت : يا رسول الله إني أداوي فدعني حتى أبنطها وأداويها ، قال : طبيبها الذي خلقها .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيّ عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمنه قال : أتيت النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ومعي ابن لي فقلت : يا ابني هذا نبيّ الله ، فلمنا رآه أرعد من هيبته ، فلمنا انتهيت قلت : يا رسول الله إني طبيب من أهل بيت أطباء وكان أبي طبيباً في الجاهلية معروفاً ذلك لنا ، فأذَن لي في التي بين كتفيك فإن كانت سلعة بططتها فشفى الله نبية ، فقال : لا طبيب لحاً إلا الله . وهي مثل بيضة الحمامة .

#### ذكر شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شعر يضرب منكبيه .

قال : أخبرنا يحيى بن عبّاد وهشام أبو الوليد الطيالسي قالا : أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يصف رسول الله ، صلى الله عليـــه

وسلم ، فقال : كان شعره إلى شحمة أذنيه .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال سمعته يقول : ما رأيتُ أحداً من خلق الله أحسن في حلمة حمراء من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إن جمّته لتضرب قريباً من منكبيه .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال : ما رأيت أحداً أجمل من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مترجلًا في حلة حمراء ، شعره قريب من عاتقيه .

أخبرنا يزيد بن هارون وسليمان بن حرب قالا : أخبرنا جرير بن حازم ، أخبرنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك : كيف كان شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان شعراً رَجِلاً ليس بالسبّط ولا بالجَعْد ، زاد يزيد بن هارون بين أذنيه وعاتقه .

أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، كان لا يجاوز شعره أذنيـه .

أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي وعمرو بن عاصم الكلابي عن همّام عن قتادة عن أنس بن مالك قال : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شعر ، قال أبو داود : يبلغ منكبيه ، وقال عمرو : يضرب منكبيه .

أخبرنا محمد بن مقاتل الحراساني قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن شعر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إلى أنصاف أذنيه .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مَنْدل عن حُميد عن أنس قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليس بالجعد ولا بالسبط ، شعره إلى أنصاف أذنيه .

أخبرنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا حميّاد بن سلمة ، أخبرنا حُميد عن

أنس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان لا يجاوز شعره أذنيه .

أخبرنا عفيّان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن منصور قالوا : أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : كنت أظن أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيء لا يشبه الناس ، فرأيته فإذا هو بشرله وقرّة .

أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسيان عن مجمّع بن يحيّى الأنصاري عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار عن علي "أنّه وصف النبي" ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : كان ذا وفرة .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، أخبرنا ابن أبي الزناد عن هشام ابن عروة عن أبيه قال قالت عائشة : رضي الله عنها : كان شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فوق الوفرة ودون الجُمّة .

أخبرنا محمد بن مقاتل الحراساني قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال : أخبرنا أبو المتوكل الناجي أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كانت له لِمّة تغطّي شحمة أذنيه .

أخبرنا عبد الملك بن عمر وأبو عامر العَقَدَي ، أخبرنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نتجيح عن مجاهد عن أم هانيء قالت : رأيت في رأس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ضفائر أربعاً .

أخبرنا الفضل بن دُكين عن سفيان بن عُيينة عن ابن أبي نجيح عن محسمة على الله عليه وسلم ، قدم مكسة وله أربع غدائر .

أخبرنا أحمد بن الوليد المكي ، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانيء قالت : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليــه وسلم ، وله أربع غدائر ، تعني شعره .

أخبرنا يحيى بن عبّاد البصري ، أخبرنا إبراهيم بن سعمد ، حدّثني

ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس قال : كان أهل الكتاب يسد ُلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ، فسدّل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناصيته ثمّ فرق بعد ً .

أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد وعن أبيه حكيم بن عمير قالا : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يفرق ويأمر بالفرق وينهى عن السّكيّشيّة .

أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي وإسحاق بن عيسى قالا : أخبرنا مالك ابن أنس عن زياد بن سعد أنّه سمع ابن شهاب يقول : سدل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناصيته ما شاء الله ثمّ فرق بعد ُ.

أخبرنا الفضل بن دُكين وعبيد الله بن موسى قالا : أخبرنا إسرائيل عن سماك أنّه سمع جابر بن سمرة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كثّر ، يعني الشعر واللحية ، قال عبيد الله : كثير شعر اللحية .

أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن محمد الحنفية سأل جابر بن عبد الله عن غسل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يغرف على رأسه ثلاث غرفات ، فقال حسن : إن شعري كثير ، يعني حسن نفسه ، فقال جابر : يا ابن أخي شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان أكثر من شعرك وأطيب .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز ابن عُبيد الله قال : رأيتُ وهب بن كيسان يسجد على قُصاص شعره ، فقلت : يا أبا نُعيم أمكن جبهتك من الأرض ، قال : إني سمعت جابر ابن عبد الله يقول : ورأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يسجد على قُصاص شعره .

أخيرنا عفاًن بن مسلم ، أخبرنا حماًد بن سلمة عن حُميد عن أنس أنّه سئل عن شعر النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال : ما رأيت شعراً أشبه بشعر النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، من شعر قتادة ، ففرح يومئذ قتادة .

أخبرنا سليمان بن حرب ، أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : رأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعره إلا في يدي رجل .

#### ذكر شيْب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ ويزيد بن هارون وأنس بن عياض أبو حمزة الليثي ومعاذ بن معاذ العنبري ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ قالوا: أخبرنا حُميد الطويل قال: سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما شانه الله بالشيب وما كان فيه من الشيب ما يُخ شَب ، قال إسماعيل ويزيد في حديثهما: إنها كانت شعرات في مقدم لحيته ، وأشار حميد بيده إلى مقدم لحيته ، وفعل ذلك يزيد ، وقال معاذ في حديثه: ولم يبلغ الشيب الذي كان به عشرين شعرة .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا زهير عن حميد الطويل قال : قيل لأنس ابن مالك : أكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتخشب ؟ قال : كان شمطه أقل من ذلك ، لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة ، قال زهير : وأصغى حميد إلى رجل عن يمينه قال سبع عشرة ، ووضع يده على عنفقته .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت قال قيــل لأنس : هل شاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ فقال : ما شانه الله بالشيب ، ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة .

أخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل عن حماد بن زيد عن ثابت البُناني قال : سئل أنس عن خضاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقسال : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم ير من الشيب ما يُخْضَب ، قال سليمان في حديثه : إنها كان شمطات في لحيته ولو شئت عددتهن ، وقال عارم في حديثه : لو شئت لعددت شيبه .

أخبرنا أنس بن عياض ، أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه سمع أنس ابن مالك يقول : توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

أخبرنا الفضل بن دُكين وعفّان بن مسلم وعمرو بن عاصم الكلابي قالوا: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ؟ فقال: لم يبلغ ذلك إنما كان شيء في صُدغه .

أخبرنا الحجاج بن نصير ، أخبرنا محمد بن عمرو عن محمد بن سيرين قال : سألت أنس بن مالك قلت : هل خصص رسول الله ، صلى الله عليمه وسلم ؟ قال : لم يبلغ ذلك ولكن أبا بكر قد خصب ، قال : فجئت يومئذ فاختصت .

أخبرنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا المثنى ابن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يخضب قط ، إنما كان البياض في مقدم لحيته في العنفقة قليلاً وفي الرأس نَبَدْ يسير لا يكاد يرى ، قال المثنى مرة : والصدغين .

أخبرنا محمد بن الصباح ، أخبرنا إسماعيل بن زكرياً عن عاصم عن ابن سيرين قال : سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، يخضب ؟ قال : لم يبلغ الحضاب ، كانت في لحيته شعيرات بيض .

أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، أخبرنا سماك بن حرب قال : سئل جابر بن سمرة : أشاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ؟ فقال : ما كان في رأس رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ولحيته شيب إلاّ شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن .

أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال : أخبرنا شعبة عن سماك عن جابر ابن سمرة أنّه سئل عن شيب النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال : كان إذا دهن رأسه لم يتبين ، وإذا لم يكهنُ تبيّن .

أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا إسرائيل عن سيماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد شمط مُقدّم رأسه ولحيته ، فكان إذا دهنه ومشطه لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين .

أخبرنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أيتوب السختياني عن يوسف بن طلق بن حبيب أن حجّاماً أخـــ من شارب النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، فرأى شيبة في لحيته ، فأهوى إليها فأمسك النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، بيده وقال : مَن شابَ شَيْبَةً في الإسلام كانت له نُوراً يَوْم القيامة .

أخبرنا عمرو بن الحيثم ويحيى بن حليف بن عقبة قالا : أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة قال : سألت سعيداً ، يعني سعيد بن المسيب ، هل خضب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما كان بلغ ذلك .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث ، يعني ابن سُليم ، قال : سمعت شيخاً من بني كنانة يقول : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يمشي في سوق ذي المجاز جعداً أسود الرأس واللحية .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، حدّ ثني بُكير بن مسمار عن زياد مولى سعد قال : سألت سعد بن أبي وقاص هل خضب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا ، ولا هم به ، قال : كان شيبه في عَنفَقته

وناصيته لو أشاء أعُدَّها عددتها .

أخبرنا محمد بن عمر عن عمر بن عقبة بن أبي عائشة الأسلمي عن المنذر ابن جهم عن الهيثم بن دهر الأسلمي قال : رأيت شيب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في عَنفقته وناصيته ، حزرته يكون ثلاثين شيبة عليه عليه عدداً .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدّثني فروة بن زبيد عن بشير مولى المازنيين قال : سألت جابر بن عبد الله : هل خضب رسول الله ، صلى الله عليمه وسلم ؟ فقال : لا ، ما كان شيبه يحتاج إلى الحضاب ، كان وصّح في عنفقته وناصيته ولو أردنا أن نُحصيها أحصيناها .

أخبرنا يزيد بن هارون أن جرير بن عثمان قال : قلت لعبد الله بن بشر : أشيخاً كان النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ؟ قال : كان في عنفقته شعرات بيض .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا جرير بن عثمان الرحبي قال : سألت عبد الله بن بشر ، صاحب رسول الله ، صلى الله عليمه وسلم ، أكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شيخاً ؟ قال : كان أشب من ذلك ، ولكن كان في لحيته ، وربما قال في عنفقته ، شعرات بيض .

أخبرنا الفضل بن دُكين والحسن بن موسى الأشيب وموسى بن داود قالوا : أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا منه أبيض ، ووضع زهير يده على عنفقته ، قيل لأبي جحيفة : من أنت يومئذ ؟ قال : أبئري النبلة وأريشها .

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب السُّواثي ، وهو أبو جحيفة ، قال : رأيتُ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فرأيت بياضاً من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنفقة .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شابت عَنْفَقَتُه .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا القاسم بن الفضل قال : شهدت محمد ابن علي ، ونظر إلى الصلت ، بين زبيد وشمط سائل على عنفقته ، فقال محمد : هكذا كان شمَط النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سائلاً على عنفقته ، ففرح الصلت بذلك فرحاً شديداً .

أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا حجاج بن دينار بن محمد بن واسع قال قيل : يا رسول الله لقد أُسْرَعَ إليك الشيبُ ! قال : شَيَّبَتْنِي الرِ كتابُ أُحْكِمَتْ آياتُهُ أَمُّمَ فُصَلَتُ وَأَخْوَاتُهُمَا .

أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة قال: قبل يا رسول الله نرى في رأسك شيباً! قال: ما لي لا أشيبُ وَأَنَا أَقْرَأُ هُوداً وَإِذَا الشّمْسُ كُوّرَتُ ؟

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك عن علي بن أبي علي عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن رجلاً قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم : أنا أكبر منك مولداً ، وأنت خير مني وأفضل ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : شَيَّبَتْني هُودٌ وَأَخَوَاتُهُمَا وَمَا فُعِلَ بالأَمَم قبلي .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا شيبان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر : أراك قد شبت يا رسول الله ! قال : شَيَّبَتَنْي هُودٌ وَالوَاقِعَةُ وَالمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ .

أخبرنا الفضل بن دُكين وعبد الوهاب بن عطاء قالا : أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال : قال بعض أصحاب النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم : يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب ! فقال : أجلَ شيّبتَنْني هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا . قال عطاء : أخواتها اقتربت الساعة ، والمرسلات ، وإذا الشمس كورت .

أخبرنا الفضــل بن دكين أخبرنا مسعود بن سعد عن أبي إسحاق عن عن عليك الشيبُ! عكرمة قال : قيل للنبيّ ، صلى الله عليــه وسلم : شبت وعـَجـِلَ عليك الشيبُ!

فقال : شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهُمَا أُو ذَوَاتُهُمَّا .

أخبرنا عفيّان بن مسلم وإسحاق بن عيسى قالا : أخبرنا أبو الأحوص ، أخبرنا أبو إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر : سألت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قلت : يا رسّول الله ما شيّبك ؟ قال : هُودٌ والواقعة والمُرْسَلاتُ وَعَمَ يَتَسَاء لُونَ وَإِذَا الشّمْسُ كُورَتْ.

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد عن قتادة قال قالوا : لقد أسرع إليك الشيب يا رسول الله ! قال : شَيَبَتَنْي هُودٌ وَأَخْوَاتُهُمَا .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، حد أبي أبو صخر أن يزيد الرقاشي حد أنه قال : سمعت أنس بن مالك يقول : بينما أبو بكر وعمر جالسان في نحر المنبر ، إذ طلع عليهما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من بعض بيوت نسائه يمسح لحيته ويرفعها فينظر إليها ، قال أنس : وكانت لحيته أكثر شيباً من رأسه ، فلما وقف عليهما سلم ، قال أنس : وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً ، وكان عمر رجلاً شديداً ، فقال أبو بكر : بأبي وأمي لقد أسرع فيك الشيب ! فرفع لحيته بيده ونظر إليهما فترقرقت عينا أبي بكر ، ثم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أجل شيبت أبي همود وأخواتها . قال أبو بكر : بأبي وأمي وما أخواتها ؟ قال : الواقعة والقسارعة وسأل أسائيل وإذا الشم أس كورت . قال أبو صخر : فأخبرت هذا الحديث ابن قلسط ، فقال : يا أحمد ما زلت أسمع هذا الحديث من أشياخي ، فلم تركت الحاقة وما أدراك ما الحاقة !

### ذكر من قال خضَّب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عفّان (بن مسلم ومسلم بن إبراهيم ويونس بن محمد المؤدّب قالوا: أخبرنا سلام بن أبي مُطيع ، أخبرنا عثمان بن عبد الله بن موهّب قال : دخلنا على أمّ سلمة فأخرجت إلينا صِرّة فيها شعرٌ من شعر النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، مخضوباً بالحنّاء ، قال عفّان ويونس في حديثهما والكتّم . أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا نُصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحمر .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا معقل بن عبد الله عن عكرمة بن خالد قال : عندي من شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مخضوب مصبوغ في سُكّة .

أخبرنا الفضل بن دُكين ويحيتى بن عباد قالا : أخبرنا يونس بن أبي اسحاق ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سعد ، قال يحيتى بن عباد عن أبيه ، قال : كان لنا جُلُجُلُ من ذهب ، فكان الناس يغسلونه وفيه شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فتخرج منه شعرات قد غيرت بالحناء والكتم .

أخبرنا عبد الله بن نمير ، أخبرنا عثمان بن حكم قال : رأيت عنسه آل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة شعرات من شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مصبوغة بالحناء .

أخبرنا حجين بن المثنى ، أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيـــ عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : رأيت شعراً من شعره ، يعيى الذي م صلى الله عليـــه وسلم ، فإذا هو أحمر ، فسألت عنـــه فقيل لي احمر من الطيب .

أخبرنا محمَّد بن عبـد الله الأنصاريُّ ، أخبرنا كَهُمَّس عن عبد الله

ابن بريدة قال قيل له : هل خضب رسول الله ، صلى الله عليــه وسلّم ؟ قال : نعــم .

أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن زياد عن أبي جعفر قال : شميط عارضا رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فخضبه بحنّاء وكتم .

أخبرنا عفّان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن منصور عن عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمِثْمَةُ أنّه وصف النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، فقال : ذو وقَوْرة وبها رَدْعٌ من حنّاء .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن جريج أنّه قال لابن عمر : أراك تغير لحيتك ! قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يغير لحيته .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا عاصم بن عمر عن عبد الله ابن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج قال : سمعته وهو يحدث أبي قال : جثت إلى ابن عمر فقلت : رأيتك لا تغير لحيتك إلا بهذه الصفرة ، قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصنع ذاك .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافسع عن ابن عمر أنّه كان يصفّر لحيته بالحَلُوق ويحدّث أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصفّر .

أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن عبد الرحمن الشَّماليَّ قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يغيّر لحيته عاء السدر ، ويأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم .

## ذكر ما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في تغيير الشيب وكراهة الخضاب بالسواد

أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نُمير ومحمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : غَيّرُوا الشّيْبَ وَلا تَشَبّهُوا باليّهُودِ وَالنّصَارَى .

أخبرنا محمد بن كُناسة الأسديّ ، أخبرنا هشام بن عروة عن عثمان ابن عروة عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلمّ غَيّروا الشّيْبُ وَلا تَشَبّهُوا باليّهود .

أخبرنا عبد الله بن نُمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : غَيّرُوا الشّيْبَ وَلا تَشَبّهُوا باليّهُود .

أخبرنا عبد الله بن نُمير عن الأجلح عن عبد الله بن بُريدة عن أبي الأسود الدولي عن أبي ذرّ قال قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : إنّ أحسسنَ ما غَيّرْتُهُم به الشّيسْبَ الحيناء والكّتَهُ .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قسال : أخبرنا المسعوديّ عن الأجلع عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أحسْنَ ما غَيَرْتُمْ به الشّيْبَ الحينّاءُ وَالكَتَمَ .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاريّ ، حدّثني كَهُمْسَ ، حدّثني عبد الله بن بُرَيْدة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : إنّ أحسّنَ ما غَيّرْنُمْ به الشّيْبَ الحِنّاءُ والكّتَسَمُ .

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن أبا هريرة قال إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن اليه والنسور والنسارى لا يصبعُون فَخَالِفُوهُم .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا ابن عُيينة عن الزهريّ عن سليمان وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إنّ اليهود والنّصَارَى لا يَصَبُّغُون فَخَالفُوهُمُ .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق ، حدّ ثبي إبراهيم ابن محمد بن سعد بن أبي وقياص قال قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كيف تصنع اليهود بشيبيها ؟ قال الا يغيرونه بشيء ، قال : فَخَالِفُوهُم فَإِن أَمْشُلَ مَا غَيَر نُهُم به الشّيْب الحيناء والكتّم .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد عن حمّاد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن الأنصار دخلوا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ورؤوسهم ولحاهم بيض فأمرهم أن يغيّروا ، قال : فراح الناس بين أحمر وأصفسر .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : سأل سعيد ، يعني ابن أبي عروبة ، عن الحضاب ، فأخبرنا عن قتادة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مَن ْ كَانَ مُغَيَّرًا لا بُدَّ فَاخْضِبوا بالحيناء والكتَّم .

أخبرنا مؤمل بن إسماعيل ، أخبرنا سفيان عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسّان عن عمّه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يكره تغيير الشيب .

أخبرنا عقان بن مسلم وهاشم بن القاسم وأحمد بن عبد الله بن يونس قالوا : أخبرنا محمد بن طلحة عن حُميد بن وهب القرشي عن بني طاووس عن عبد الله بن عبّاس قال : مرّ على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، رجل قد خضب بالحنّاء ، قال : ما أحسن هنذا ! ثمّ مرّ عليه رجل بعده قد خضب بالحنّاء والكتم ، فقال : هذا أحسن من هذا ! قال : مرّ عليه رجل قد خضب بالصقرة ، فقال : هذا أحسن من هذا أحسن من هذا

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب قال قال النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم : غَيّروا بالأصْباغ . قال ابن شهاب : وأحبّها إلى أحلكُها .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام ، أخبرنا المثى بن الصبّاح عن عمر بن شعيب أن عمرو بن العاص حدّث أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، نهى عن خضاب السواد .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيّ ، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكويم عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : قَوْمٌ يتَخْضِبونَ بالسّوادِ في آخرِ الزّمانِ كَحَواصِلِ الحّمامِ لا يَريحونَ رائحة الجنّة .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربي عن ليث عن عامر رَفَعَــهُ قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : إن الله لا يَنْظُرُ إلى مَن ْ يَخْضِبُ بالسّواد يوم القيامة .

أخبرنا كثير بن هشام ، أخبرنا ناهض بن سالم عن موسى بن دينار ، مولى أبي بكر ، عن مجاهد قال : رأى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رجلا أسود الشعر قد رآه بالأمس أبيض الشعر قال : مَن ْ أَنْتَ ؟ قال : أنا فلان ، قال : بَل ْ أَنْتَ شَيْطَان " .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا راشد أبو محمد الحيماني عن رجل عن الزهري قال : مكتوب في التوراة ملعون من غيرها بالسواد ، يعني اللحية .

أخبرنا أبو أسامة ومحمد بن عبيد وإسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سئل عطاء عن خضاب الوَسَمَة ، فقال : هو مما أحدث الناس ، قد رأيت نفراً من أصحاب رسول الله ، صلّى الله عليه

وسلّم ، فما رأيت أهداً منهم خضب بالوسمة ، وما كانوا يختضبون إلاّ بالحنّاء، والكُنّم ، وهذه الصفرة .

# ذكر من قال اطَّلَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالنورة

أخبرنا الفضل بن دُكين وموسى بن داود قالا : أخبرنسا شريك عن ليث أبي المسرفي ، قال الفضل عن إبراهيم ، وقسال موسى عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا اطلكي بالنورة وليي عانته وَفَرْجَهُ بيده .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان ، أخبرنا منصور عن حبيب أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان إذا اطّلَـى وَلـِيَ عانته بيده .

أخبرنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان عن صالح عن أبي معشر وسفيان عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت قالا : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا اطلّى بالنورة ولسى عانته بيده .

أخبرنا عارم بن الفضل وموسى بن داود قالا : أخبرنسا حمّاد بن زيد ، أخبرنا أبو هاشم عن حبيب بن أبي ثابت أن وسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، تَنَوَّرَ .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي وحفص بن عمر الحوضي قالا : أخبرنا همام عن قتادة قال : ما تنوّر رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ، قال عمرو بن عاصم في حديثه : ولا الحلفاء ، وقال حفص بن عمر في حديثه : ولا الحسّن .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أن النبي ، صلى الله

عليه وسلتم ، لم يتنوّر ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان .

أخبرنا عبد الوهمّاب بن عطاء عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر أنّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : مين الفيطئرة قصّ الأظنْفَارِ وَالشَّارِبِ وَحَلَمْقُ العانَة .

### ذكر حجامة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيـــان عن حميد عن أنس قال : احتجم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وحجمه أبو طَيَّبَة ، وأمرهم أن يخفّفوا عنه من ضَريبته .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا على بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر قال : أخرج إلينا أبو طيبة المحاجم لثماني عشرة رمضان نهاراً ، فقلت : أين كنت ؟ قال : كنت عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحد بممه .

أخبرنا مالك بن إسماعيل وسريج بن النعمان وخالد بن خداش عسن أبي عنوانة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دعا أبا طيبة فحمد شم سأله : كم خراجك ؟ قال : ثلاثة أيْصُع ، فوضع عنه صاعاً .

أخبرنا أبو الجوّاب بن الأحوص بن جوّاب الضبّي ، أخبرنا عمّار ابن رُزيق عن محمّد بن عبد الرحمن عن أبي الزبير عن جابر قال : حجمَ أبو طيبة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : كمّ خرَاجُكَ ؟ قال : كذا وكذا ، فوضع عنه من خراجه ولم ينهه .

الطويل عن أنس بن مالك قال : احتجم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حمّجَمَه أبو طيبة ، مولى كان لبعض الأنصار ، فأعطاه صاعين من طعام وكلّم أهله أن يخفّفوا عنه من ضريبته ، قال وقال : الحيجاميّة مين أفضل دَوائيكُم .

أخبرنا حُبجين بن المثنى ، أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن حميد الطويل قال : كان ابن عباس يقول : احتجم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأعطاه أجره ولو كان خبيثاً لم يُعطه .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس أنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم بالقاحة وهو صائم ".

أخبرنا نصر بن باب عن الحجّاج عن الحكم عن مقسم عن أبي عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم وهو صائم فغنُشي عليه يومئذ ، فلذلك كُرهت الحجامة للصائم .

أخبرنا نصر بن باب عن داود عن عامر قــال : حجم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عبد لبني بياضة ، قال فقال : كم خراجك ؟ قال : كذا وكذا ، قال : فوضع عنه من خراجه ، قال : ولم يُعطِه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أجره .

أخبرنا عبيدة بن حسميد التيمي ، حد ثني عبد الملك بن عمير عن حصين ابن عقبة عن سمرة بن جسندب قال : كنت عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فدعا حجّاماً فحجمه بمحاجم من قرون ، وجعل يشرطه بطرق شفرة ، قال : فدخل أعرابي فرآه ولم يكن يدري ما الحجامة ، قال ففزع فقال : يا رسول الله علام تسعطي هذا يقطع جلدك ! قال فقال رسول الله ، ملى الله عليه وسلم : هذا الحجم ، قال : يا رسول الله وما الحجم ؟ قال : هو حير ما تكاوى به الناس .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عسن

أبيه عن جدّه قال : احتجم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأعطى الحجّام أجرَه .

أخبرنا يحيى بن إسحاق البَجلي قال : أخبرنا وهب عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم وأعطى الحجّام أجره واشتَطّ .

أخبرنا هاشم بن سعيد البزاز قال : أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن عقبة ، أخبرنا بشر بن سعيد ، وأخبرني زيد بن ثابت أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم في المسجد .

أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيّب أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم في المسجد .

أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب ، أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال ابن خبّاب عن عكرمة عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم وهو مُحرِمٌ من أكلة أكلها ، من شاة ستمّها امرأة من أهل خيبر ، فلم يزل شاكياً .

أخبرنا نصر بن باب عن الحجّاج عن عطاء قال : احتجم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو محرم .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو جعفر الرازي ، وأخبرني أحمد ابن عبد الله بن يونس عن مندك كلاهما عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عبد الله عن الله عليه وسلم ، وهو صائم عن ابن عبد الله عليه وسلم ، وهو صائم محرم .

أخبرنا يحيى بن إسحاق البجلي قال : أخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عبـّاس أن ّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم وهو صائم .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبّاد بن العوّام عن أبي السّوّار السّلّمي ، أخبرنا أبو حاضر عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم بالقاحة وهو محرم .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبّاد عن هلاِل بن خبّاب عن عكرمة عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم وهو محرم .

أخبرنا الحكم بن موسى والقاسم بن خارجة ، أخبرنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء ومجاهد وطاووس عن ابن عبّاس أن نبيّ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم وهو محرم من وَجع ، وسئل : أتسَوّك النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو محرم ؟ قال : نعم .

أخبرنا الأسود بن عامر وإسحاق بن عيسى قالا : أخبرنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يحتجم ثلاثاً ، على الأخـُد عَـيـُن ِ ثنتين وعلى الكاهل واحدة .

أخبرنا ابن القاسم قال : أخبرنا ليث عن عُقيل عن ابن شهاب عسن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه وضع يده على المكان الناتىء من الرأس فوق اليافوخ فقال : هذا موضع مبح بحم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الذي كان يحتجم . قال عقيل : وحد ثني غير واحد أن رسول الله ، صلى الله ، صلى الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُسميها المغيثة .

أخبرنا عبد الله بن صالح بن مسلم العيجلي ، أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن أبي هزّان عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليسد أنّه كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ، فقالوا : أيتها الأمير ما هذه الحجامة ؟ فقال : إن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يحتجمها ، وقال : من فقال : إن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يحتجمها ، وقال : من أهراق مننه همذه الدّماء فكلا يتضرّه ألا يتُتداوى بشيء لشيء للهيء . أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، أخبرنا عبد

يحتجم اثنتين في الأخدْ عَين وواحدة في الكاهل ، وكان يأمر بالوِتْر .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا همّام ، أخبرنا قتادة أن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يحتجم ثنتين في الأخدعين وواحدة في الكاهل .

أخبرنا سعيد بن محمّد الثقفي عن الأحوص بن حكيم عن خـالد بن مَعَـّدان ، وراشد بن سعد عن جُبير بن نُـفير أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم وَسَطَ رأسه .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا المسعودي عن عبسد الله بن عمر بن عبد العزيز قال : احتجم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في وسط رأسه وكان يسميّها مُنتْقيداً .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا ليث ، يعني ابن سعد ، عن الحجاج ابن عبد الله الحيميري عن بسكير بن الأشج قال : بلغني أن الأقرع بن حابس دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يحتجم في القيمتحد وة فقال : يا ابن أبي كبشة لم احتجمت وسط رأسك ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا ابن حابس إن فيها شفاء مين وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض وأشك في الجنون ليث يتشك .

أخبرنا عمر بن حفص ، يعني أبا حفص العبدي ، عن مالك بن دينار عن الحسن أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم في رأسه ، وأمر أصحابه أن يحتجموا في رؤوسهم .

أخبرنا عمر بن حفص عن أبان عن أنس قال قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : الحيجامة في الرأس هيي المُغيشَة ، أمَرَني بها جبِسْريل حبن أكلنت طعام اليتهودية .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أنّه قال : خيّرُ ما تكاويئتُم ، به الحجامة والقُسُطُ البَحري .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا سلام بن سلّم الطويل عن زيد العسّميّ عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : ليَسْلَمَ أُسْرِيَ بِي ما مررَوْتُ بِملاً مِنَ الملائكِكَة إلا قالوا يا مُحسّمته مُرْ أمّتك بالحجامة .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطهاء عن الربيع بن صبيح عن عمرو بن سعيد بن أبي الحسن ، رفع الحديث إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما مررَدْتُ بملك ، أو قال بالملإ الأعلى ، شك الربيع ، إلا أمروني بالحجامة .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا سلام بن سلم عن زيد العميّ عـن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : الحيجامة يومّ الثلّكاء ليسبع عَشْرة مِن الشّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السّنة ، الحيجامة يوم الثلّكاء ليسبع عَشْرة مِن الشّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السّنة بن الحيجامة عنبية بن بسطام ، أخبرنا عنبية بن أخبرنا عنبية بن

عبد الرحمن عن محمَّد بن زاذان عن أمَّ سعد قالت : سمعتُ رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يأمر بدفن الدم إذا احتجم .

أخبرنا محمّد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، احتجم ثمّ قال لرَجل : ادْفِننْهُ لا يَبَنْحَتَثُ عَنْهُ كَلَبْ .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : إنسما كُر هت الحجامة للصائم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، احتجم فغشي عليه .

قال أبو عبد الله محمد بن سعد ، و في حديث الليث بن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن عكرمة قال : فنافق عند ذلك رجل .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يَسْتَعَطِّ بالسّمْسيم ويغسل رأسه بالسّدر .

## ذكر أُخُذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من شاربه

حد "ثنا عفان بن مسلم ، أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن جريج أنه قال لابن عمر : رأيتك تحفي شاربك ! قال : رأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يحفي شاربه .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مندل عن عبد الرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يأخذ الشارب من أطرافه .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله عليه وسلم ، عبيد الله بن عبد الله قال : جاء مجوسي إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال : من أمرك بهذا ؟ قال : ربي ، قال : لكين ربتي أمرَني أن أحْضي شاربي وأعْضي لحيتي .

### ذكر لباس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما روي في البياض

أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن زيد ، وأخبرنا إسحاق بن عسى ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، جميعاً عن أيوب بن أبي السختياني عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : عليه كُم من بالبياض من الثياب فليك بسها أحياو كُم وكفّنوا فيها موتاكم . قال حمّاد بن زيد في حديثه : فإنها من خير ثيابكم .

أُخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا المسعودي عن الحكم وحبيب بن

أبي ثابت ، وحد ثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمرة بن جندب أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : البسّوا الثيّابَ البيضَ فَإنّها أطْهَرُ وَأَطْيْبُ وَكَفّنُوا فيها مَوْتاكُم .

أخبرنا الفضل بن دُكين ويحينى بن عبّاد قالا: أخبرنا المسعودي عن عبد الله بن عثمان بن خُتيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : البّسوا الثّيابَ البيضَ وكفّننُوا فيها مَوْتَاكُم .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، حدّثنا أبو بكر الهذلي عن أبي قلابة قال قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : إن مين أحسَب ثيبابِكُم إلى الله البياض فَصَلّوا فيها وَكَفَّنوا فيها منَوْتاكُم .

#### الحمرة :

أخبرنا عبد الله بن نُمير ويعلى بن عبيد عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال : ما رأيت أحداً كان أحسن في حُلّة حمراء من رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء وصف النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : لقد رأيت عليه حلّة حمراء ما رأيت شيئاً قطّ أحسن منها .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قـــال : ما رأيت من ذي لمّة أحسن في حلّة حمراء من رسول الله ، صلّى الله عليـــه وسلّم .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح وإسحاق بن يوسف الأزرق قالا : أخبرنـــا سفيان ، أخبرنا عون بن أبي جـُحيفة عن أبيه قال : أتيتُ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، بالأبطح وهو في قبّة له حمراء ، فخرج وعليه جُبّة له حمراء ،

وحُلَّة عليه حمراء ، قال : وكأني أنظر إلى بريق ساقيُّه .

أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا الصَّعيق بن حزَّن عن علي " بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر " بن حُبيش الأسدي قال : جاء رجل من مُراد يقال له صفوان بن عسّال إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو متكىء على بُرْد له أحمر .

أخبرنا موسى بن إسماعيل وسعيد بن سليمان قال : حدّثنا حفص بن غياث عن حجّاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث بن سُليم قال سمعت شيخاً من كنانة يقول : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وعليه بُرْدان أحمران .

أخبرنا سُريج بن النعمان ، أخبرنا هُشيم ، أخبرنا حجّاج عن أبي جعفر محمّد بن علي أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم يوم العيدين .

#### الصفرة:

أخبرنا وكيع بن الجرّاح ، أخبرنا ابن أبي ليلى عن محمّد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زُرارة عن محمّد بن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عُبادة قال : أتانا النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فوضعنا له غُسْلاً فاغتسل ، ثمّ أتيناه بملْحقة ورّسية فاشتمل بها ، فكأني أنظر إلى أثر الورّس على عُكنه .

أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاري قالا : أخبرنا هشام ابن حسّان عن بكر بن عبد الله المزني قال : كانت لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ملّحَفَة مورّسة ، فإذا دار على نسائه رشّها بالماء .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن

أميّة قال : رأيتُ مِلْحَفَةً لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مصبوغةً ، بوَرْس .

أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك عن زكرياء بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع عن رُكيح بن أبي عبيدة بن عبد الله بن زَمْعَة عن أبيه عن أمّه عن أمّ سلمة قالت : ربّما صُبغ لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قميصه ورداؤه وإزاره بزعفران وورش ثمّ يخرج فيها .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا هشام بن سعد عن يحيتي بن عبد الله بن مالك قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يتصبغ ثيابـه بالزعفران ، قميصة ورداء وعمامته .

أخبرنا مُصعب بن عبد الله بن مُصعب الزّبيري قال : سمعتُ أبي يُخبر عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : رأيتُ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رداء وعمامة مصبوغين بالعبير ، قال مصعب : والعبير عندنا الزعفران .

أخبرنا خلاّد بن يحينى ، أخبرنا عاصم بن محمد ، حدّثني أبي عن زيد ابن أسلم قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يتصبّغُ ثيابه كلّها بالزعفران حتى العمامة .

أخبرنا مؤممًل بن إسماعيل ، أخبرنا عمر بن محمّد عن أبيه ، لا أدري عن ابن عمر أم لا ، قال : كان النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصفّر ثيابه .

أخبرنا قاسم بن القاسم ، أخبرنا عاصم بن عمر عن عمر بن محمدً عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصبغ ثيابه كلّها بالزعفران حتى العمامة .

### الحضرة : `

أخبرنا عفان بن مسلم وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي وسعيد

ابن منصور قالوا: أخبرنا عُبيد الله بن إياد ، حدّثني إياد بن لفيط عن أبي رِمُشَةَ قال : رأيتُ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وعليه بُردان أخضران .

أخبرنا مؤمّل بن إسماعيل ، أخبرنا سفيان عن ابن جُريج عن عطاء أو غيره عن ابن يعلى عن أبيه قال : رأيتُ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، يطوف بالبيت مُضْطَبِعاً بِبِرُد أخضر .

#### الصوف:

أخبرنا يزيد بن هارون ومسلم بن إبراهيم وسعيد بن سليمان قالوا : أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حُميد بن هلال عن أبي بردة قال : دخلتُ على عائشة ، رضي الله عنها ، فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً ممّا يُصنعُ باليمن وكساءً من هذه الملبّدة ، فأقسمتْ أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قبيض فيها .

أخبرنا يزيد بن هارون وعفّان بن مسلم والفضل بن دُكين قالوا : أخبرنا همّام بن يحيى عن قتادة عن مطرّف عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : جُعل للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، بردة سوداء مسن صوف فلبسها ، فلد كرّت بياض النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وسوادها ، فلمّا عرق فيها وجَد منها ربح الصوف تعني فقذفها ، وكان تُعجبه الريسح الطبّة .

أخبرنا محمد بن حرب المكتي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن فلان بن الصامت أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، صلّى في مسجد بني عبد الأشهل في كِساءٍ يَلْشَفَ به يضع يديه عليه يقيه بَرْدَ الحصى .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن مشيخة بني عبد الأشهل أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلى في مسجد بني عبد الأشهل مُلْتَحَفّاً بكساء ،

فكان يضع يديه على الكساء يقيه برد الحَصي إذا سَجَدَ .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وسعيد بن منصور وخالد بن خداش قالوا : أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ببردة منسوجة فيها حاشيتاها ؟ قال سهل : وتدرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة ، قال : نعم هي الشملة ؛ فقالت : يا رسول الله نسجت هذه البردة بيدي فجئت بها أكسنوكها ، قال : فأخذها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، محتاجاً إليها ، فخرج علينا وإنها لإزاره ، فجسها فلان بن فلان ، لرجل من القوم سماه ، فقال : يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها ! فقال : نعتم ، فجلس ما يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها ! فقال : نعتم ، فجلس ما طواها ثم أرسل بها إليه ، فقال له القوم : ما أحسنت ، كسيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلى الله عليه وسلم ، عتاجاً إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يسرد صلى الله عليه وسلم ، عالم الله إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يسرد ما الله أنه الرجل : والله ما سألته إياها لألبسها ، ولكن سألته إياها لتكون مات .

أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي وعُبيدة بن حُميد وإسحاق بن يوسف الأزرق قالوا : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله مولى أسماء قال : أخرَجَتْ إلينا أسماء جُبتة من طيالسة لها لِبنّنة شبر من ديباج كسرواني وفروجها مكفوفة به ، فقالت : هذه جبة رسول الله ، صلى الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يلبسها ، فلما توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كانت عند عائشة ، فلما توفيت عائشة ، رضي الله عنها ، قبضتها ، فنحن نغسلها المريض منا إذا اشتكى .

أخبرنا عمر بن حبيب العدوي ، أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يلبس الصوف · أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا جرير بن حازم عن الحسن قال :

قام رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في ليلة باردة فصلَّى في مرَّط امرأة من نسائه ، مرَّط والله ، تعني من صوف ، يعني لا كثيف ولا ليَّن .

### السُّواد والعمائم :

أخبرنا وكيع بن الجرّاح وعفّان بن مسلم عن حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير أنّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، دخل مكّة وعليه عمامة سوداء .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن مُساور الورّاق عـــن جعفر بن عمرو بن حُريث عن أبيه أن النبيّ ، صلتى الله عليه وسلّم ، خطب الناس وعليه عمامة سوداء .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان بن أبي الفضل عن الحسن قال : كانت عمامة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سوداء .

أخبرنا عتاب بن زياد ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان عمّن سمع الحسن يقول : كانت راية رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سوداء تسمّى العُقاب ، وعمامته سوداء .

أخبرنا عتاب بن زياد ، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سَوادة ، حدّثني يزيد بن أبي حبيب قال : كانت رايات رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سوداً .

أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن صالح بن خيُّوان أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان إذا سجد رفع العمامة عن جبّهته .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا مَنْدَل عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، توضأ وعليه عمامة ، فرفع عمامته عن رأسه ومسح مقدم رأسه .

أخبرنا عَتَّاب بن زياد قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا

أبو شيبة الواسطي عن طريف بن شهاب عن الحسن قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يعمّم ويرخي عمامته بين كتفيه .

أخبرنا محمّد بن سليم العبدي ، حدّثني الدراوَرْدي ، أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير قال : أُهدي لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عمامة مُعْلَمة ، فقطع علمها ثمّ لبسها .

### الحبرة :

أخبرنا عفّان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي وعمرو بن عاصم قالوا : أخبرنا همّام بن يحيّى ، أخبرنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك : أيّ اللباس كان أحبّ وأعجب إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال : الحبرّة .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا محمَّد بن هلال قال : رأيت على هشام ، يعني ابن عبد الملك ، برد النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، من حبرة له حاشيتان .

## السندس والحرير الذي لبسه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم تركه

أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد ابن جُدعان عن أنس بن مالك قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مُسْتَقَةً من سُنْدُس فلبسها ، فكأني أنظر إلى يديها تَذَبَدُن من طولهما ، فجعل القوم يقولُون : يا رسول الله أُنْزِلَتْ عليكَ

من السماء ؟ فقال : وَمَا تَعَجْبُونَ مِنْها ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلَدِهِ إِنَّ مِنْدِيلاً مِنْ مَنْ مَا إِلَى جَعْمِ مِنْ مَنْها ! ثُمّ بعث بها إلى جعفر ابن أبي طالب ، فلبسها ، فقال النبيّ ، صلتى الله عليه وسلم : إنّي لسم أعط كمها لِتَلْبَسَها ، قال : فما أصنع بها ؟ قال : ابْعَتْ بها إلى أخيك النّجاشيّ .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا الليث بن سعد ، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحير عن عقبة بن عامر أنّه قال : أهدي إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فرّوج ، يعني قباء حرير ، فلبسه ثم صلّى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له ثم قال : لا يَسْبَغي هذا للْمُتَقِينَ ؟

أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عسن الزهري عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال : اذ هبوا بخميصتي هنذه إلى أبي جهم فإنها ألهتشي آنفاً عن صلاتي وأتنوني بأنب جانية أبي جهم .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا مالك بن أنس عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن أبيه عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خميصة شآمية لها علم ، فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال : رُدّوا هذه الحكميصة على أبي جهم فإني نظرت لل علمها في الصلاة فكاد يَفنتنني .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانياً ، فقال : يا رسول الله ولم ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّي نظر ث إلى علم ها في الصلاة .

# ذكر أصناف لباسه ، صلى الله عليه وسلم ، أيضاً وطولها وعرضها

أخبرنا معن بن عيسى وإسحاق بن سليمان الرازي قالا : أخبرنا مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : كنت يوماً أمشي مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة ، قال أنس : حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد أثرت به حاشية الثوب من شدة جبذته ، فقال : يا محمد مر في من مال الله الذي عندك ، قال : فالتفت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فضحك ثم أمر له بعطاء .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن مسلم الأعـور عن أنس بن مالك قال : كان قميص رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، قطناً ، قصير الطول قصير الكُنُمَين .

أخبرنا محمّد بن ربيعة الكلابي عن موسى المعلم عن بديل قال : كان كُمّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى الرّسنغ .

أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدّثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن طول رداء النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أربع أذرع ، وعرضه ذراعان وشبر .

أخبرنا عتّاب بن زياد ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا ابن لهيعة عن محمّد بن عبد الرحمن بن نوفل أنّه حدّثه عن عروة بن الزبير أن ثوب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، الذي كان يخرج فيه إلى الوفد ورداءه حصرمي ، طوله أربع أذرع ، وعرضه ذراعان وشبر ، فهو عند الحلفاء قد خلق وطوّوه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر .

أخبرنا عثمان بن سعيد بن مرة مولى سعيد بن العاص ، أخبرنا الحسن عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يبس قميصاً قصير اليدين والطول .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كنت مع عمر ، رضي الله عنه ، في حديث رواه عنه قال فقال : رأيت أبا القاسم وعليه جبّة شآمية ضيقسة الكُنميّن .

### صفة أزرته ، صلى الله عليه وسلم

حد ثنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه .

أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليني عن محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن عكرمة مولى ابن عبّاس قال : رأيت ابن عبّاس إذا اتّسزر أرخى مقد م إزاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه ويرفع الإزار ممّا وراءه ، قال فقلت له : لم تأتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يأتزر هذه الأزرة .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا عبد العزيز بن محمّد ، أخبرنا محمّد ابن أبي يحيّى عن رجل عن ابن عبّاس قال : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يأتزر تحت سرته وتبدو سرته ، ورأيت عمر يأتزر فوق سرته .

# ذكر قناعته ، صلى الله عليه وسلم ، بثو به ولباسه القميص وما كان يقول إذا لبس ثو باً عليه

أخبرنا خلاّد بن يحيى المكتي ، أخبرنا سفيان الثوري عن الربيع عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يُكثر القناع حتى تُرى حاشية ثوبه كأنّه ثوب زيّات .

أخبرنا عمر بن حفص العبديّ عن يزيد بن أبــان الرقاشي أبي محمّد عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يكثر التقنع بثوبه حتى كأن ثوبه ثوب زيات أو دهان .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا زهير عنَ عروة بن عبد الله بن قشير ، حد ثني معاوية بن قدرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في رهط من مُزينة ، فبايعتُه وإن قميصه للمُطلْلَق ، ثم أدخلت يدي من جينب قميصه فمسست الخاتم ، قال عروة : فما رأيت معاوية وابنه في شتاء ولا حر إلا مُطلَّلَقَي أزْرارهما لا يَزُرّان أبداً .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال : أخبرنا سعيد بن إياس الحُريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحُدري قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أو إزاراً أو عمامة ، ويقول : اللهم لك الحمد أنت كسو تنيه أسالك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شرة وشر ما صنع له أو أووذ بك من شرة وشر ما صنع له أو

أخبرنا مجمّد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلة عن عبسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إذا لبس ثوباً ، أو قال : إذا لبس أحد ُكُم ْ ثَوْباً فَلَيْ عَلْ الحَمْدُ للهِ اللهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمّلُ به في حَياتي .

أخبرنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : بعث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عثمان بن عفان إلى مكة فأجاره أبان بن سعيد ، حمله على سرجه وردفه حيى قدم به مكة ، فقال : يا ابن عم أراك متخشعاً ! أسبيل إزارك كما يسبيل قومك ، قال : هكذا يأتزر صاحبنا إلى أنصاف ساقيه ، قال : يا ابن عم طف بالبيت ، قال : إنا لا نصنع شيئاً حتى يتصنع صاحبنا ونت بيع أثره .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاري ، أخبرنا أبو عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر الحنفي قال : كانت لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خرقة إذا توضّأ تـمَسّحَ بها .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام بن يحيى ، أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اشترى حلة ، وإما قال ثوباً ، بتسع وعشرين ناقة .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا همّام عن قتادة عن عليّ بن زيــد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، اشترى حلّة بتسع وعشرين أوقية .

أخبرنا الفضل بن دُكين عن عبد السلام بن حرب ، حدّثني موسى الحارثيّ في زمن بني أميّة قال : وصف لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، الطّيلسان فقال : هـَذا ثـوَبُ لا يُـوُد ّى شُـكُـرُهُ .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا حسن بن صالح عن إسماعيل قال : كان برد النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، رداؤه ثـَمـَنُهُ دينار .

# ذكر صلاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ثوب واحد ولبسه إيًاه

حد ثنا وكيع بن الجرّاح وموسى بن داود عن شريك بن عبد الله النخعي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّه رأى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّي في ثوب واحد يتقي بفيضوله حرّ الأرض وبَرْدُها .

أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي ، أخبرنا حُميد الطويل عن أنس بن مالك أنّه قال : آخر صلاة صلاّها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مع القوم صلّى في ثوب واحد متوشحاً به خلف أبي بكر .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا متندل عن حُميد عن أنس قال : صلّى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في مرضه الذي قُبيض فيه في ثوب واحد متوشّحاً به قاعداً .

أخبرنا مطرّف بن عبد الله ، أخبرنا عبسد الرحمن بن أبي الموّال عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه أنّه قال : دخلنا على أنس بن مالك فقام يصلّي في ثوب واحد ورداؤك موضوع ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّى هكذا .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن حُميد الطويل عن أنس عن أمّ الفضل قالت : صلّى بنا رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في بيته في مرضه ، في ثوب واحد متوشحاً به ، المغرب ، فقرأ والمُرْسَلات ، ما صلّى بعدها صلاة حتى قبنض .

أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، صلّى في ثوب واحد قد خالف

بين طرفيه .

أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحّاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّى في ثوب واحد في بيته ملتحفاً به .

أخبرنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن عمر ابن أبي سلمة المخزومي أنّه رأى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّي في ثوب واحد ملتحفاً .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي ، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل قال قلنا لجابر بن عبد الله ; صلّ بنا كما رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يُصَلّي ، قال : فأخذ ملْحَفَة فشد ها من تحت ثُنْدُ وتيه وقال : هكذا رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يفعله .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، أخبرنا أبو الزبير أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد متوشحاً به ، وأن جابراً أخبره أنه دخل على نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي في ثوب واحد متوشحاً به .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : درأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً به .

أخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو أن الزبير حدّثه أنّه رأى جابر بن عبد الله يصلّي في ثوب متوشّحاً به وعنده ثيابه ، قال أبو الزبير : قال جابر إنّه رأى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصنع ذلك .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يزيد بن عياض بن يزيسد بن جُعُد بُهَ ، أخبرنا زيد بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، صلّى في إزار مؤتزراً به ليس عليه غيره .

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، أخبرنا يعلى بن الحارث المحاربي عن غيلان بن جامع عن إياس بن سلمة عن ابن لعمّار بن يسار عن أبيه قال : أمّنا رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في ثوب واحد متوشّحاً به .

أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الحسن بن يحيتى الحُسْسَي ، أخبرنا زيد بن واقد عن بُسْر بن عُبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الحولاني عن أبي الدرداء قال : خرج علينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحاً به وخالف بين طرفيه ، فلما انصرف قال عمر فيه ، وفيه قال : نعم يعني الجنابة والصلاة .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا محمّد بن طلحة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الحدّريّ قال : دخلت على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في بيته وهو يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا الليث ، حد ثني يزيد بن أبي حبيب عن سُويد بن قيس عن مُعاوية بن حُديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، هل كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ، فقالت : نعم إذا لم يَرَ فيه أذًى .

### ذكر ضِّجاع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وافتراشه

أخبرنا وكيع بن الجرّاح وعبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيـه عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان ضِجاعُ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، من أدم محشوّاً ليفاً .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو معشر ، أخبرنا حارثة بن محمَّد بن

عبد الرحمن بن أبي الرجال قال : دخلت مع القاسم بن محمّد عسلى جدّتي عمرة بنت عبد الرحمن فقالت : حدّثتني عائشة قالت : أذن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لعمر بن الحطّاب عليه ورسول الله، صلّى الله عليه وسلّم ، راقد ليس بينه وبين الأرض إلا حصير ، وقد أثر بجبه ، وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفاً وعلى رأسه أهب معلقة فيها ريح .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبّاد بن عبّاد المهلّبي عن مجالد عن الشعبيّ عن مسروق عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : دخلت امرأة من الأنصار علي ، فرأت فراش رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، عباءة مثنية ، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف ، فدخل علي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : ما هنا ؟ قلت : يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا ، فقال : رُدّيه ، فلم أردة ، وأعجبني أن يكون في بيتي ، حتى قال ذلك ثلاث مرّات ، فقال : والله وأعجبني أن يكون في بيتي ، حتى قال ذلك ثلاث مرّات ، فقال : والله يا عائيشة لو شيئت لأجرّى الله معي جبال الذهب والفيضة .

أخبرنا عمر بن حفص عن أم شبيب عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها كانت تفرش للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، عباءة مثنية ، فجاء ليلة وقد ربّعتُها فنام عليها فقال : يا عائشة ما لفراشي الليّلة ليّس كما كان ؟ قلت : يا رسول الله ربّعتُها لك ! قال : فَأَعيديه كما كان .

أخبرنا عفّان بن مسلم، أخبرنا أبان بن يزيد العطّار ، أخبرنا يحيى ابن أبي كثير ، حدّثني عمران بن حطّان أن عائشة ، رضي الله عنها ، حدّثته أنها قالت : كان نبيّ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا نقضه .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن إسرائيل عن سماك عن جسابر بن سمرة قال : دخلت على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في بيته فرأيته متــكتاً على وسادة .

أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان النهديّ ، أخبرنا عمر بن زيساد الهلالي عن الأسود بن قيس عن جُنندُ ب بن سفيان قال : أصابت النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أشّاءة نخلة فأدمت إصبّعَه فقال : منا هي إلاّ إصبّعٌ دَميتُ وَفي سبيل الله ما لقيبَتْ ، قال : فيحُميل فوضيع على سرير له مرمول بيشُرُط ، ووضع تحت رأسه مرفقة من أدم محشوّة بليف ، فلخل عليه عمر وقد أثر الشريط بجنبه فبكى عمر ، فقال : ما يُبنكيك ؟ قال : يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب ويلبسون السندس يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب ويلبسون السندس والإستبرق ، أو قال الحرير والإستبرق ، فقال : أمّا تَرْضَوْنَ أنْ تَسكونَ لو أمرت بهذه فأخرجت ، فقال : وفي البيت أهبًا لها ريح ، فقال : لو أمرت بهذه فأخرجت ، فقال : لا ، متاعُ الحتيّ ، يعني الأهل .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا أبو الأشهب قال : ستمعت الحسن قال : دخل عمر بن الحطّاب على رسولى الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فرآه على حصير أو سرير ، أبو الأشهب شكّ ، قال : أراه قد أثر بجنبه ، قال : وفي البيت أهبّ عطينة " ، قال : فبكى عمر ، فقال : منا يُبسُكيك يا عُمر وفي البيت أهب قال : أنت نبي الله وكسرى وقيصر على أسرة الذهب ، قال : يا عُمر أمنا تر ضي أن تسكُون لهم الدّنينا ولننا الآخرة ؟

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء والفضل بن د كين قالا : أخبرنا طلحة ابن عمرو عن عطاء قال : دخل عمر بن الحطاب على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم وهو مضطجع على ضجاع من أدم ، قال الفضل في حديثه : محشو ليفا ، لم يتزد على هذا ، وزاد عبد الوهاب : وفي البيت أهب ملقاة ، مغشو ليفا ، لم يتزد على هذا ، وزاد عبد الوهاب : وفي البيت أهب ملقاة ، فبكى عمر ، فقال : ما يُب كيك يا عُمر ؟ قال : أبكي أن كسرى في الحز والقر والحرير والديباج وقيصر في مثل ذلك وأنت نجيب الله وخيرتسه كما أرى ! قال : لا تبك يا عُمر فكو أشاء أن تسير الحبال ذهبا للسارت ، ولو أن الدنيا تعدل ل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافراً

منها شيئاً.

أخبرنا يحيى بن عباد وهاشم بن القاسم قالا : أخبرنا المسعودي عسن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : اضطجع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على حصير فأثر الحصير بجلده ، فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول : يا رسول الله ألا أذ نتنا نبسط لك على هذا الحصير شيئاً يقيك منه ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما لي وللد نيا وما أنا والد نيا إلا كراكب استظل تحث شكرة ثم راح وتركها .

أخبرنا معن بن عيسى ، أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيه الله قال : دخل عمر بن الحطّاب على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهسو على حَصَفَة أو حَصيرٍ قد أثرّت به .

أخبرناً موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال : رأيتُ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في بيت أبي طلحة يصلي على بيساط .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن إسحاق ابن عبد بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : صلّى بنا رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في بيت أمّ سُليم على حصير قد تغيّر من القيد م ، قال : ونتضحه بشيء من ماء فسجد عليه .

أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن يونس بن الحارث الثقفي عن أبي عون عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : كان لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فروّ وكان يَستحبّ أن تكون له فروة مدبوغة " يصلّي عليها .

 وهو يخطب بنا ، فوضعتُ يدي على ميركته ، فإذا مَسَّكُ ضائنة ـ

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا أبو معشر عن سعيد ، يعني المقبدي ، قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حصير يفترشه بالنهار فإذا كان الليل احتجر حجرة من المسجد فصلى فيه .

أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا وُهيب عن موسى بن عقبة قال : سمعت أبا النضر يحدث عن بنسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اتخذ في المسجد حجرة من حصير فصلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيها ليالي ، فاجتمع إليه ناس م قدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنتحنّح ليخرج إليهم فخرج إليهم فقال : ما زال بكم فجعل بعضهم يتنتحنّح ليخرج إليهم فخرج إليهم فقال : ما زال بكم الذي أرى من صنيعكم حتى خشيت أن يكثب عليه كم ولو كتب عليهم ما قديم ما قديم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، ولو أنظل صلاة المراء في بينته إلا المكتوبة .

# ذكر الخُمْرَةِ التي كان يصلي عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا ثابت بن يزيد ، أخبرنا عاصم الأحول عن أبي قلابة قال : دخلتُ بيت أمّ سلمة فسألتُ ابنة ابنها أمّ كلثوم عن مصلّى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأرتني المسجد ، فإذا فيه خمرة ، فأردتُ أن أنتحيّها فقالت : إنّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يصلّي على الحُمُورَة .

أخبرنا يحيى بن عبّاد ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عن الألندق بن قيس عن ذكّوان عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ،

كان يُصَلِّي على الخُمْرَة .

أخبرنا عبيدة بن حُميد التيمي ، حد ثني سليمان الأعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال قالت عائشة ، رضي الله عنها ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ناوليني الحُمْرة من المسجيد ، قالت قلت : إني حائض ، فقال : إن حَيْضَتَكُ لَيْسَتْ في يَدْك .

أخبرنا محمد بن سابق ، أخبرنا زائدة عن إسماعيل السديّ عن عبد الله البهيّ قال : حدّ ثتني عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان في المسجد فقال للجارية : ناوليني الحُمرة ، فقالت : إن حَيشْضَتها لَيسْتَ في يدّ ها . فقالت عائشة ، رضي الله عنها : أراد أن نبسطها فيَيشُصَلّى عليها .

أخبرنا محمّد بن الصباح ، أخبرنا هُنشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : يا عائيشَةُ ناولِيي الحُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ ، قالَت : يا رسول الله إني حائض ، قال : إنّها لَيْسَتَ في يَدِكِ .

أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البهيّ عن ابن عمر أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، صلّى على الخُـمُـرَة .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا شعبة ، وأخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا عبّاد بن العوّام ، جميعاً عن الشيبائي ، عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يصلّي على الحُمرة .

## ذكر خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الذهب

أخبرنا يزيد بن هارون والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا سفيان عــن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر وأخبرنا عفَّان بن مسلم وعبد الله ابن مسلمة بن قعنب قالا : أخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخبرنا خالد بن مخلد البَـجَـلي ، أخبرنا سليمان بن بلال عسن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، وأخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر ، وأخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبَرنا ليث بن سعد عن نأفع عن ابن عمر ، وأخبرنا عفيّان بن مسلم وخالد بن خيداش قالا : أخبرنا أبو عوانة ، أخبرنا أبو بِشر عن نافع عن ابن عمر ، وأخبرنا الضحّاك ابن مخلَّد الشيباني عن المغيرة عن ابن زياد الموصِلي عن نافع عن ابن عمر ، وأخبرنا خالد بن مخلد البُّحِلِّي ، أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، أخبرنا زهير ، أخبرنا موسى بن عقبة ، أخبرني نافع أنَّه سمع ابن عمر ، وأخبرنا عبـــد الوهـّـاب ابن عطاء العمج لي ، أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قال : اتَّخذ رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، خاتماً من ذهب ، فكان يجعل فيصه في بطن كفّه إذا لبسه في يده اليمني ، فصنع الناس خواتيم من ذهب ، فجلس رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، على المنبر فنزعه وقال : إني كنْتُ أَلْبُسَ ُ هَـذَا الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مين ْ باطينِ كَنَفِّي ، فرمى به وقال : وَاللهِ لا أَلْبُسُهُ ۚ أَبِّدَاً . ونبذ النبيُّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، الحاتم ، فنبذ الناس خواتيمهم .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا محمّد بن شريك عن عمرو بن دينار عن طاووس ، وأخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب قال : سمعت طاووساً يحدث أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، اتّخذ خاتماً

من ذهب ، فبينما هو يخطب الناس يوماً نظر إليه فقال : لَهُ نَظْرَةٌ وَلَـكُمْ ۗ أُخرى . ثمّ خلعه فرمى به وقال : لا أَلْبُسَهُ أَبَدَاً .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس وخالد بن مخلد قالا : حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يتختم في يساره بخاتم من ذهب ، فخرج على الناس فطفقوا ينظرون إليه ، فوضع يده اليمني على خنصره اليسرى ثم رجع إلى أهله فرمى به .

أخبرنا حجاج بن محمد ، أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنّه نهى عن خاتم الذهب .

# ذكر خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الفضَّة

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب بن عطاء العيمي قالا : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك ، وأخبرنا الله يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قالا : أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى قيصر ، أو إلى الروم ، ولم يختمه ، فقيل له : إن كتابك لا يُقرأ إلا أن يكون مختوماً ، فاتخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاتماً من فضة ، فنقشه ونقش : محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قال : فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا يزيد بن هارون ومحمَّد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهَّاب بن عطاء العجَّلي قالوا : أخبرنا حُميد الطويل ، وأخبرنا عفَّان بن مسلم ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، أخبرنا ثابت ، زاد بعضهم على بعض ، قال : سئل أنس ابن مالك : هل اتّخذ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خاتماً ؟ فقال : نعم ، أخر ليلة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل ، فلمّا صلّى أقبل علينا بوجهه فقال : إن النّاس قَد صلّوا وَنَامُوا وَلَم تَزَالُوا في صلاة ما انْتَظَر تُمعُوها . قال أنس : فكأني أنظر الآن إلى وميض خاتمه في يده ، ورفع أنس يده اليسرى .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اصطنع خاتماً كله من فضة وقال : لا يتصنع أحد على صفته .

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس وموسى بن داود قالا : أخبرنا زُهير ، أخبرنا حُميد الطويل عن أنس بن مالك قال : كان خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من فضة كله ، فصه منه . قال زهير : فسألت حُميداً عن الفص كيف هو .

أخبرنا عبد الله بن وهب البصريّ وعثمان بن عمر قالا : أخبرنا يونس ابن يزيد عن الزهري ، حدّثني أنس بن مالك قال : اتّخذ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خاتماً من ورق فصّه حبشيّ ، قال عثمان بن عمر في حديثه : قَالَ عُمّان بن عمر في حديثه : قَالَ عُمّان بن عمر في حديثه : قَالَ عُمّان بن عمر في حديثه :

أخبرنا سليمان بن داود الحاشمي وموسى بن داود الضبّي قالا : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنّه رأى في يد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خاتماً من ورق يوماً واحداً ، فصَنعَ الناس خواتيم من ورق فلبسوها ، فطرح النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، خاتمه فطرح الناس خواتيمهم .

أخبرنا عبد الله بن نُمير عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : اتّخذ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خاتماً من وَرِق ، فكان في

يده ، ثمّ كان في يد أبي بكر بعده ، ثمّ كان في يد عمر بعده ، ثمّ كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس ، نقشُه : محمّد رسول الله .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا ابن عُنينة عن أيّوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال : اتّخذ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خاتماً من فضّة نقش فيه : محمّد رسول الله ، فجعل فصّه في بطن كفّه .

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن محمَّد بن عليّ وعطاء قالا : كان خاتم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من فضّة ، وكان نقشه : محمَّد رسول الله .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان خاتم النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فضّة وفيه : محمّد رسول الله .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس ، حدّ ثني جعفر بن محمّد عن أبيه أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، طَرَح خاتمه الذهب ، ثمّ تَـختّم خاتماً من وَرِق فجعله في يساره .

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزّة عن عامر قال : كان خاتم النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، من فضّة .

### ذكر خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المَلْويِّ عليه فضَّة

أخبرنا جرير بن عبد الحميد الرازي عن مغيرة عن فرَّقد عن إبراهيم قال : كان خاتم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حديداً ملويّاً عليه فضة ". أخبرنا الفضل بن دركين وموسى بن داود قالا : أخبرنا محمّد بن راشد عن مكحول أن خاتم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان من حديد ملويّ

عليه فضّة ، غير أن فصّه باد .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا إسحاق عن سعيد أن خالد بن سعيد أتى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وفي يده خاتم له ، فقال له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : منا هنذا الحاتيم ؟ فقال : خاتم اتخذته ، فقال : اطْرَحه للّي ، فطرحه ، فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة ، فقال : منا نتقشه أ ؟ فقال : محمد رسول الله ، قال : فأخذه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فلبسه ، فهو الذي كان في يده .

أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي المكيّ ، أخبرنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جدّ ه قال : دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : ما هذا الحاتم في يتدك يا عمرو ؟ قال : هذه حكثة أيا رسول الله ، قال : فما نقشها ؟ قال : محمد رسول الله ، قال : فما نقشها ؟ قال : محمد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فتختمه فكان في يده حتى قبض ، ثم في يد عمر فكان في يده حتى قبض ، ثم في يد أبي بكر حتى قبض ، ثم في يد عمر حتى قبض ، ثم المبسّم عثمان ، فبينا هو يتحفير بثراً الأهل المدينة ، يقال لها بثر أريس ، فبينا هو جالس على شفتها يأمر بحفرها سقط الحاتم في البئر ، وكان عثمان يشكر إخراج خاتمه من يده وإدخاله ، فالتمسوه فلم يقدروا عليه .

### ذُكر نقش خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عبد الله بن إدريس الأوْديّ ، أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : كان في خاتم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : بسم الله محمّد رسول الله . أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاري ، حدّثني أبي حدّثني ثُمامـة ،

أخبرنا أنس بن مالك قال : كان خاتم النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، نقشهُ ثلاثة أسطر : محمّد رسول الله ، محمّد في سطر ، ورسول في سطر ، والله في سطر .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك قال: اصطنع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خاتماً ، فقال: إنّا قَدِ اصْطَنَعَنْنَا خاتِماً وَنَقَسَنْنا فِيهِ نَقَسْاً فَلا يَنْقُشُ عَلَيْهُ أَحَدٌ .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب بن عطاء العجلي قالا : حد ثنا ابن جُريج ، أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال قالت قريش للنبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الناس هاهنا كأنهم يريدون العَجَمَ لا يجرون عندهم كتاباً إلا وعليه طابع ، فكان هو الذي هاجه على أن اتخذ خاتمه ، ونقش فيه : محمد رسول الله ، وقال : لا يَنْقُنُس مُ أَحَد على نَقْس خاتمى .

أخبرنا الضحّاك بن مخلّد أبو عاصم الشيباني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : كان نقش خاتم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : محمّد رسول الله .

أخبرنا شَبَابة بن سَوَّار عن المبارك عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إني قد اتخذْتُ خَاتِماً فَلا يَتَخَلَّفْ عَلَيْهُ مِ أُحَدُ . قال : وكان نقشه : محمد رسول الله .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن الحجّاج بن أبي عثمان قال : سئل الحسن عن الرجل يكون في خاتمه اسم من أسماء الله فيدخل به الحلاء ، فقال : أوَلَم يكن في خاتم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، آية من كتاب الله ؟ يعني محمّد رسول الله .

أخبرنا جرير بن عبد الحميد الرازي عن منصور عن إبراهيم ، وأخبرنا

الفضل بن دكين ، أخبرني شريك عن منصور عن إبراهيم وسلم بن أبي الجعد ، وأخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم قالا : كان نقش خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، محمد رسول الله .

أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن محمّد قال : كان نقش خاتم النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم : محمّد رسول الله .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا أبو خلّدة قال قلتُ لأبي العالية : ما كان نقش خاتم نبيّ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال : صدق اللهُ ثمّ الحقّ الحقّ بعده ، محمّد رسول الله .

أخبرنا خالد بن خيداش ، أخبرنا عبد الله بن وَهْب عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان حد ثه أن معاذ بن جبل لما قدم من اليمن حين بعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إليها قدم وفي يده خاتم من ورق نقشه : محمد رسول الله ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما هذا الحائم ' ؟ قال : يا رسول الله إني كنت أكتب إلى الناس فأفرق أن يزاد فيها وينفص منها فاتخذت خاتماً أختم به ، قال : وما نقشه ' ؟ قال : يواد فيها وينفص منها فاتخذت خاتماً أختم به ، قال : وما نقشه ' ؟ قال : محمد رسول الله ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : آمن كل شيء من من معاذ حتى خاتمه ' ! ثم أخذه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فتختمه .

### ذكر ما صار إليه أمر خاتمه ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاري ، أخبرنا أبي ، حدثني ثمامة بن عبد الله ، حدّثنا أنس بن مالك قال : كان خاتم النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، في يده حتى مات ، وفي يد أبي بكر وعمر حتى ماتا ، ثمّ كان في يد عثمان

ست سنين ، فلما كان في الست الباقية كنا معه على بئر أريس وهو يحرك خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في يده فوقع في البئر ، فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه .

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن عدي بن عدي عن على عن علي بن على عن علي بن حسين قال : كان خاتم رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، مع أبي بكر وعمر ، فلما أخذه عثمان سقط فهلك فنقش علي ، رضي الله عنه ، نقشه .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ، أخبرنك محمد بن سيرين أن خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سقط من يد عثمان فابتُنغى فلم يوجد .

أخبرنا الفضل بن دُكين وإسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي قالا : أخبرنا عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يجعل فص خاتمه ممّا يلي بطن كفّه .

أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حمّاد بن سلمة قال : رأيت ابن أبي رافع يتخمّ في يمينه ، فسألته عن ذلك ، فذكر أنّه رأى عبد الله بن جعفر يتخمّ في يمينه ، وقال عبد الله بن جعفر : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يتخمّ في يمينه .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي منصور عن رُبَيْع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده ، وأخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبّرة عن عبد اللك بن مسلم عن يعلى بن شدّاد أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يلبس خاتمه في يساره .

قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي ، أخبرنا عطاف بن خالد عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن المسيب قال : ما

تختّم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حتى لقي الله ، ولا أبو بكر حتى لقي الله ، ثمّ ذكر ثلاثة لقي الله ، ثمّ ذكر ثلاثة من أصحاب النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم .

## ذكر نَعْلُ رسول الله ، صلى آلله عليه وسلم

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا همّام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان لنعله قبالان .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر أن محمّد بن على أخرج لهم نعل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأراني مُعَلَقَبَّةً مثل الحَضْرَميّة لها قبالان .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي ، أخبرنا سفيان عن خالد الحذّاء عن عبد الله بن الحارث قال : كانت نعل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، لها زمامان شراكهما مَشْنيّ في العقدة .

أخبرنا عفيّان بن مسلم وعمر بن عاصم قالا : أخبرنا هميّام عن قتادة عن أنس قال : كانت نعل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، لها قبالان ، قال عفيّان في حديثه : من سبنت ، أي ليس عليها شعّر .

أخبرنا يحيى بن عبّاد ، أخبرنا حمّاد بن سلمة عسن هشام بن عروة قال : رأيت نعل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مخصّرة معقبة ملسّنة لها قبالان .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا عيسى بن طَهَمَّان قال : أَمَّرَ أَنْسُ وأنا عنده فأخرج نعلاً لها قبالان ، فسمعتُ ثابتاً البُّناني يقول : هذه نعـل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم . أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا شعبة عن خالد الحذّاء عن عبسد الله ابن الحارث الأنصاري أنه رأى نعلي النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، كانتا مقابلَتَيَيْن .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، أخبرنا ابن عون قال : ذهبتُ بنعليّ أشرّ كُهُما بمكّة ، قال : أظنّه سنة مائة أو عشر ومائة ، فأتيت حدّاءً ليُشرّ كهما ، قال : ولهما قبالان ، قال فقلت : شرّ كهما ، قال فقال : ألا أشرّ كهما كما رأيت نعلي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال قلت : وأين وأيتهما ؟ قال : عند فاطمة بنت عبيد الله بن عبّاس ، قال قلت : شرّ كهما ، قال : فشر كهما فجعل أذنيهما على اليمين .

أخبرنا عفّان بن مسلم ، أخبرنا سليم بن أخضر ، أخبرنا ابن عون قال : أتيت حذّاء بمكّة فقلت له : شرّك لي نعّلي ، فقال : إن شئت شرّكتهما على اليمين كما رأيت نعلي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : وأين رأيتهما ؟ قال : رأيتهما عند فاطمة بنت عبيد الله بن عبّاس ، قال قلت له : شرّكهما كما رأيت نعلي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فشر كهما كلتيهما على اليمين .

أخبرنا الفضل بن دُكين وقبيصة بن عقبة عن سفيان ، وأخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل جميعاً عن السدّي قال : أخبرنا من سمع عمرو بن حُريث ورأى ناساً لا يصلّون في نعالهم فقال : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّى في نعلين مخصوفتين .

أخبرنا محمَّد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا مسعر عن زياد بن فياض عن رجل أن النبيّ ، صلَّى الله عليه وسلّم ، كان يصلّي في نعلين مخصوفتين .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان عن خالد الحذّاء عن يزيد بن الشّخّير عن مطرّف بن الشّخّير قال : أخبرني أعرابيّ لنا قال : رأيت نعل نبيّكم ، صلّى الله عليه وسلّم ، مخصوفة . أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن سعيد بن يزيــد ، وهـو أخبرنا هشام بن عبد الملك الطيالسيّ عن أبي عوانة عن أبي مسلمة ، وهـو سعيد بن يزيد ، قال : سألت أنس بن مالك أكان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّي في نعليه ؟ قال : نعم .

أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري قال : أخبرنا مجمع بن يعقسوب ابن مُجمع الأنصاري ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن مجمع قال : قسل لعبد الله بن أبي حبيبة : ما أدركت من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : رأيته يصلي في نعليه في مسجد قباء .

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي حافياً وناعلاً ، وينصرف عن يمينه وعن شماله ، ويصوم في السفر ويفطر ، ويشرب قائماً وقاعداً .

أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأحوص بن حكيم عن خسالد بن معَّدان قال : صلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منتعلاً وحافياً وقائماً وقاعداً ، وكان ينصرف عن يمينه وعن شماله .

أخبرنا هشام بن الوليد الطيالسي ، أخبرنا حمّاد بن سلمسة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نصْرة عن أبي سعيد قال : بينما رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّي إذ وضع نعليه على يساره ، فألقى الناس نعالم ، فلمّا قضى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، الصلاة قال : ممَا حَمَلَكُمُ مُ عَلَى إلْقَمَاء نِعَالِكُمُ مُ ؟ قالوا : رأيناك ألقيت فألقينا ، فقال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قدراً أو أذًى فيمن وأى ، يعني في نعله ، قدراً أو أذى فيهما .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا عبد الله بن المؤمّل عن محمّد بن عبّاد ابن جعفر قال : كان أكثر صلوات النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في نعليه ،

قال : فجاءه جبريل فقال : إن فيهما شيئاً ، فخلع رسول الله ، صلى الله عليه عليه وسلّم ، نعليه ، فخلعوا نعالهم ، فلمّا قضى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال لهم : لـم خلَعَتُم ْ ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، قال : إن جبريل أخبر ني أن فيهما شيئاً .

أخبرنا عُبيدة بن حُميد التيميّ عن منصور عن إبراهيم قسال : نزع النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، نعليه في الصلاة ، فلمّا رآه الناس قد طرح نعليه طرحوا نعالهم ، قال : فلمّا رآهم قد طرّحوا نعالهم لبس نعليه ، فما رُئييّ نازعاً نعليه بعد ً .

أخبرنا عتاب بن زياد عن عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر قال : انقطع شراك نعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فوصله بشيء من حرير فجعل ينظر إليه ، فلما قضى صلاته قال لهم : انْزعُوا هَذَا وَاجْعَالُوا الْأُول مَكَانَهُ ، قيل : كين يا رسول الله ؟ قسال : إني كننتُ أنْظرُ إليه وأنا أصلى .

أخبرنا سليمان بن حرب وعفّان بن مسلم قالا : أخبرنا شعبة ، أخبرني الأشعث بن سليم قال : سمعتُ أبي يحدّث عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يحبّ التيمنّ في شأنه كلنّه في طهوره وترجله ونعله ، قال عفّان في حديثه قال : ثمّ سألته بعد بالكوفة ، فقال : التيمنّ ما استطاع .

أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد الله ابن عيسى عن محمد بن سعيد بن عبد الله بن عطاء عن عائشة قالت : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ينتعل قائماً وقاعداً ، ويشرب قائماً وقاعداً ، ويتقبل عن يمينه وعن شماله .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد عبد بن جُريج قال قلبت لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن أراك تستحب هذه

النعال السِّبْتيّة ، قال : إني رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يلبسها ويتوضأ فيها .

أخبرنا هاشم بن القاسم ، أخبرنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن سعيد المَسَّبُري عن عبيد بن جُريج قال : سمعتُه وهو يحدّث أبي قال : جئت إلى ابن عمر فقلتُ له : رأيتك لا تلبس من النعال إلا السَّبتيَّة ، فقال : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يفعل ذلك .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق ، أخبرنا المنهال بن عمرو قال : كان أنس صاحب نعل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وإداوته .

### ذكر خُفٌّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا دَلْهُمَ بن صالح ، حدّ نبي رجل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن صاحب الحبشة أهدى إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خُفيّن ساذجين ، فمسح عليهما .

أخبرنا محمّد بن ربيعة الكلابي عن دَلْهَم بن صالح عن حُنجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خُفّين أسودين ساذجين ، فلبسهما ومسح عليهما .

### ذكر سواك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا عفّان بن مسلم أو غيره عن همّام بن يحيى عن علي بن زيد قال : حد ثتنا أم محمّد عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان لا ير قُد ليلا ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوّك قبل أن يتوضأ ، أخبرنا موسى بن مسعود أبو حديفة النهدي البصري ، أخبرنا عكرمة ابن عمّار عن شدّاد بن عبد الله قال : كان السواك قد أحفى ليثة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هُ سَيَه قال : أخبرنا أبو حُرَة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يوضع له السواك من الليل ، وكان استأنف السواك فكان إذا قام من الليل استأنف نهم توضّأ ، ثم صلى ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ثماني ركعات ، ثم أو تر .

أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي هريرة عن أبيه قال : رأيت النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهـو يَسَّتَنّ بمسواك بيده ، والمسواك في فيه ، وهو يقول : عا عا ، كانّه يَتَهَوَّع .

أخبرنا الحجّاج بن نصير ، أخبرنا الحُسام بن مُصِكَ عن قتادة عن عكرمة قال : استاك رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بجريد رطب وهو صائم ، فقيل لقتادة : إن أناساً يكرهونه ، قال : استاك والله رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بجريد رطب وهو صائم .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا مَنْدَل عن ثور عن خالد بن مَعْدان قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يسافر بالسواك .

# ذكر مشط رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومكْحَلَته ومرآته وقَدَحه

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مَنْدل عن ابن جُريج قال : كان لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مشط عاج يتمشّط به .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا مَنْدَل عن ثور عن خالد بن معدان قال : كان رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، يسافر بالمشط والمرآة والدّهن والسواك والكحل .

أخبرنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان عن ربيع بن صُبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يُكثيرُ دُهن َ رأسه ويُسرّح لحيته بالماء .

أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : كانت لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كلّ عين .

أخبرنا الفضل بن دُكين ومحمّد بن ربيعة الكلابي قالا : أخبرنا عبسه الحميد بن جعفر عن عيمران بن أبي أنس قال : كان النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرّات واليسرى مرّتين .

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس وموسى بن داود قالا : أخبرنا حبّان عن محمّد بن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كان يكتحل بالإثميد وهو صائم .

أخبرنا يحيى بن عبّاد ، أخبرنا المسعوديّ ، وأخبرنا سُريج بن النعمان ، أخبرنا أبو عوانة جميعاً عن عبد الله بن عمر بن خُثيم المكّي عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : علَيْكُمُ

بالإثْمَدِ فَإِنَّهُ يَجَلُو البَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ . قال سريج في حديثه : وإنّه من خير أنجالكم .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا مَنْدَلَ عن محمّد بن إسحاق عن الزهريّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أهدى المقوقس إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قدح زجاج كان يشرب فيه .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ، حدّثنا مندل عن ابن جريج عن عطاء قال : كان لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قدح زجاج فكان يشرب فيه .

أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا شريك عن حُميد قال : رأيت قدح النبيّ ، حملتي الله عليه وسلّم ، عند أنس فيه فضّة ، أو قد شُدّ بفضّة .

أخبرنا موسى بن داود ، أخبرنا ابن لهيعة عن أبي النضر قال : ذكر لي أنّه كان ارسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مُغْتَسَلَ من صُفْر .

#### ذكر سيوف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل قال : قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة في الهجرة بسيف كان لأبي مأثور ، يعني أباه .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، غنِم سيفه ذا الفقار يوم بدر .

أخبرنا محمدً بن عمر ، أخبرنا محمدً بن عبد الله عن الزهريّ عن ابن المسيّب مثله فأقرّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، اسمه ، أخبرنا عبيد

الله بن موسى والفضل بن دُكين وأحمد بن عبد الله بن يونس قالوا : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أخرج إلينا علي بن حسين سيف رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فإذا قبيعته من فضة ، وإذا حلَّقته التي يكون فيها الحمائل من فضة وسلسلته ، فإذا هو سيف قد نتحل ، كان لِمننبه بن الحجّاج السّههمي أصابه يوم بدر .

أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيسه عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس أن النبيّ ، صلّى الله عليسه وسلّم ، تنفل سيفاً لنفسه يوم بدر يقال له ذو الفقار ، وهو الذي رأى فيسه الرؤيا يوم أُحدُد .

أخبرنما أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس ، أخبرنا سليمان بن بلال عن علمة بن أبي علقمة قال : بلغني ، والله أعلم ، أن اسم سيف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذو الفقار واسم رايته العقاب .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عسن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال : أصاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف ، سيف قلَمَعي ، وسيف يدعى بتاراً ، وسيف يدعى الحتف ، وكان عنده بعد ذلك الميخذ م ورسوب أصابهمسا من الفلكس .

أخبرنا عفيّان بن مسلم ، أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا خُـُصيف عن مجاهد وزياد بن أبي مريم قالا : كان سيف رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خيفيّـاً له قرن .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قرأت في جفن سيف رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ذي الفقار : العقل على المؤمنين ، ولا يترك مُفْرَحٌ في الإسلام ، والمفرح يكون في القوم لا يعلم له مولى ، ولا يقتل مسلم بكافر .

أخبرنا عمرو بن عاصم ، أخبرنا همام وجرير بن حازم ، وأخبرنا مسلم بن إبراهيم ويونس بن محمد المؤدّب والأسود بن عامر قالوا : أخبرنا جرير بن حازم قالا : أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فضة .

قال عمرو بن عاصم في حديثه : وكانت نَعْل سيف رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فضّة ، وقبيعته فضّة ، وما بين ذلك حَلَق فضّة .

أخبرنا مسلم بن إبراهيم وعبد الوهاب بن عطاء قالا : أخبرنا هشام الدستوائي ، أخبرنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال : كانت قبيعة سيف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من فضة .

أخبرنا خالد بن مخلَّه البجلي ، حدّثني سليمان بن بلال ، أخبرنا جعفر ابن مجمَّد عن أبيه قال : كانت نعل سيف رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وحَلَقُهُ وقباعته من فضّة .

## ذكر درع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال : أصاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سلاح قينْ قاع درْعين ، درع يقال لها السعدية ، ودرع يقال لها فضة .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا موسى بن عمر عن جعفر بن محمود عن محمد بن محمود عن محمد بن مسلمة قال : رأيت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحدُ درعين ، درعه ذات الفضول ، ودرعه فضة ، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ، ذات الفضول ، والسعدية .

أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دُكين وأحمد بن عبد الله بن

يونس قالوا : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أخرج إلينا علي بن حسين درع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا هي يمانية رقيقة ذات زَرافين ، إذا عُللقت بزرافينها لم تَمسَ الأرض ، وإذا أرسلت مست الأرض .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : أخبرنا سليمان بن بلال ، وأخبرنا خالد بن خداش ، أخبرنا حاتم بن إسماعيل جميعاً عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان في درع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حكثتان من فضة عند موضع ، قال عبد الله : الثد ي ، وقال خالد : الصدر ، وحلقتان خلف ظهره من فضة ، قال خالد في حديثه عن جعفر ، قال أبي : فلبستها فخطت في الأرض .

أخبرنا خالد بن محلّد البَحِلي ، حدّثني سليمان بن بلال ، حدّثني جعفر ابن محمّد عن أبيه قال : رهن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، درعاً له عند أبي الشحم اليهودي ، رجل من بني ظفر ، في شعير .

أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأسديّ قالا : أخبرنا سفيان ابن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالب : قُبض رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وإن درْعه لمرهونة ، قال يزيد في حديثه : بثلاثين صاعاً من شعير ، وقال محمّد بن عبد الله الأسدي في حديثه : بستّين صاعاً .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عبّاس بمثله ، وزاد أحدهما رزقاً لعياله .

أخبرنا حجّاج بن نُصير ، أخبرنا عبد الحميد بن بـَهـُرام ، أخبرنا شهـُر ابن حوشب ، حدّثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوَسـْق شعير .

### ذكر تُرْسِ رسول الله ، صلى الله علية وسلم

أخبرنا عتّاب بن زياد ، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : سمعت مكحولاً يقول : كان لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، تُرْسٌ فيه تمثال رأس كَبْشُ فكره الذي ، صلّى الله عليه وسلّم ، مكانه ، فأصبح وقد أذهبه الله .

## ذكر أرماح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقِسيِّه

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال : أصاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سلاح بني قيننْقاع ثلاثة أرماح ، وثلاث قسيي ، قوس اسمها الروْحاء ، وقوس شوْحَط تدعى البيضاء ، وقوس صفراء تدعى الصفراء من نبع .

#### ذكر خيل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ودوا به

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حَشْمة عن أبيه قال : أوّل فرس ملكه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق ، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس ، فسماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، السكب ، فكان أوّل ما غزا عليه أحداً ليس مع المسلمين يومئذ فرس غيره ، وفرس لأبي بردة بن نيار يقال له مُلاوح .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي

حبيب قال : كان لرسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فرس يدعى السَّكُتْب .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة قال : بلغني ، والله أعلم ، أن اسم فرس النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، السكب وكان أغرّ مُحجَجّلاً طلق اليمين .

أخبرنا سليمان بن حرب ، أخبرنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الحرّيت عن أبي لبيد عن أنس بن مالك قال : راهن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، على فرس يقال لها سيّدَحـة ، فجاءت سابقة ، فهش لذلك وأعجبه .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا الحسن بن عُمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس قال : كان لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فرس يدعى المرتجز .

أخبرنا محمد بن عمر قال : سألت محمد بن يحينى بن سهل بن أبي حَشْمة عن المرتجز ، فقال : هو الفرس الذي اشتراه ، يعني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الأعرابي الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت ، وكان الأعرابي من بنى مرة .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عسن جد قال : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عندي ثلاثة أفراس : لزاز ، والظرب ، واللحيف ، فأما لزاز فأهداه له المقوقس ، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب ، وأما الظرب فأهداه له فروة بن عُمير الجذامي ، وأهدى تميم الداري لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرساً يقال له الورد ، فأعطاه عمر ، فحمل عليه عمر ، رضي الله عنه ، في سبيل الله فوجده يُباع .

أخبرنا حُبجين بن المثنى ، أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيسه عن سعيد بن أبي هلال عن أبي عبد الله واقد أنّه بلغه أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قام إلى فرس له فمسح وجهه بكم م قميضه ، فقالوا : يا رسول الله أبقميصك ؟ قال : إن جبريل عاتبني في الخيل.

أخبرنا علي بن يزيد الصدائي عن عبد القدوس عن عكرمة عن ابن عبدا عبد الله عليه وسلم ، بغلة شهباء ، فهي عبداس قال : أهدي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بغلة شهباء كانت في الإسلام ، فبعثني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى زوجته أم سلمة ، فأتيته بصوف وليف ، ثم فتلت أنا ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لها رسناً وعذاراً ، ثم دخل البيت فأخرج عباءة منطرفة فشناها ثم ربعها على ظهرها ، ثم سمى وركب ، ثم أردفني خلفه .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا موسى بن إبراهيم عن أبيه قال : كانت دُلدل بغلة النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أوّل بغلة رئيت في الإسلام ، أهداها له المقوقس وأهدى معها حماراً يقال له عُفير ، فكانت البغلة قد بقيت حى زمن معاوية .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا معمر عن الزهري قال : دلدل أهداها فروة بن عمرو الجذامي .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة قال : بلغني ، والله أعلم ، أن اسم بغلة النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، الدّ لدل ، وكانت شهباء ، وكانت بينبع حتى ماتت ثمّ .

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن زامل بن عمرو قال : أهدى فروة بن عمرو إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بغلة يقال لها فضة ، فوهبها لأبي بكر ، وحمارة يعفور فنفق من حجة الوداع .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحير عن عبد الله بن زُرير الغافقي عن علي بن أبي طالب أنه قال : أهديت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بغلة ، فقلنا : يا رسول الله لو أنّا أنْزَيْنا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه ، فقال رسول الله ، صلى

الله عليه وسلّم : إنّما يَفْعَلُ ذَلِكَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن سليمان بن بــــلال عن علقمة بن أبي علقمة قال : بلغني ، والله أعلم ، أن اسم حمار النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، اليعفور .

أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، حد ثني يزيد بن عطاء البزّاز ، أخبرنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : كانت الأنبياء يلبسون الصوف ، ويحلبون الشاء ، ويركبون الحُمر ، وكان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حمار يقال له عنفير .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ وقُبيصة بن عقبة قالا : أخبرنا سفيان الثوريّ عن جعفر عن أبيه قال : كانت بغلة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، تسمّى الشهباء وحماره اليعفور .

### ذكر إبل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كانت القصواء من نعم بني الحريس ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمانمائة درهم ، فأخذها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منه بأربعمائة درهم ، فكانت عنده حتى نفقت ، وهي التي هاجر عليها ؛ وكانت حين قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة رباعية ، وكان اسمها القصواء ، والحضاء ، والعضباء .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني ابن أبي ذئب عن يحيى بن يعلى عن ابن المسيّب قال : كان اسمها العَضْباء ، وكان في طرف أذنها جدّعٌ .

أخبرنا محمَّد بن عبد الله الأسديُّ وقبيصة بن عقبة قالا : حدَّثنا سفيان

عن جعفر عن أبيه قال : كانت ناقة رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، تسمَّى الله عليه وسلَّم ، تسمَّى القصواء .

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة قال : بلغني ، والله أعلم ، أن اسم ناقة النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، القصواء .

أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب قال : كانت القصواء ناقة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، تسبيق كلّما دُفيعت في سباق ، فسبقت فكانت على المسلمين كآبدة ان سبقت ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : إن النيّاس إذا رَفَعُوا شَيْء وضَعَه الله .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في حجته يرمي على ناقة صهباء .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني الثوري عن سلمة بن نُبيط عن أبيه قال : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في حجة بعرفية على جمل أحمر .

#### ذكر لِقاح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني معاوية بن عبد الله بن عُبيد الله بن عُبيد الله بن أبي رافع قال : كانت لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لقاح وهي التي أغار عليها القوم بالغابة ، وهي عشرون ليقحة ، وكانت التي يعيش بها أهل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يراح إليه كلّ ليلة بقربتين عظيمتين من لبن ، فكان فيها لقائح لها غُزُرٌ : الحَنّاء ، والسمراء ، والعريس ، والسعدية ، والبغوم ، واليسيرة ، والدّبّاء .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني هارون بن محمد عن أبيه عن نبهان مولى أم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول : وكان عيشنا مع رسول الله ، صلى صلى الله عليه وسلم اللبن ، أو قالت أكثر عيشنا ، كانت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لقائح بالغابة ، كان قد فرقها على نسائه فكانت لي منها ليقحة تدعى العريس ، وكنا منها فيما شئنا من اللبن ، وكانت لعائشة ، رضي الله عنها ، ليقحة تدعى السمراء غزيرة ، ولم تكن كلقحي ، فقرب راعيهن الله عنها ، ليقحة تدعى بناحية الجوانية ، فكانت تروح على أبياتنا فنوتى بهما فتحلبان ، فتوجد لقحته ، تعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أغزر منها بمثل لبنها أو أكثر .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة قالت ؛ أهدى الضحاك بن سفيان الكلابي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لقحة تدعى ببُردة ، لم أر من الإبل شيئاً قط أحسن منها ، وتحلب ما تحلب لقحتان غزيرتان ، فكانت تروح على أبياتنا ، يرعاها هند وأسماء ، يعتقبانها بأحد مرة وبالجماء مرة ، ثم يأوي بها إلى منزلنا معه مل ثوبه مما يسقط من الشجر وما يهمش من الشجر ، فتبيت في علف حتى الصباح ، فربما حديمة أضيافه ، فيشربون حتى ينهلوا غبوقاً ، ويفرق علينا الصباح ، فربما حديمة في أضيافه ، فيشربون حتى ينهلوا غبوقاً ، ويفرق علينا

بعدُّ ما فضِل ، وحيلابها صَبُوحاً حسن ".

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عبد السلام بن جبير عن أبيه قال : كانت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سبع لقائح ، تكون بذي الجدر ، وتكون بالجماء ، فكان لبنها يؤوب إلينا ، لقحة تدعى مهرة ، ولقحة تدعى الشقراء ، ولقحة تدعى الدّبّاء ، فكانت مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل ، وكانت غزيرة ، وكانت الشقراء والدباء ابتاعهما بسوق النبط من بني عامر ، وكانت بردة والسمرلم والعريس واليسيرة والحناء يحلبن ويراح إليه بلبنهن كلّ ليلة ، وكان فيها غلام النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، يسار فقتلوه .

أخبرنا محمد بن عمر قال : فحد ثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال : لمّا أمسى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ولم يأته لبن لقاحه قال : عَطّشَ اللهُ مَن ْ عَطّشَ آلَ مُحَمّد اللّيلَة .

### ذكر منايح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الغنم

أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني زكرياء بن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله من ولد عقبة بن غَزْوَان قال : كانت منايح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الغنم سبعاً : عَجْوَة ، وزمْزم ، وسُقْيا ، وبَرَكَة ، ووَرِسَة ، وإطْلال ، وإطْراف .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدّثني أبو إسحاق عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : كانت لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سبع أعنز منايح ترعاهن أم أيْمَن .

أخبرنا محمد بن عمر قال : فحد تني عبد الملك بن سليمان عن محمد

ابن عبد الله بن الحُصين قال: كانت منابح رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، تُرْعى بأُحُد وتروح كلّ ليلة على البيت الذي يدور فيه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مسلم بن يسار عن وجيهة مولاة أم سلمة قالت : سئلت أم سلمة هل كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَبْدو ؟ قالت : لا ، والله ما علمته ، كانت لنا أعنز سبع ، فكان الراعي يبلغ بهن مرة الجماء ، ومرة أحداً ، ويروح بهن علينا ، فكانت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لقاح بذي الحدار ، فتؤوب إلينا ألبانها بالليل ، وتكون بالغابة فتؤوب إلينا ألبانها بالليل ، وتكون بالغابة فتؤوب إلينا ألبانها بالليل ، وهو كان أكثر عيشنا من الإبل والغنم .

أخبرنا الأسود بن عامر والهيثم بن خارجة قالا : أخبرنا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد والنعمان عن مكحول أنّه سئل عن جلد الميتة فقال : كانت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شاة تسمى قَمَر ، فَهَ قَدها يوماً ، فقال : ما فَعَلَت قَمَر ، فَهَ قَدها يوماً ، فقال : ما فَعَلَت قَمَر ، فَهَ قَدها يوماً ، فقال : ما فَعَلَت قَمَر ، فَهَ قَدها وسلم ، فالله ، قال : فَما فَعَلَت مُ بإهابها ؟ قالوا : ميتة ، قال دياغها طهورها : ولم يذكر الهيثم في حديثه النعمان ، وقال في حديثه عن زيد عن مكحول .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن نبّهان عن أبيه عن أبي الهيثم بن التيّهان عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : ما مين أهل بيّت عينْدَهُم شاة للآ وفي بيّتهم برَكة .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني خالد بن إلياس عن أبي ثفال عن خالد عن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : ما مين أهل بيّت ترُوحُ علَيهُم مُ ثَلَاثَةٌ مين الغَنَمِ إلا باتت الملائكةُ تُصَلّي عَلَيْهُم حَتَّى تُصْبِح .

### ذكر خدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومواليه

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، أخبرنا محمد بن نُعيم بن عبد الله المُجْمرِ عن أبيه قال : سمعت أبا هريرة يقول : ما كنت أظن هند وأسماء ابني حارثة الأسلمية إلا مملوكين لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال محمد بن عمر كانا يخدُ مانه لا يريمان بابه هما وأنس بن مالك .

أخبرنا محمّد بن عمر /، أخبرنا فايد مولى عبد الله عن عبد الله بن عني ابن أبي رافع عن جدّته سلمى قالت : كان خدم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أنا ، وخُصُرة ، ورَضُوى ، وميمونة بنت سعد ، أعتقهن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، كلّهن ".

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ ، أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال : كانت جارية النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، تسمّى خُصُرة .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد أني عتبة بن جَبيرة الأشهلي قال : كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن افحص لي عن أسماء خدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الرجال والنساء ومواليه ، فكتب إليه يغبره أن أم أيمن واسمها بركة كانت لأبي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فورثها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأعتقها ، وكان عبيد الخزرجي قد تزوّجها بمكة فولدت أيمن ، ثم إن خديجة ملكت زيد بن حارثة ، اشتراه لها حكيم بن حزام بن خويلد بسوق عكاظ بأربعمائة درهم ، فسأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خديجة أن تهب له زيد بن حارثة ، وذلك بعد أن تؤجها ، فوهبته له ، فأعتق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، زيد بن حارثة ، وذلك بعد حارثة ، وأعتق بركة امرأته ، وكان أبو كبشة من مؤلدي مكة فأعتقه ، وكان أبو كبشة من مؤلدي مكة فأعتقه ، وكان أبو كبشة من مؤلدي مكة فأعتقه ، وكان أبو كبشة من مؤلدي السراة فأعتقه ، وكان صالح شفران غلاماً له فأعتقه ،

وكان سفينة غلاماً له فأعتقه ، وكان ثوبان رجلاً من أهل اليمن ابتاعه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بالمدينة فأعتقه ، وله نسب في اليمن ، وكان رباح أسود فأعتقه ، وكان يسار عبداً نوييًا أصابه في غزوة بني عبد بن ثعلبة فأعتقه ، وكان أبو رافع للعبّاس فوهبه لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا أسلم العبّاس بشّر أبو رافع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بإسلامه ، فسرّ به فأعتقه واسمه أسلم ، وكان فضالة مولى له يمانيّا نزل الشأم بعد ، وكان أبو مُوييهمة مولداً من مولدي مزينة فأعتقه ، وكان رافع غلاماً لسعيد ابن العاص فورثه ولده فأعتق بعضهم نصيبه في الإسلام وتمسك بعض ، فجاء رافع إلى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، يستعينه فيمن لم يعتق حي يعتقمة فكلّمه فيه ، فوهبه للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأعتقه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأعتقه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهبه له رفاعة بن زيد الحُلهمي وكان مردعم غلاماً للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهبه له رفاعة بن زيد الحُلهمي وكان مردعم غلاماً للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهبه له رفاعة بن زيد الحُلهامي وكان مردعم غلاماً للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهبه له رفاعة بن زيد الحُلهامي وكان من مولدي حسمى .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدّيلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال : وهبه له رفاعة بن زيد الجدامي ، فلما شهد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، خيبر ، انصرف إلى وادي القرى ، فلما نزل يحطّ رحله بوادي القرى جاءه سهم عُرَب فقتله ، فقيل هنيئاً له الشهادة ، فقال الذي ، صلّى الله عليه وسلّم : لا وَالنّدي نَفْسي بيده إن الشّمه له أخذها عنا يَوْم خَيْبُرَ تُحرْقُ عَلَيه في النّارِ . رجع الحديث إلى الأوّل ، قال : وكان كركرة غلاماً للنبي ، صلّى الله عليه وسلّم .

أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني ، أخبرنا عكرمة بن عمار ، حدّثني إياس ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه في حديث رُواه أنّه كان للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، غلام يقال له رباح ، وكان في ظهر النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، الذي أغار عليه ابن عيينة بن حصن .

# ذكر بيوت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وحُجَر أزواجه

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عبد الله بن زيد الهذلي قال : رأيت بيوت أزواج الذي ، صلى الله عليه وسلم ، حين هدمها عمر بن عبد العزيز ، كانت بيوتاً باللبن ، ولها حُجر من جريد مطرورة بالطين ، عددت تسعة أبيات بحجرها وهي ما بين بيت عائشة ، رضي الله عنها ، إلى الباب الذي بلي باب الذي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى منزل أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ، ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن ، فسألت ابن ابنها ، فقال : لما غزا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غزوة دومة بنت أم سلمة حجرتها بلبن ، فلما قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نظر ألى اللبن فدخل عليها أوّل نسائه فقال : ما هذا البناء ؟ فقالت : أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس ، فقال : يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان أب

قال محمد بن عمر : فحدثت هذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري فقال : سمعت عطاء الحراساني في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول وهو فيما بين القبر والمنبر : أدركت حُجر أزواج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من جريد النخل على أبوابها المُسُوح من شعر أسود ، فحضرت كتاب الوليد ابن عبد الملك يُقرأ يأمر بإدخال حُبجر أزواج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فما رأيت أكثر باكياً مسن ذلك اليوم .

قال عطاء : فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ : والله لوددت أنّهم تركوها على حالها ينشأ ناشىء من أهل المدينة ، ويقد م القادم من الأُفق فيرى ما اكتفى به رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في حياته ، فيكون ذلك مماً يزهله الناس في التكاثر والتفاخر ، قال معاذ : فلما فرغ عطاء الحراساني من حديثه قال عمر بن أبي أنس : كان منها أربعة أبيات بلبن لها حُجرً من جريد ، وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حُجر لها ، على أبوابها مسوح الشعر ، ذرَعْتُ السّر فوجدته ثلاث أذرع في ذراع والعظم أو أدنى من العظم ، فأما ما ذكرت من البكاء يومئذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف ، وخارجة بن زيد بن ثابت وإنهم ليبكون حتى أخضل لحاهم الدمع ، وقال يومئذ أبو أمامة : ليتها ثركت فلم تهدم حتى يتقصُر الناس عن البناء ، ويروا ما رضي الله لنبيه ، صلّى الله عليه وسلّم ، ومفاتيح خزائن الدنيا بيده .

أخبرنا محمبّد بن عمر عن عبد الله بن عامر الأسلمي قال : قال لي أبو بكر بن حزم وهو في مصلاته فيما بين الأسطوانة التي تلي حرف القبر السي تلي الأخرى إلى طريق باب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : هذا بيت زينب بنت جحش ، وكان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يصلّي فيه ، وهذا كلّه إلى باب أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العبّاس اليوم إلى رحبة المسجد ، فهذه بيوت النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، التي رأيتها بالجريد ، قد طرّت بالطين ، عليها مسوح شعر .

أخبرنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا نيجاد بن فَرَّوخ اليربوعي عن شيخ من أهل المدينة قال : رأيتُ حُجر النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قبل أن تهدم بجرائد النخل مُلْبَسةً الأنطاع .

أخبرنا خالد بن مخلّد ، حدّثني داود بن شيبان قال : رأيت حُمجر أزواج النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وعليها المسوح ، يعني متاع الأعراب .

أخبرنا محمَّد بن مقاتل المَرْوَزي قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال :

أخبرنا حُريث بن السائب قال : سمعتُ الحسن يقول : كنت أدخل بيوت أزواج النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في خلافة عثمان بن عفّان فأتناول سُقُفُها بيدي .

### ذكر صدقات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا صالح بن جعفر عن الميسور بن رفاعة عن محمد بن كعب قال : أوّل صدقة في الإسلام وقنْفُ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أمواله لما قُدُيل مُخيَريق بأُحد ، وأوصى إن أُصبت فأموالي لرسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقبضها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وتصدّق بها .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني عبد الحميد بن جعفر عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث ، حدّثني عبد الله بن كعب بن مالك قال قال غيريق يوم أحدد : إن أصبت فأموالي لمحمّد ، صلّى الله عليه وسلّم ، يضعها حيث أراه الله ، وهي عامة صدقات رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد أي محمد بن بشر بن حميد عن أبيه قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته بخناصرة : سمعت بالمدينة ، والناس يومئذ بها كثير ، من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حوائط النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يعني السبعة التي وقف من أموال متحبيريق ، وقال : إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله ، وقتل يوم أحد ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : متخبيريق خيير يهود . ثم دعا لنا عمر بتمو منها ، فأتي بتمر في طبق فقال : كتب إلي أبو بكر بن حزم يحبرني أن هدا التمر من العيد ق الذي كان على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

وكان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يأكل منه ، قال قلت : يا أمير المؤمنين فاقسمه بيننا ، قال : فقسمه فأصاب كل رجل منا تسع تمرات ، قال عمر بن عبد العزيز : قد دخلتها إذ كنت والياً بالمدينة ، وأكلتُ من هذه النخلة ولم أرّ مثلها من التمر أطيب ولا أعذب .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي وَجنْزة يزيد بن عُبيد السعدي قال : كان مخيريق أيْسَر بني قينْقاع ، وكان من أحبار يهود وعلمائها بالتوراة ، فخرج مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أُحبُد ينصره وهو على دينه ، فقال محمّد بن مسلمة وسلمة بن سلامة : إن أُمبِيْتُ فأموالي إلى محمّد ، صلى الله عليه وسلم ، يضعها حيث أراه الله عز وجل ، فلما كان يوم السبت وانكسفت قريش ود فن القتلى ، و بحد مخيريق مقتولا به جراح فد فن ناحية من مقابر المسلمين ولم ينصل عليه ، ولم ينسمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يومئذ ولا بعده يترحم عليه ، ولم يزده على أن قال : م خيريق خيريق خيرية . فهذا أمره .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني أيتوب بن أبي أيتوب عن عثمان بن وَثَّاب قال : ما هذه الحوائط إلا من أموال بني النضير ، لقد رجع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أُحدُ فقرق أموال غيريق .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني الضحاك بن عثمان عن الزهري قال : هذه الحوائط السبعة من أموال بني النضير .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني موسى بن عمر الحسارثي عن محمّد بن سهل بن أبي حَشْمة قال : كانت صدقة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من أموال بني النضير وهي سبعة : الأعواف ، والصافية ، والدّلال ، والميثب ، وبرقة ، وحَسْنتى ، ومشربة أمّ إبراهيم ، وإنّما سمّيت مشربة أمّ إبراهيم لأن أمّ إبراهيم مارية كانت تنزلها ، وكان ذلك المال لسلام بن ميشكم النضيرى .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن الميسور بن رفاعة عن محمد بن كعب القرطي قال : كانت الحُبُسُ على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حبس سبعة حوائط بالمدينة : الأعواف ، والصافية ، والدلال ، والميثب ، وبرُقة ، وحسنى ، ومشربة أم إبراهيم . قال ابن كعب : وقد حبس المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولادهم .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الحطاب قال : كان لرسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، ثلاث صفايا ، فكانت بنو النضير حبُسًا لنوائبه ، وكانت خيبر ، فكان الحمس قد جزّأه ثلاثة أجزاء ، فجزءان للمسلمين وجزء كان ينفق منه على أهله ، فإن فضل منه فضل رده على فقراء المهاجرين .

## ذكر البثار التي شرُب منها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني سعيد بن أبي زيد عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت قد طلبت البئار التي كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَسْتَعْدْبُ منها والتي برّك فيها ، وبَصِق فيها ، فكان يشرب من بئر بضاعة ، وبصَق فيها وبرّك ، وكان يشرب من بئر مالك بن النضر ابن ضَمْضَم وهي التي يقال لها بئر أبي أنس ، وكان يشرب من بئر جنب قصر بني حديلة اليوم ، وكان يشرب من جاسم بئر أبي الهيم بن التيهان براتج ، وكان يشرب من بيوت السقيا ، وكان يشرب من بئر غرس بقباء ، وبرّك فيها وقال : هي عين من عيون الجنّة ، وكان يشرب من العبيرة وبرّك فيها وقال : هي عين من عيون الجنّة ، وكان يشرب من العبيرة

بشر بني أميّة بن زيد ، وقف على بئرها فبصق فيها وشرب منها ، ونزل وسأل عن اسمها فقيل العبيرة فسمّاها اليسيرة ، وكان يشرب من بئر روميّة بالعقيق .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جد ته سلمى قالت : لما نزل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منزل أبي أيتوب كان أبو أيتوب يخدمه ويستعذب له مسن بئر أبي أنس ، مالك بن النضر ، فلما صار رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى منزله ، كان أنس بن مالك وهند وأسماء ابنا حارثة يحملون قدور الماء إلى بيوت نسائه من بئر السقيا ، ثم كان خادمه رباح ، عبداً أسود ، يستقي مرة من بيوت السقيا بأمره .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني سليمان بن عاصم عن سليمان بن عبد الله بن أبي عُويسمر عن عبد الله بن نيار عن الهيثم بن النضر بن دهر الأسلمي قال: خدمت رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، ولزمت بابه في قوم محاويج، فكنت آتيه بالماء من جاسم ، بئر أبي الهيثم بن التيهان ، وكان مآؤها طيباً .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني سعيد بن أبي زيد عن من سمع نافعاً يخبر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو جالس على شفير بئر غرس : رَأَيْتُ اللّيْلَةَ أُنّي جَالِسٌ عَلَى عَينٍ مِن عُينُونِ الحَنّة ؛ ينني هذه البئر .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني أبو بكر بن عبـد الله بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاس عن عكرمـة عن ابن عبّاس قال قال رسول الله ، صلّى الله عليـه وسلّم : بِئُرُ غَرْس مِن ْ عُينُونِ الجَنّة .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا عاصم بن عبد الله الحكمي عـن عمر ابن الحكم قال قال رسول الله. ، صلّى الله عليه وسلّم : نيعْمَ البئرُ بِيئرُ

غَرْس ، هي مين عُيُون الجَنّة وَمَاوَها أَطْيَبُ الْمِياهِ . وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يُسْتَعَنْذَبُ له منها ، وغُسّل من بئر غرس .

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا سعيد بن محمد عن سعيد بن رُقيش قال : سمعت أنس بن مالك يقول : جئنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قباء ، فانتهى إلى بئر غرس ، وإنه ليستقى منها على حمار ، ثم تقوم عامة النهار ما نجد فيها ماء ، فمضمض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الدار ورده فيها ، فجاشت بالرواء .

أخبرنا محمَّد بن عمر ، حدّثني الثوري عن ابن جريج عن أبي جعفر قال : كان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يُسْتَعَذَب له من بئر غرس ومنها غُسِل .

أخبرنا محمَّد بن عمر ، حدّثنا إبراهيم بن محمَّد عن أبيه عن سهل بن سعد قال : سقيت رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بيدي من بئر بُضاعة .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد ثني أبيّ بن عبّاس بن سهل بن سعد عن أبيه قال : سمعت عدة من أصحاب النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فيهم أبو أسيد وأبو حميد وأبي سهل بن سعد يقولون : أتى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بئر بنضاعة ، فتوضّا في الدّلو وردّه في البئر ، ومتج في الدّلو مرّة أخرى ، وبصق فيها وشرب من مائها ، وكان إذا مرض المريض في عهده يقول اغسلوه من ماء بنضاعة ، فينغسل فكأنها حلّ من عقال .

أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني عبد المهيمن بن عبّاس عن يزيد بن المنذر بن أبي أسيد الساعديّ عن أبيه قال : سمعتُ أبا حُميد الساعديّ يقول : رأيت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، واقفاً مراراً على بئر بـُضاعة ، وخيله تُسقى منها ، وشرب منها وتوضّأ ودعا فيها بالبركة .

أخبرنا محمد بن عمر ، حدّثني عمرو بن عبد الله بن عنبسة عن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : نظر رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ،

إلى رومة وكانت لرجل من مُزَينة يسقي عليها بأجر ، فقال : نعم صَدَقَةُ المُسْلِمِ هَذهِ مِن ْ رَجُلُ يَبَتَاعُهَا مِن َ المُزَنِي فَيَتَصَدَّقُ بَها . فاشتراها عثمان بن عفان بأربعمائة دينار فتصدق بها ، فلما علق عليها العكق مر بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسأل عنها ، فأخبر أن عثمان اشتراها وتصدق بها ، فقال : اللهم أو جب له الجنتة ! ودعا بدلو من مائها فشرب منه ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : هذا النّقاخ ، أما إن هذا الوادي ستنست كثر مياهه ويعد ونعذ وبيئر المُزني أعد بها .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن المطلّب بن عبد الله بن حناطب قال : مرّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوماً ببئر المزني ، وله خيمة إلى جنبها ، وجرّة فيها ماء بارد ، فسقى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ماء بارداً في الصيف ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : هذا العَذْبُ الزّلال ُ .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا معمر ، يعني ابن راشد ، عن الزهريّ عن محمود بن الربيع أنّه يَـقَـْفِـلُ مَـجَـّة مجّها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في الدلو في بئر أنس .

أخبرنا محمد بن عمر ، حد تني ابن أبي طوالة عن أبيه قال : سمعت أنس بن مالك يقول : شرب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من بئرنا هـــذه .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا عبد العزيز بن محمّد عن هشام عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يُستَعَدَّب له من بيوت السّقيا .

أخبرنا محمّد بن عمر ، أخبرنا عاصم بن عبد الله الحَكَمي قـــال : شرب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، حين خرج إلى بدر من بئر السّقيا فكان يشرب منها بعد .

#### فهرست المجلد الأول

ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبدالله ابن عبد المطلب . . . بالملا ذكر حمل آمنة برسول الله ، صلى الله علية وسلم كثيراً . . . ٩٨ ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب . ٩٩ ذكر مولد رسول الله (صلعم). . أ ١٠٠١ ذكر أسماء الرسول ( صلحتم) وكنيته . ١٠٤ ذكر كنية رسول الله (الصلحل) عبالاي ١٠١ ذكر من أرضع رسول الله (الطلقم) للمام وتسمية إخوته وأخواته من الرضاعة ١٠٨ ذكر وفاة آمنة أم رسول الله ( ١١٦﴿ كُولَا ١١٦٪ ذكر ضم عبد المطلب رسول الله (المِظْلِهُمْ) عبد إليه بعد وُفاة أمه وذكر وفاة عبد المطلب ووصية أبي طالب برسول الله 11vi . . . . . Latic ( day) ذكر أبعي طالب وضمه رسول الله (عَبْمُومُ)،،،، كغير إليه وخروجه معه إلى الشأم في المرة الأولى . . . . . الأولى ذكر رعية رسول الله ( صلعم ) الغنم بمكة ١٢٥ ذكر حضور رسول الله (صلطه) حرب الفجاران. ذكر حضور رسول الله (کهموالایزچلف الفضول . . . . ذكر خروج رسول الله (ﷺ) إلى الشأم في المرة الثانية . . . . ١٢٩

ذكر من أنتمي إليه رسول الله ( علمها) مر ٢٠ ذكر من ولد رسول الله ( صلح ال حب و ٢٥ ذکر حواء . . . . . ۳۹۰۰۰ ذكر إدريس النبي (جلمن) ميديد. ٤٠٠ ذكر نوح النبي (بهلموم) دحالب رم. ٤٠ ذكر إبراهيم خليل الرحمن (صلحوا) عدر ٢٦ ذكر إسماعيل ، علية السلام . . . ٤٨٠ ذكر القرون والسنين التي بين آدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام . . . ٣٠ ذكر تسمية الأنبياء وأنسابهم ، صلى الله ذكر نسب رسول الله (صلوخ)يمه وتسمية من ولده إلى أدم (صلح) معرب ا ٥٥ ذكر أمهات رسول الله (صلعم) ١٠٠١ اليمير ٥٩ ذكر الفواطم والعواتك اللاتي ولدن رسول الله ( فيلكم ) (ر مي المرسية . ١١ ذكر أمهات آباء رسول الله ( علمهم ) ١٤ عند ١٤ ذکر قصی بن کلاب . . . . ۹۹ ذكر عبد مناف بن قصي . . . ٧٤ ذكر هاشم بن عبد مناف . . . ٧٥ ذكر عُبد المطلب بن هاشم . . . ٨١ ذكر نذر عبد الطلب أن ينحر ابنه . ٨٨ ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أم رسول الله (صلعم) . ٩٤

الأولى . . . . . ٢٠٣ ذكر سبب رجوع أصحاب النبيي ( صلعم ) من أرض الحبشة . . . ٢٠٥ ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة . ٢٠٧ ذكر حصر قريش رسول الله (صلعم) وبني هاشم في الشعب . . . ٢٠٨ ذكر سبب خروج رسول الله (صلعم) إلى الطائف . . . . ۲۱۰ ذكر المعراج وفرض الصلوات . . ٢١٣ ذكر ليلة أسري برسول الله (صلعم) إلى بيت المقدس . . . ٢١٣ ذكر دعاء رسول الله ( صلعم ) قبائل العرب في المواسم . . . . ۲۱۲ ذكر دعاء رسول الله (صلعم) الأوس والخزرج . . . . ۲۱۷ ذكر العقبة الأولى الاثني عشر . . ٢١٩ ذكر العقبة الآخرة وهم السبعون الذين بايموا رسول الله (صلعم) . . . ۲۲۱ ذكر مقام رسول الله (صلعم) بمكة من حين تنبأ إلى الهجرة . . . ٢٢٤ ذكر إذن رسول الله (صلعم) للمسلمين في الهجرة إلى المدينة . . . ٢٢٥ ذکر خروج رسول الله (صلعم) وأبى بكر إلى المدينة للهجرة . . . ٢٢٧ ذكرة مؤاخاة رسول الله (صلعم) بين المهاجرين والأنصار . . . ٢٣٨ ذكر بناء رسول الله (صلعم) المسجد بالمدينة . . . . . ٢٣٩ ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكمبة . . . . ۲ ۲۱

ذكر تزويج رسول الله (صلعم) خديجة بنت خویلد . . . . ۱۳۱ ذكر أو لا د رسول الله (صلعم) وتسميتهم ١٣٣ ذكر إبراهيم ابن رسول الله، صلى الله عليه وسلم تسليماً . . . . ١٣٤ ذکر حضور رسول الله (صلعم) هدم قريش الكعبة وبناءها . . . ١٤٥ •ذكر نبوة رسول الله (صلعم) . . . ١٤٨ ذكر علامات النبوة في رسول الله ( صلعم ) قبل أن يوحى إليه . . . . ١٥٠ ذكر من تسمى في الجاهلية بمحمد رجاء أن تدركه النبوة للذي كان من خبر ها . ١٩٩ ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحى على رسول الله (صلعم) . . . ١٧٠ ذكر مبعث رسول الله (صلعم) وما بعث به . . . . . . بعث به ذكر اليوم الـــذي بعث فيه رسول الله ( صلعم ) . . . . . ( صلعم ) ذكر نزول الوحى عسلى رسول الله ( صلعم ) . . . . . ( صلعم ) ذكر أول ما نزل عليه من القرآن وما قيل ذكر شدة تزول السوحي على النبيي ( صلعم ) . . . . . ۱۹۷ ذكر دعاء رسول الله (مسلعم) الناس إلى الإسلام . . . . . 199 ذكر ممشى قريش إلى أببى طالب في أمره (صلعم) . . . . ۲۰۱ ذكر هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله (صلعم) إلى أرض الحبشة في المرة

| 4.5  | و ت بي ج بن م                | ذكر المسجد الذي أسس على التقوى . ٢٤٤    |
|------|------------------------------|-----------------------------------------|
| .4.4 | وقد العبع                    | ذكر الأذان ٢٤٦                          |
| 4.1  | وقد باهله                    | ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر           |
| 7.4  | وقد سليم                     | وصلاة العيدين وسنة الأضحية . ٢٤٨        |
| 4.4  | وفد هلال بن عامر             | ذكر منبر رسول الله (صلعم) ۲٤٩           |
| ۳1.  | وفد عامر بن صعصعة            | ذكر الصفة ومن كان فيها من أصحاب         |
| 41.4 | وفد ثقیف                     | النبي (صلعم) ٢٠٥٠                       |
| 718  | وفود ربيعة : عبد القيس       | ذكر الموضعُ الذي كان يصلي فيه رسول الله |
| 410  | وفد بكر بن وائل              | (صلعم) على الجنائز ٢٥٧                  |
| 717  | وفد تغلب                     | (ذكر بعثة رسول الله (صلعم) الرسل بكتبه  |
| 717  | وفد حنيفــة                  | إلى الملوك يُدعوهم إلى الإسلام وما كتب  |
| ۳۱۷  | و فد شیبان                   | به رسول الله (صلعم) لناس من العرب       |
| 441  | وفادات أهل اليمن : وفد طيء . | وغيرهــم 🕻 ۲۰۸                          |
| 444  | وفد تجيب                     | ذكر وفدادات العرب على رسول الله         |
| 478  | وفد خولان                    | (صلعم): وفد مزينة ٢٩١                   |
| 445  | وفد جعفي                     | وقد أسد ۲۹۲                             |
| 777  | وقد صداء ٠ ٠ ٠               | وقد تميم                                |
| 277  | وقد مراد وقد                 | وفد تمیم ۲۹۳<br>وفد عبس ۲۹۰             |
| ۸۲۸  | وفد زبید                     | وفد فزارة ۲۹۷                           |
| 447  | وفد كندة                     | وفد مرة ۲۹۷                             |
| 444  | وفد الصدف                    | وفد ثعلبة ۲۹۸                           |
| 444  | وفد خشین                     | وفد محارب ۲۹۹                           |
| 474  | وفد سعد هذيم                 | وفد سعد بن یکر ۲۹۹                      |
| **•  | وفد بلي                      | وفد کلاب ۳۰۰                            |
| 441  | وفد بهراه                    | و فد رؤاس بن كلاب ۳۰۰                   |
| 441  | وفد عذرة . ٠٠٠٠              | وفد عقیل بن کعب ۳۰۱                     |
| ٣٣٢  | وفد سلامان                   | وفد جعدة ٣٠٣                            |
| ٣٣٣  | وفد جهينة                    | وفد قشیر بن کعب ۳۰۳                     |
| 445  | وفد کلب ۰ ۰                  | وفد بني البكاء ٣٠٤                      |
| 770  | وفد جرم                      |                                         |
|      |                              |                                         |

| القوة على الحماع ٣٧٤                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر إعطائه القود من نفسه (صلعم) ٣٧٤                                              |
| باب صفة كلامه (صلعم) ٣٧٥                                                         |
| باب صفة قراءته (صلعم) في صلاته                                                   |
| وغیرها وحسن صوته ، (صلعم) ۳۷۵                                                    |
| ذكر صفته (صلعم) في خطبته ٣٧٦                                                     |
| ذكر حسن خلقه وعشرته (صلعم). ۳۷۷                                                  |
| ذكر صفته في مشيه (صلعم) ٣٧٩                                                      |
| ذكر صفته في مأكله ٣٨٠                                                            |
| ذكر من محاسن أخلاقه (صلعم) . ٣٨٢                                                 |
| ذكر صلاة رسول الله (صلعم) ، ٣٨٤                                                  |
| ذكر قبول رسول الله ( صلعم ) الهدية                                               |
| وتركه الصدقة ٣٨٨                                                                 |
| ذکر طعام رسول الله (صلعم) وما کان                                                |
| ينجبه منه ۲۹۱                                                                    |
| ذكر ما كان يعاف رسول الله (صلعم)                                                 |
| من الطعام والشراب ۲۹۴                                                            |
| ذكر ما حبب إلى رسول الله (صلعم) من                                               |
| النساء والطيب ٣٩٨                                                                |
| ذكر شدة العيش على رسول الله ( صلعم ) ؛                                           |
| ذكر صفة خلق رسول الله (صلعم) .     1.4<br>ذكر خاتم النبوة الذي كان بين كتفي رسول |
| الله (صلعم) ه ۲۶                                                                 |
| ذكر شعر رسول الله (صلعم) ٤٢٧                                                     |
| ذكر شيب رسول الله (صلعم) ٤٣١                                                     |
| ذكر من قال خضب رسول الله (صلعم) ٤٣٧                                              |
| ذكر ما قال رسول الله (صلعم) وأصحابه                                              |
| في تغيير الشيب وكسراهة الخضاب                                                    |
| بالسواد                                                                          |
| ذكر من قال اطلى رسول الله (صلعم)                                                 |
| بالنورة ۲۶۶                                                                      |
|                                                                                  |

| **      | . 3   |         | • :    | •    | •    |       | الأزد   |      |
|---------|-------|---------|--------|------|------|-------|---------|------|
| ***     | •     |         | •      |      |      |       | غسان    | و فد |
| 744     |       | •       | •      | ٠. ب | , کم | ث بن  | الحارم  | و فد |
| T & •   | • 1   |         |        | •    |      |       | همدان   | و فد |
| 7.2.7   | •     | •       | . •    | •    | . 5  | مشير  | سغد ال  | و فد |
| 717     |       | • ,,,   |        |      | •    |       | عنس     |      |
| 727     |       |         |        |      | •    |       | الدار   |      |
| * \$ \$ |       | •       | لدحج   | من ه | حي   | ييڻ   | الرهاو  | وفد  |
| 720     |       |         |        |      |      |       | غامد    | و فد |
| 787     |       | ï       | •      | •    | •;   |       | النخع   | وفد  |
| T & V   |       | •, ,, , |        | •    | •, 1 | •     | بجيلة   | و فد |
| 711     |       |         | •      | •    |      |       | خثعم    |      |
| 444     |       |         |        | •    | •    | ين    | الأشعر  | وفد  |
| 719     | •     |         | •      | •    |      | وت    | حضره    | وقد  |
| To 1.   |       |         | •      |      |      |       | أزدء    |      |
| 707     |       |         | •      |      |      | •     | غافق    | و فد |
| 404     |       |         |        |      | •,   |       | بارق    |      |
| 404     |       | • 17    | •      | •    | ٠,   |       | دوس     |      |
| 404     | •     | •       |        | •,,  | ان.  |       | ثمالة   |      |
| 408     | • .   | •       | •      |      | •    |       | أسلم    |      |
| 405     | •     |         | •      | •    |      |       | بجذام   | و فد |
| 700     | •     |         |        | •    |      |       | مهرة    |      |
| 401     |       | •       |        | •    |      |       | حمير    | و فد |
| T . V   | •     |         |        |      |      |       | نجر ان  |      |
| 404     |       |         | ,      | ٠.   |      |       | جيشاه   | 1    |
| 404     | •     | •       | •      |      | •    |       | السباع  |      |
| 15      | التور | ) ني    | بلعم   | 0)   | الله | رسوا  | صفة ا   | ذ کر |
| 77.     |       |         |        |      | •    | •     | الانجيل | •    |
| 418     | مم)   | (صل     | الله ( | ىول  | ن ر  | أخلاق | صفة     | ذكر  |
| من      | (     | صلع     | بة (   | ل ا  | رسو  | طي    | ما أء   | ذكر  |
|         |       |         |        |      |      |       |         |      |

| ذكر نقش خاتم رسول الله ( صلعم ) . ٤٧٤    |
|------------------------------------------|
| ذكر ما صار إليه أمر خاتمه (صلعم) ٤٧٦     |
| ذكر نعل رسول الله (صلعم) ٤٧٨             |
| ذكر خف رسول الله (صلعم) ٤٨٢              |
| ذكر سواك رسول الله (صلعم). ٢٨٠٠          |
| ذكر مشط رسول الله (صلعم) ومكحلته         |
| ومرآته وقدحه ٤٨٤                         |
| ذكر سيوف رسول الله (صلعم) . ٤٨٥          |
| ذكر درع رسول الله ( صلعم ) ، ۲۸۷         |
| ذكر ترس رسول الله (صلعم) ١٨٩             |
| ذكر أرماح رسول الله (صلعم) وقسيه ٤٨٩     |
| ذكر خيل رسول الله (صلعم) ودوابه ٨٩؛      |
| ذكر إبل رسول الله (صلعم) ۹۲              |
| ذكر لقاح رسول الله (صلعم) ٤٩٤            |
| ذكر منايح رسول الله ( صلعم ) من الغم ٥٩٥ |
| ذكر خدم رسول الله ( صلعم ) ومواليه ١٩٧   |
| ذكر بيوت رسول الله ( صلعم ) وحجر         |
| أزواجه                                   |
| ذكر صدقات رسول الله ( صلعم ) . ١٠١       |
| ذكر البثار التي شرب منها رسول الله       |
| ( صلمم ) ۳۰                              |
|                                          |

| ذكر حجامة رسول الله (صلعم) . ٤٤٣         |
|------------------------------------------|
| ذكر أخذ رسول الله (صلعم) من شاربه ٤٤٩    |
| ذكر لباس رسول الله ( صلعم ) وما روي      |
| في البياض الإياض                         |
| السندس والحرير الذي لبسه رسول أنته       |
| (صلعم) ثم ترکه ۴۵۱                       |
| ذكر أصناف لباسه (صلعم) أيضاً وطولها      |
| وعرضها ٤٥٨                               |
| صفة أزرته (صلعم) ٩٥٤                     |
| ذكر قناعته ( صلعم ) بثوبه و لباسه القميص |
| وما كان يقول إذا لبس ثوباً عليه ٢٦٠      |
| ذكر صلاة رسول الله (صلعم) في ثوب         |
| واحد ولبسه إياه ٤٦٢                      |
| ذكر ضجماع رسول الله (صلعم)               |
| وافتراشه                                 |
| ذكر الخبرة التي كان يصلي عليها رسول      |
| الله ( صلعم ) ٤٦٨                        |
| ذكر خاتم رسول الله (صلعم) الذهب ٧٠٤      |
| ذكر خاتم رسول الله (صلعم) الفضة ٤٧١      |
| ذكر خاتم رسول الله (صلعم) الملوي         |
| 4 1/4                                    |